الدكنور عَبْدالفِتاح محمَّدَ سَبِّدانُحُرَّدُ

دارالو

الدكتور عبد الفتاح محمد سيد أحمد

التصوف بين الغزالي وابن تيمية

كايرافظاء

**النَّصَيِّوفُ** بَيْنَ الغَزَالِيِّ وَابْنَيْمَية حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـــ ٢٠٠٠

حار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع \_ ج. ج. ع ـ الهنصورة الرحارة : ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الأداب ص . ب٣٠٠ ت : ٣٥٩٧٧٨ / ٣٥٦٢٠٠ ٢٥٦٢٧٠ ناكس٣٥٩٧٨ ناكس٣٥٩٧٨ المكتبة : أمام كلية الطب ت ٣٤٧٤٣٣



# النصوف ألفي النائية

الدكور عَبْدالفتاح محمَّدسَيِّداُخُمَدُ بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾

[ آل عمران : ٣١ ]

# إهداء

# إلى كل مسلم فخور بدينه ، معتز بكتاب ربه وسنة نبيه هي ، واثق بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، مطمئن القلب إلى أن الإسلام هو دين الحق وأنه لاحق إلا الإسلام.

\* إلى كل منصف مشتاق إلى معرفة الحقيقة دون تعصب ودون ميل إلى الهوى .

أقدم هذا البحث ، راجيا الله العلى القدير أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به ، وأن يكون خطوة مضيئة على طريق الحق ، ودفاعاً عن شريعة الإسلام السمحة الغراء.

### المقدمــة

الخمد لله رب العالمين ، المبدئ المعيد ، الفعال لما يريد ، ذى العرش المجيد والبطش الشديد ، الهادى صفوة العبيد إلى المنهج القويم والمسلك السديد . من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، تحيرت في إدراك حقيقته أفكار العقلاء، فهو ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُه شَيْءٌ وَهُوَ السَّميعُ الْبَصِيرُ ﴾ [ الشورى: ١١] .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الأمى ، المبعوث رحمةً للعالمين ، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى ، وأرشد به من الغيّ ، وفتح به أعينا عميا ، وآذانا صُما ، وقلوبا غلفا ، فهتف في البشرية أن تفيء إلى رحاب الله ، وتستقيم على شرعه وهداه ، لتنشئ المجتمع الأفضل الذي تزدهر فيه كلمة الحق ، وتنتصر فيه إرادة الخير وتعز مشيئة الله ، فلا تحنو الحياة إلا لعظمة خالقها، ولا تخضع الرقاب إلا لبارئها، ولا تدين القلوب إلا للواحد الديان.

### أما بعد:

فقد أشرق نور الإسلام على الكرة الأرضية وعم نوره المعمورة كلها ، فبدد ظلمات الجهل والتخلف ، وقضى على الشرك والوثنية ، وأخذ يدعو العالم إلى الهداية والرشاد، فتحطم الشرك وأهله، وتخلصت الدنيا من الظلم والطغيان، بعد أن ظل العالم ردَحاً طويلاً من الزمان غارقا في ظلمات الجهل والوثنية لا يعرف مبدع هذا الكون وخالقه ، وترتب على هذا أن عمت الفوضى وكثر الفساد، ولم يكن العرب أسعد حظا من غيرهم من الأمم قبل الإسلام، بل كانوا في جهالة جهلاء، وضلالة عمياء، وكانوا أكثر الأمم تمزقاً وتفرقا وشركا بالله، وشاعت فيهم العادات الرذيلة ، مثل شرب الخمر والزنا والسلب والنهب والاضطراب، كما كان غيرهم من الأمم المعاصرة لهم ، وأصبح العالم في حاجة ماسة إلى من يخلصه من الظلم والطغيان ويعيد إليه الأمن والسلام، فأنعم الله تعالى على العالم عامة بسيدنا محمد على العظم والطغيان ويعيد إليه الأمن والسلام، فأنعم الله تعالى على العالم عامة بسيدنا محمد على العظم في فيه، فكانت بعثته خيرا وبركة ورحمة للعالمين، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسُلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٠] فالتف الصحابة من حوله وجمعهم تعالى: ﴿وَمَا أَرْسُلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٠] فالتف الصحابة من حوله وجمعهم تعالى: ﴿وَمَا أَرْسُلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٠] فالتف الصحابة من حوله وجمعهم

على كلمة الحق ، فتوحدت كلمتهم ، وعلا شأنهم ، وامتازت عقيدة الإسلام بأنها صريحة واضحة لا غموض فيها ولا إبهام ، تستند إلى الفطرة السليمة الصحيحة أكثر مما تستند إلى إدهاش بالمعجزات أو إلهاء بالخيالات، وليس فيها شيء يجافي العقل أو يكابر الوجدان أو يتعارض مع نظام الكون وطبيعة الوجود، وكان المسلمون في الصدر الأول يأخذون عقائدهم من الكتاب والسنة رأساً، ويرون فيهما الكفاية والشفاء، ولم يكونوا يرجعون في شيء من ذلك إلى تأليف قياس أو إعمال فكر أو قضية عقل ، وما أشكل عليهم فهمه من الآيات وقفوا عند ظاهر معناه وما يتبادر إلى الأفهام في نطاق اللغة التي نزل بها القرآن من غير لجوء إلى التأويل ، وأمسكوا عن الخوض فيما وراء ذلك ، وكان لهم من التبصر بالدين وأساليب اللغة ما أمكنهم من فهم نصوص الكتاب وإشاراته فهما صحيحا .

وعاش المسلمون عيشة الطهر والعفاف والنقاء والصفاء مقتدين فى ذلك بالرسول وعاش المسلمون بكتاب الله \_ تعالى \_ مؤمنين بما فيه ، فتوحدت كلمتهم وارتفع شأنهم . ولكن بعد فترة من الزمن ، ضعفت العقيدة لدى بعض المسلمين ، وظهرت بين المسلمين مفاسد كثيرة واعتقادات خاطئة كانت منبعا للجدل ، مثل خلق أفعال العباد وخلق القرآن والخلاف حول مرتكب الكبيرة . واختلف الناس حول هذه المسائل وغيرها ، فانحرف البعض عن تعاليم الإسلام ، ونشأت الفرق وتعددت . ولقد صوبوا سهامهم إلى كتاب الله بدعوى ظاهرها حب الدين وباطنها إفساده ، فنبتت بذور الإلحاد والزندقة فى البيئة الإسلامية وصرف بعضهم بعض آيات القرآن عن ظاهرها بدعوى علم الباطن ، وعمدوا إلى تأويل النصوص بما يتفق وأغراضهم ، وأخذ بعض المنحرفين يضللون الناس تحت ستار الدين .

وكان لكل هذا خطر عظيم على الإسلام والمسلمين ففرقت المسلمين إلى طوائف عديدة لكل منها آراؤها .

وظهر إلى جانب ذلك الترف الذى شمل كل نواحى الحياة من بعض الناس؛ نتيجة لتوسع الفتوحات الإسلامية واختلاط المسلمين بغيرهم من أرباب الملل والديانات السابقة على الإسلام، فكان طبيعى لكل هذه التغييرات التى ظهرت فى المجتمع الإسلامى وسيطرت على كثير من تفكير المسلمين فى ذلك الوقت، أن نشأ الزهد وانتشر بين الناس من انصراف بعض العباد المسلمين إلى الزهد فى الدنيا والانقطاع للعبادة . وقد بدأ ذلك فى عهد مبكر فى حياة الرسول على ، لكن الرسول والكن حذر أصحابه من ذلك الزهد الذى يدعو إلى الرهبنة وترك الدنيا كلية والتفرغ الكامل للعبادة . يقول والله : "ليس خيركم من أخذ من هذه وهذه" (١).

<sup>(</sup>۱) أحمد ٥ / ٢٦٦ .

وحين علم الرسول على أمر رجل صام النهار ولم يفطر الليل قال له: « من أمرك أن تعذب نفسك ؟ » ثلاث مرات (١) . ولكن بعد انتقال الرسول على إلى الرفيق الأعلى وبعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ، دخل في الإسلام أناس من أهل الديانات السابقة على الإسلام وكانوا يعتقدون في تعذيب الجسم لتطهير الروح ، وأن الروح في تصورهم لا ترقى إلى السمو في ملكوت الله إلا إذا خلصت من مطالب الجسد ، فكثر الزهاد (الصوفية ) الذين غالوا في الزهادة في الدنيا ، والبعد عن نعيمها ، وسرى إلى المسلمين من فكرتي الإشراق الفلسفي وفكرة الحلول الإلهي في النفوس البشرية وكذلك وحدة الوجود ، واختلطت تلك الأفكار والمنازع فكان من اختلاطها التصوف الذي ظهر واشتد عوده في القرن الرابع والخامس الهجريين .

وانحرف الكثيرون عن تعاليم الإسلام ، وسيطر الصوفية على عقول الناس ، وظهرت البدع والخرافات والأساطير ، حتى جاء الإمام الغزالى ، وعمل على تنقية التصوف من الأفكار الدخيلة والرجوع به إلى حظيرة الإسلام ؛ فأحيا التصوف على المنهج السنى بعد نكبة التصوف لدى مدرسة الحلاج وما أثارته من فتن ضد التصوف عامة ، وجعل من التصوف علما إلى جانب ما فيه من العمل ، وجعل منه نظرية ذوقية في المعرفة وطريقة روحية تؤدى إلى السعادة ، وقد تلقى أهل السنة من المسلمين هذا التصوف بالقبول الحسن وأحلوه محلا رفيعا إبان القرن الخامس للهجرة ، واختفى التصوف الفلسفى وانتشر التصوف السنى . ولكن لم يكد القرن السادس يظل الناس حتى كانت قد ظهرت طائفة من التصوف الذين خلطوا مسائل الكلام والفلسفة الإلهية بالتصوف، فتكلموا في النبوات غلاة الصوفية الذين خلطوا مسائل الكلام والفلسفة الإلهية بالتصوف، فتكلموا أو تحدثوا عن موجدها ، وتحدثوا عن الاتحاد بين الرب والعبد، وحلول الحق في الخلق وعن التجلى ووحدة الوجود.

وظهر في هذا العصر مذهب وحدة الوجود في صورته الكاملة على يد المتصوف الأندلسي المتفلسف محيى الدين بن عربي ( المتوفى سنة ٦٢٨ هـ ) ، وظهرت الطرق الصوفية وأخذت تتنافس مما أدى إلى الانشقاق الاجتماعي ، واتسعت دائرة الخرافة اتساعا كبيرا ، واتجه أصحاب الطرق الصوفية إلى تعظيم فكرة (الولاية) بين النساء، إلى جانب انتشارها بين الرجال ، ومع تزايد نفوذ الصوفية أصبح الأغنياء خاضعين لسيطرة شيوخ الصوفية، فحاولوا الإكثار من الأوقاف والنذور ، وتفنن الحكام في بناء الأضرحة للأولياء، وأصبح المقام هو رمز فن العمارة المملوكي. وهكذا خرج التصوف عن جوهر الإسلام .

( وجاء العامة بعد الخاصة فكان منهم من فهموا أنه لا معصية ولا طاعة وإن لم

<sup>(</sup>۱) أحمد ٥/٢٨.

يدركوا المعانى الفلسفية التى قامت عليها الفكرة ، ومنهم من ادعى أنه الشيخ المتبوع ، ولم يمنعه ذلك من أن يتناول أى ممنوع ، فنال من الموبقات من غير حريجة دينية تمنعه ولا نفس لوامة تدافعه بل اتخذ التصوف ستارا يستر به مآثمه ) (١) .

وكما قيض الله للأمة الإسلامية من يأخذ على عاتقه العودة بها إلى حظيرة الإسلام وتنقية التصوف من الخرافات والأوهام وذلك في القرن الخامس الهجرى على يد حجة الإسلام الإمام الغزالي ، كذلك شاءت إرادة الله أن يظهر مصلح آخر أخذ على عاتقه تنقية الفكر الإسلامي عامة والتصوف خاصة من الأفكار الدخيلة ، ذلكم هو شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية الذي بدأ يهاجم فكرة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود التي دخلت التصوف الإسلامي ، وصارع ابن تيمية طويلاً لإثبات زيف هذه الأفكار وتأكيد أنها عارية عن الإسلام وأنها محض خليط من فلسفات الأمم المختلفة وليست صادرة عن المنبع الحقيقي للإسلام ، ورأى في مذاهب الصوفية ما تحمله من طابع الحنوع والاستسلام باسم التوكل والنظرية الجبرية ، وما أثارته من فتن بسبب دعوى الإلهام والوحي وحلول الألوهية ،كل هذه العوامل أدت إلى تفشي روح التخاذل .

وحاول الرجوع بالتصوف الإسلامى إلى حظيرة الدين ، وهاجم كل بدعة أحدثتها الصوفية ، ولهذا فإنه تعرض للهجوم من جانب الصوفية والفقهاء أيضا ، ودخل السجن أكثر من مرة ، ولكنه لم يخش شيئا في سبيل المجاهرة بالحق . يقول : ( من أى شيء أخاف ؟ إن قتلت كنت من أفضل الشهداء ، وإن حبست فوالله إن حبسي لمن أعظم نعم الله على وليس ما أخاف الناس عليه) (٢) .

لذا اخترت أن يكون موضوع بحثى هو « التصوف بين الغزالي وابن تيمية » ؟ لأسباب منها :

ا ـ أن كلا من الإمام الغزالى وشيخ الإسلام ابن تيمية كانا ــ وما يزالا ــ موضوع خصومة بين مادحيهما وقادحيهما وفكل منهما عند أنصاره شيخ الإسلام وقدوة الأنام ومحيى السنة ومميت البدعة وزعيم النهضة الإسلامية الحديثة؛ لذا قصدت أن تكون نصوص وأقوال كل منهما هي التي تعطى الحكم على كل منهما .

٢ ـ أن كلا من المفكرين الكبيرين يمثل في نظرنا دورا هاما من أدوار الثقافة في الإسلام وهو دور يمتاز بالنقد والإحياء والتجديد ، ولكنه لايزال بحاجة إلى دراسة عميقة

<sup>(</sup>۱) التعريف بابن تيمية من كتباب أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية ص ٧١٠ للشيخ محمد أبو زهرة.

<sup>(</sup>٢) محنة الشيخ ص ٥٩ .

واسعة؛ لأن ما قام به الباحثون حتى الآن لا يعدو أن يكون دراسات قاصرة على مسائل . معينة .

وإنه ما يزال هناك بعضا من آراء كل منهما التي لها قيمتها العلمية التي تحتاج إلى توضيح وتستحق زيادة العناية بالبحث .

٣ ـ ما اشتهر عن الإمام الغزالى بأنه إمام التصوف وأنه هو الذى أحيا التصوف الإسلامى على المنهج السنى ، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية هو عدو التصوف اللدود ، فأردت أن أبين بالنصوص أن ابن تيمية كان له دور كبير فى تنقية التصوف الإسلامى من البدع والخرافات وأنه ليس عدوا للتصوف على الإطلاق، وإنما هو عدو للتصوف المنحرف البعيد عن روح الإسلام وجوهره .

٤ ـ أن كلا من المفكرين الكبيرين كان له فكره المستقل الذى خرج به عما كان مألوفا
 من مذاهب وآراء فثار على الجمود والتقليد .

الفهم الخاطئ لبعض الناس في هذا العصر لآراء المفكرين الكبيرين ، فأردت أن أوضح آراء كل منهما وخاصة في التصوف لكي لا تتبلبل الأفكار .

٦ أن كلا منهما كان يتمتع بأخلاق فاضلة من زهد وورع وتقوى وعلم غزير ،
 كما كان يتمتع كل منهما بشخصية قوية لها كبير الأثر في إظهار الحق في كثير من المسائل العلمية .

٧ ـ لقد دافع كلا المفكرين الكبيرين عن عقيدة الإسلام وأسهما بدور بارز في تنقية الفكر الإسلامي ـ عامة والفكر الصوفي بصفة خاصة ـ مما علق به من الأفكار الغريبة عن روح الإسلام وجوهر العقيدة .

واقتداء بهذين المفكرين أردت أن أسهم بدورى فى الدفاع عن العقيدة الإسلامية والفكر الصوفى بالعرض والتحليل لآراء هذين المفكرين ؛ ذلك لأن الجمود على آراء السابقين لمجرد أنهم متقدمون جناية على الفطرة البشرية ، وإهدار لقيمة العقل الذى امتاز به الإنسان على سائر المخلوقات، وقد نهى القرآن عن التقليد الأعمى دون نظر واستدلال.

وهى مقارنة بين آراء الغزالى وابن تيمية ، أبين فيها أهم ما اتفقا عليه أو اختلفا فيه من آراء.

وعلى الله قصد السبيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المؤلف

.

.

`

••

.

.

.

# التمهيد ١ ـ نشأة التصوف الإسلامي

قبل أن نتحدث عن نشأة التصوف الإسلامي والعوامل التي ساعدت على ظهوره ، يجب أن نذكر نبذة عن تعريف التصوف لغة واصطلاحا فنقول :

### التصوف لغة:

كثر الخلاف وطال النقاش بين الباحثين \_ قديما وحديثا \_ حول اشتقاق كلمة «تَصَوّف»، فتعددت الآراء تبعا لذلك الخلاف ، وانعكس كل هذا على تعريف التصوف الإسلامي .

ومن أهم الآراء التي ذكرت حول اشتقاق كلمة تصوف ما يلي :

الناحية المعنوية وفاسد من الناحية اللفظية؛ إذ هو على الرغم من انطوائه على معنى الناحية المعنوية وفاسد من الناحية اللفظية؛ إذ هو على الرغم من انطوائه على معنى الصفاء الذي يتهيأ لقلب الصوفى، فإنه لا يتمشى بحال مع أبسط قواعد الاشتقاق اللغوى؛ لأن النسبة إلى الصفاء صَفَائى لا صُوفى، والنسبة إلى الصفو: صَفَوى لا صوفى (١).

٢ ـ ومنهم من قال: إن الصوفية منسوبون إلى أهل الصُّفَة ، التى نسب إليها قوم من فقراء المهاجرين والأنصار، الذين كان يواسيهم الرسول ﷺ ويحث الناس على مواساتهم.

فهذا الرأى ، وإن كان صحيحا من ناحية المعنى \_ حيث التشابه بين حياة أهل الصفة، وحياة الصوفية في الإقبال على الله، والزهد في متاع الحياة والانقطاع للعبادة \_ لكنه مع ذلك لا يستقيم من الناحية اللغوية (لأن النسبة إلى الصُّفَّة: صُفَّى لا صوفي) (٢).

٣ \_ ومنهم من قال : إنه مشتق من الصَّفِّ ( فهذا الرأى وإن جاز من ناحية المعنى لما فيه من معنى إقبال الصوفية على الله بقلوبهم ، ومسارعتهم إلى المسجد وحرصهم على الجلوس في الصف الأول لما فيه من الفضل ، فإنه لا يجوز من ناحية اللغة؛ إذ النسبة

<sup>(</sup>۱) الحياة الروحية فى الإسلام ص۸٦ ، ۸۷ ،د/محمد مصطفى حلمى ـ طبع الهيئة العامة للتأليف والنشر . ١٩٧٠ م. وانظر : تاريخ التصوف الإسلامى ص٨ ،د/بدوى ،وكالة المطبوعات . والتصوف الإسلامى ص٦٠ نيكلسون ، ترجمة د/ أبو العلا عفيفى طبع لجنة التأليف والترجمة .

<sup>(</sup>۲) الرسالة القشيرية ص٢١٦ ، ٢١٧ مكتبة صبيح وأولاده ، الحياة الروحية ص٨٧ ،د/ مصطفى حلمى ، تاريخ التصوف الإسلامي ص ٨ ،د/ بدوى .

إلى الصَّفِّ: صَفِّيٌّ لا صُوفي ) (١) .

إنهم - أى الصوفية - ينسبون إلى بنى صُوفة ، وهم قبيلة بدوية كانت تخدم الكعبة في الجاهلية ) (٢) .

0 ـ ومنهم من قال: إنها نسبة إلى الصوفانة ـ وهي بَقَلة رعناء قصيرة ـ فهذا الرأى وإن جاز من ناحية المعنى للتشابه بين حال الصوفية والصوفان في الضعف والهزال والاقتصاد في الغذاء ، فإنه لا يجوز من ناحية اللغة؛ لأن النسبة إلى الصوفانة: صُوفَانِي لا صوفي .

آ \_ ومنهم من قال : إنها نسبة إلى : سُوفيا \_ وهى كلمة إغريقية معناها : محبة الحكمة أو إيثار الحكمة . فهو لا يجوز لأن حرف « س » فى الترجمة من الإغريقية إلى العربية كان يقابل دائما بحرف « س » ولم يقابل بحرف (ص) ولو أن الصوفية كانت نسبة إلى سوفيا لكتبت بالسين لا بالصاد (٣) .

وهذا الرأى يرد التصوف إلى مصدر أجنبى وهو المصدر الإغريقى ، لكن الفلسفة الإغريقية لا يوجد فيها هذا الاتجاه بمعناه المعروف في الإسلام ، وإن بحثوا في الأخلاق الإنسانية .

٧ ـ ويرى الإمام القشيرى أنه لقب ـ أو كاللقب ـ فيقول :

(هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة فيقال: رجل صوفى، وللجماعة: صوفية، ومن يتوصل إلى ذلك يقال له: متصوف، وللجماعة: متصوفة ، وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق ، والأظهر فيه أنه كاللقب ) (٤) .

۸ ـ ويرى البعض أنه مشتق من الصُّوف ؛ لأن لبس الصوف كان دأب الأنبياء ـ عليهم السلام ـ والصديقين، وشعار المساكين المتسكين، ولأنهم في الغالب مختصون بلبسه لما عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف (٥).

<sup>(</sup>١) التصوف الإسلامي وتاريخه ص ٦٦، نيكسون ، وانظر : التصوف الإسلامي نشأته وأطواره ص٦، د/جميل محمد أبو العلا .

<sup>(</sup>۲) تاريخ التصوف الإسلامي ص ۲۰، د/قاسم غني ـ مطبعة النهضة المصرية سنة ۱۹۷۰ م ، وتاريخ التصوف الإسلامي ص۹ ،د/بدوي .

 <sup>(</sup>٣) الحياة الروحية في الإسلام، د/ مصطفى حلمي ص١٠٨ ـ مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٤ م ،
 تاريخ التصوف الإسلامي ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية ص٢١٦ ، الحياة الروحية ص٨٨ ، ٨٩ ،د/ مصطفى حلمى .

<sup>(</sup>٥) اللمع للطوسى ص٤١، تحقيق د/ عبد الحليم محمود \_ دارَ الكتبَ الحديثة بمصر، المقدمة لابن خلدون ص٤١ وما بعدها مكتبة الحاج عبد السلام شقرون .

بعد عرضنا لأهم الآراء التي قيلت في اشتقاق كلمة تصوف أرجع من تلك الآراء الرأى الأخير ، وهو أن التصوف مشتق من الصوف لأنه مطابق في اللفظ والمعنى ، وقد رجحه كثير من العلماء مثل : السراج الطوسى (١) ، والسهروردى (٢) ، وابن خلدون (١) وابن تيمية (٤) .

والدكتور قاسم غنى يقول فى ترجيحه لهذا الرأى : والحاصل أنه يظهر من أقرب الأقوال إلى العقل والمنطق والموازين اللغوية أن كلمة « صوفى » كلمة عربية ومشتقة من كلمة ( صوف ) والسبب فى تسمية الزهاد والمرتاضين فى القرون الأولى الإسلامية باسم الصوفية هو أنهم كانوا يرتدون الملابس الصوفية الخشنة ،كما أن كلمة ( التصوف ) تعد مصدرا من باب ( التفعل) والمراد منها التلبس بالصوف ، كما أن المراد من التقمص : ارتداء القميص . وعلى هذا النحو سار كثير من الباحثين المحدثين (٥) .

وأيضا فإن هذا القول \_ أى إرجاع كلمة صوفى فى نسبتها إلى الصوف \_ هو من أقدم الآراء ؛ ذلك لأن بعض القوم كانوا مقتصرين فى حياتهم على الزهد والتقشف ولبس الصوف . ويدل على ذلك ما روى عن ابن عباس والشيئ أنه قال : لقد سلك فج الروحاء سبعون نبيا حجاجا عليهم ثباب الصوف (٦) .

### التصوف اصطلاحا:

وكما اختلف الباحثون حول اشتقاق كلمة تصوف لغة ، اختلفوا أيضا فى مدلولها ومفهومها إلى آراء كثيرة ، وذلك أن التصوف بطبيعته مذاهب متعددة ومناهج مختلفة، لذلك تشعبوا فى تعريفه إلى أكثر من ألف قول .

ويرجع السبب في كثرة تعاريف التصوف واختلافَها وتنوعها إلى ما يأتي :

- ١ اختلاف أذواق ومشارب الصوفية، وخاصة من تناولوا التصوف منهم
   بالشرح والتعريف .
- ٢ ـ اختلاف المراحل التي مر بها التصوف والصوفية على حد سواء واختلاف بيئاتهم (٧).

والمتتبع لتعريفات التصوف يجد كل تعريف منها ينحو إلى نحو خاص . فإنه من

<sup>(</sup>١) اللمع ص ٤٢ . (٢) عوارف المعارف على هامش الإحياء ٥/ ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) المقدَّمة ص٢٢٨ المطبعة المصرية . (٤) مجموع الفتاوى (التصوف) لابن تيمية ٦/١ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ التصوف الإسلامي ص ٦٨ . (٦) رواه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٩٨ .

<sup>(</sup>٧) التصوف الإسلامي نشأته وتطوره ،د/ جميل محمد أبو العلا ص ١٥ .

الطبيعى أن يعبر كل صوفى عن تجربته الصوفية فى إطار ما يسود مجتمعه من عقائد وأفكار، ويخضع تعبيره أيضا لما يسود حضارة عصره من اضمحلال أو ازدهار.

ومن هذه التعريفات ما يأتي :

- ( ) يقول معروف الكرخى (١) المتوفى ٢٠٠ هـ: التصوف : الأخذ بالحقائق ، واليأس مما في أيدى الخلائق (٢).
- ٢ ـ ويقول أبو الحسين الثورى (٣): التصوف: كراهية الدنيا ومحبة المولى (٤).
   فبناءً على هذين التعريفين يكون التصوف: هو الزهد في الدنيا، وتجريد العمل لله، وترك دواعي الشهرة. وهذا المفهوم قد يصح إذا ما ارتبط بالصوفية في عهدها الأول قبل أن تتعرض للفكر الوافد.
- ٣ ـ يقول الكتاني<sup>(٥)</sup> المتوفى ٣٢٢ هـ : التصوف : خلق، فمن زاد عليك فى الخلق فقد زاد عليك فى الصفاء <sup>(١)</sup>.
- ٤ ـ ويقول الحريرى (٧) المتوفى ٣١١ هـ : التصوف: هو الدخول فى كل حلق سنى،
   والخروج من كل خلق دنىء (٨).
  - فالتصوف بناء على تعريف الكتاني والحريري : هو التخلق بالأخلاق الحميدة.
- ٥ ـ يقول الجنيد (٩) : التصوف : أن تكون مع الله بلا علاقة. ويقول أيضا : التصوف: أن يختصك الله بالصفاء (١٠).
  - ٦ ـ ويقول الشبلي (١١) :التصوف : بدؤه معرفة الله ونهايته توحيده (١٢).
- - (۲) الرسالة القشيرية ٢ / ٥٥٢ .
- (٣) ولد بالكوفة سنة ٩٧ هـ وتوفى سنة ١٦١ هـ، كان عالما وعابدا وزاهدا . انظر : طبقات الشعراني ٢/١٥ ، وابن خلكان ٢٧/٢ .
  - (٤) الرسالة القشيرية ٢/ ٥٥٣ .
- (٥) أبو بكر محمد بن على بن جعفر ، من بغداد صحب الجنيد والثوري، توفى ٣٢٢ هـ. طبقات الشعراني ١٢٢/١ .
  - (٦) الرسالة القشيرية ٢/ ٥٥٢ .
  - (٧) أبو محمد أحمد بن محمد ، كان من أصحاب الجنيد ، توفي ٣١١ هـ . طبقات الشعراني ١ / ١٠٤ .
    - (٨) الرسالة القشيرية جـ ٢ ص ٥٥١ .
- (٩) الجنيد : أبو القاسم الجنيد بن محمد الزجاج ، من نهاوند ، ولد ونشأ بالعراق وهو سيد الطائفة ،كان فقيها ، توفي سنة ٢٩٧ هـ. الطبقات للشعراني ١ / ٩٣ .
  - (١٠) الرسالة القشيرية ٢ / ٥٥٢ .
- (۱۱) الشبلى : أبو بكر دلف بن جحدر الشبلى البغدادى ، ولد ونشأ فى بغداد ، صحب الجنيد ، وتوفى سنة ٣٣٤ هـ . طبقات الشعراني ١١٥/١ ، وابن خلكان ٣٩/٢ .
  - (١٢) الرسالة القشيرية ص ٤٣ .

ويقول الكتاني أيضا: التصوف صفاء ومشاهدة (١).

وهكذا نجد أن تعريفات التصوف قد تعددت بتعدد مشارب وأمزجة الصوفية ، وتفاوتت بتفاوت الطرق التي سلكوها . والذي أميل إليه وأرجحه من هذه التعريفات هو التعريف الثاني للكتاني . وهو أن التصوف : صفاء ومشاهدة ، فالتصوف هو تصفية القلب وإخلاص العبودية لله تعالى ؛ لأن المرء إذا أخلص لله تعالى واتبع أوامره واجتنب نواهيه وصفا قلبة لله تعالى حق له أن يتحقق بمقام المشاهدة ، وهذا التعريف قد رجحه الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود فنراه يقول : ( وإذا نظرنا إلى تعريف « الكتاني » فإننا نجد أن عبارته المختصرة قد جمعت بين جانبين هما اللذان \_ فيما نرى \_ يكونان في وحدة متكاملة ، أحدهما : ( وسيلة) ، والثاني: ( غاية ) . أما الوسيلة : فهي الصفاء، وأما الغاية : فهي المشاهدة . والتصوف من هذا التعريف طريق وغاية (٢).

أما تعريف الصوفى، فقد كثرت الآراء فى تعريف الصوفى أيضا ، واختلفت عباراتهم:

١ ـ يقول ذو النون المصرى<sup>(٣)</sup> المتوفى ٩٤٥ هـ : الصوفى هو الذى لا يتعبه طلب
ولا يزعجه طلب . وقال أيضا : هم قوم آثروا الله تعالى على كل شىء فآثرهم الله على
كل شيء (٤٠).

 $\Upsilon$  ويقول سهل بن عبد الله التسترى (٥) المتوفى  $\Upsilon$  هـ: الصوفى من صفا من الكدر، وامتلأ من الفكر، وانقطع إلى الله من البشر، واستوى عنده الذهب والمدر (٦).

 $^{\circ}$  وقال الجنيد : الصوفى كالأرض يطرح عليها كل قبيح ، ولا يخرج منها إلا كل مليح  $^{(v)}$ .

وتستطيع أن تستنتج من هذه التعريفات أن الصوفى هو الذى يكون دائم التصفية لا بزال يصفى الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلب عن شوائب النفس ، ويعينه على هذه التصفية دوام افتقاره إلى مولاه ، فدوام الافتقار ينفى من الكدر ، وكلما تحركت

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ٢/ ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) قضية التصوف ـ المنقذ من الضلال ص ٤٣ بقلم د/ عبد الحليم محمود ـ طبع دار المعارف .

<sup>(</sup>٣) أبو الفيض ذو النون المصرى ولد بأخميم في محافظة سوهاج \_ توفي ٢٤٥ هـ. طبقات الشعراني ٧٧٧١ .

<sup>(</sup>٤) اللمع ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) أبو محمد سهل بن يونس بن عيسى بن رفيع هو أحد أئمة القوم ، شاهد ذا النون المصرى عند خروجه إلى مكة ، وتوفى ٢٨٣ هـ. الطبقات الكبرى للشعراني ٥٥/١ .

<sup>(</sup>٦) نشأة التصوف الإسلامي ص ١٨، د/ إبراهيم بسيوني، ط/ دار المعارف.

<sup>(</sup>٧) طبقات الصوفية ص ١٩ ، عبد الرحمن السلمي ، ط/ الشعب سنة ١٣٢٨ هـ .

النفس وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته النافذة، وفر منها إلى ربه (١). ظهور كلمة التصوف:

اختلفت آراء الباحثين على تعيين أول من أطلقت عليه هذه الكلمة « تصوف » أو على تحديد الزمن التي ظهرت فيه . وأهم ما قيل في ظهور هذه الكلمة من آراء ما يأتي :

١ ـ يرئ ابن الجوزى (٢) أن أول من تسمى بها: الغوث بن مرة، وقال: إنما سمى الغوث بن مرة صوفة؛ لأنه ما كان يعيش لأمه ولد، فنذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة، ففعلت. فقيل له: صوفة، ولولده من بعده (٣).

۲ ـ ويرى بعض الباحثين أن أول من نطق بها الحسن البصرى (٤) ( ت : ١١٠ هـ)، ويؤيد ذلك ما ذكره الطوسى في كتابه اللمع : ( وأما من قال بأنه ـ أى التصوف ـ اسم أحدثه البغداديون فمحال ؛ لأنه في وقت الحسن البصرى كان يعرف هذا الاسم ، وكان الحسن البصرى قد أدرك جماعة من أصحاب رسول الله على الله المعلى . وقد روى عنه أنه قال : رأيت صوفيا في الطواف فأعطيته شيئا فلم يأخذه وقال : معى أربعة دوانيق فيكفيني ما معى ) (٥).

ويؤيد هذا أبو طالب المكى ؛ إذ يقول : وكان الحسن البصرى أول من نهج سبيل هذا العلم وفتق الألسنة به، وكان يتكلم فيه بكلام لم يسمعه من أحد من إخوانه، فقيل له: من أين أخذت هذا العلم؟قال: من حذيفة بن اليمان (٦). وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن التصوف كان معروفا في أواخر القرن الأول الهجرى وأوائل القرن الثاني الهجرى.

٣ ـ وقيل : إن أول من تسمى بها أبو هاشم الكوفى ، وقيل : إنه تسمى بها عام ١٥٠هـ.

<sup>(</sup>١) عوارف المعارف ص ٢٠٨ ، ط/ السعادة ـ القاهرة .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن جعفر القرشى ، كان علامة عصره وإمام وقته فى الحديث والوعظ . ابن خلكان ۲/۳۲ .

<sup>(</sup>٣) تلبيس إبليس ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن أبى الحسن بن يسار البصرى فقيه صوفى واعظ ، ولد بالبصرة سنة ٢١ هـ فى خلافة عمر بن الخطاب رَيِّ الله عنه النوادر فى الزهد، وله أمثال فى الحكمة، توفى سنة ١١٠ هـ. طبقات ابن سعد ٧/ ١٧٢ ، الطبقات الكبرى للشعرانى ٢/ ٣١ ، القاموس الإسلامى ٢/ ٨٢ أحمد عطية الله .

<sup>(</sup>٥) اللمع للطوسي ص ٤٥ تحقيق د/ عبد الحليم محمود .

<sup>(</sup>٦) هو حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرو أبو عبد الله العبسى صاحب سر رسول الله ﷺ في المنافقين لم يعلمهم أحد إلا حذيفة ، أعلمه بهم رسول الله ﷺ ، توفي سنة ٣٦ هـ ( أسد الغابة جـ١ ترجمة ١١١٣) .

( وعن سفيان الثورى رحمه الله أنه قال : لولا أبو هاشم الكوفى ما عرفت دقيق الرياء) (١).

ويرى أكثر العلماء (٢): أن هذا الاصطلاح ظهر وانتشر في القرن الثاني من الهجرة وفي النصف الأخير منه ، وليس معنى هذا أنه لم تكن في هذه الفترة حياة روحية لدى المسلمين، بل كانت هناك حياة روحية تستمد بذورها الأولى من البيئة الإسلامية وإن لم تتسمّ بهذا الاسم بعينه .

ولعل السبب في عدم إطلاق اسم التصوف على الحياة الروحية التي كان يعيشها كثير من المسلمين في زمن النبي على أنهم سموا بالصحابة ، وهذا أشرف تسمية ، وأى شرف بعد تسميتهم بصحابة رسول الله على أنها ، وكذلك سمى من بعدهم بالتابعين ، وهذه أشرف تسمية لهم أيضا .

يقول القشيرى: (إن المسلمين بعد رسول الله على لم يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة رسول الله على الد الله الله الله على الد المسلمية الله العصر الثانى سمى من صحب الصحابة بالتابعين ، وأروا ذلك أشرف سمة ، ثم قيل لمن بعدهم : أتباع التابعين . ثم اختلف الناس وتباينت المراتب فقيل لخواص الناس ممن لهم عناية بأمر الدين : الزهاد والعباد ، ثم ظهرت البدع وحصل التداعى بين الفرق ، فكل فريق ادعى أن فيهم زهادا ، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم المتصوفة ، واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة ) (٣).

ويؤكد الشيخ مصطفى عبد الرازق ( أن استعمال لفظ صوفى ومتصوف لم ينتشر فى الإسلام إلا فى القرن الثانى وما بعده ، سواء أكان هذا التعبير عن الزاهد بالصوفى حدث فى أثناء المائة الثانية ، أم كان هذا التعبير معروفا فى الإسلام قبل القرن الثانى ، أم كان لفظا جاهليا ) (٤).

ومما سبق يتضح لنا أن هناك اتجاهين لمنشأ كلمة تصوف وصوفى :

<sup>(</sup>١) اللمع للطوسي ص ٤٢ .

 <sup>(</sup>۲) أمثال ابن خلدون ص ۳۲۸ ـ المقدمة ، والقشيرى ـ الرسالة ص ۸۰ ، والشيخ مصطفى عبد الرازق ـ
 الإسلام والتصوف ص ۱۰، ط/ الشعب .

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية ص ١٢ .

<sup>(</sup>٤) الإسلام والتصوف ص ٣١ بقلم لويس ماسينيون، والشيخ مصطفى عبد الرازق ـ لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية ـ مطابع دار الشعب .

### الاتجاه الأول:

أن كلمة تصوف أو صوفى كانتا معروفتين منذ عهد الرسول ﷺ وصحابته ، بل وقبل ذلك في العصر الجاهلي .

# الاتحاه الثاني:

أن كلمة تصوف وصوفى لم تعرف إلا في أواحر القرن الثاني الهجري .

ولعل الراجح أن التصوف \_ كزهد \_ كان غالبا في القرن الأول وقبيل نهاية القرن الثاني . أما لفظ تصوف وصوفي فقد ظهر في أواخر القرن الثاني الهجرى ، واشتهر بعد ذلك حتى أصبح هذا العلم فرعا من العلوم له قواعده وأصوله كأى علم من العلوم الأخرى.

# ٢ \_ مصادر التصوف الإسلامي

إن مسألة المصدر الأول الذي استمد منه التصوف الإسلامي تعاليمه وأسسه ، كانت وما تزال موضعا ومثارا للخلاف في الرأى ، سواء بين القدماء أم بين المحدثين .

ففريق يرى أن مصدر التصوف إسلامى بحت، وأن بذرته الأولى نبتت فى ظل الإسلام ونحت وترعرعت بواسطة تعاليمه السامية التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية.

وفريق آخر يرى أن التصوف مذهب دخيل إلى الإسلام ، ومصدره وأصله فارسى أو هندى ، أو مسيحى ، أو يونانى ، أو هو خليط ومزيج من هذا كله .

ولكى يتبين لنا وجه الحق فى مسألة المصدر الأول للتصوف الإسلامى الذى استمدت منه الصوفية مبادئها . يجدر بنا أن نعرض أهم الآراء التى قيلت فى هذا الموضوع مع مناقشة هذه الآراء وأدلتها :

أولا: المصادر الخارجية:

### ١ ـ نظرية رد الفعل الآرى:

وهى تعنى أن التصوف كان رد فعل للعقل الآرى ضد العقل السامى فرض عليه فرضا بالقوة ، وهذه النظرية تعتمد على الحقد قبل أن تعتمد على الأساس العلمى أو التاريخى ، أو هى تتضمن ما يسمى بنظرية المصدر الهندى والمصدر الفارسى(١) .

### أ ـ نظرية المصدر الهندى:

وأول من أشار إلى هذه النظرية « وليم جونز » الذى قارن بين مذهب وحدة الوجود في التصوف الإسلامي المتأخر وبين مذهب الفيدانتا (٢) في الديانة البرهمية .

<sup>(</sup>١) تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني ص ٣١، وكالة المطبوعات ، وانظر :التصوف الإسلامي نشأته وأطواره ص ٤٣، د / جميل محمد أبو العلا، ط / الأمانة .

<sup>(</sup>٢) الفيدانتا : هو كتاب يعتقد البراهمة أنه موحى به من الإله براهما نفسه ، وقد جمعه حكيم من حكماء الهند أطلقوا عليه قيدا قياسا : أى جامع الفيدا \_ وهذا الكتاب هو مصدر العقيدة البراهيمية يستمدون منه عقيدتهم وتشريعاتهم وأخلاقهم وقصصهم وتعد بحق محور حياتهم العامة والخاصة \_ الأديان الوضعية ص ٨٣ ، ٨٤ أبراهيم محمد إبراهيم .

ويعتمد أصحاب هذه النظرية في تأييد وجهة نظرهم على ما يلاحظ من أوجه التشابه بين مظاهر التصوف النظرية والعملية في الإسلام ، وبين ما ورد في بعض الكتب الدينية والهندية من عقائد وأدعية ومن أنواع الرياضة والعبادة والتفكر والمعرفة . ويعتبر البيروني المتوقى ٤٤٠ هـ هو الرائد في هذا المجال ؛ فهو أول من عقد مقارنات وكشف عن التشابه بين مذاهب الصوفية المسلمين ومذاهب الهنود في عديد من النصوص وخصوصا في أقوال للبسطامي والحلاج والشبلي .

# الرد على هذه النظرية:

هذه النظرية ينقصها الدليل ويكذبها الواقع والتاريخ لما يأتي :

أولاً: إن التصوف الإسلامي نشأ قبل أن تتسرب الأفكار الهندية إلى البيئة الإسلامية وقبل أن يظهر المرجع الوحيد الذي تعرض لوصف عقائد الهند ومعارفهم ، وهو كتاب «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة » لأبي الريحان البيروني المولود سنة ٣١٥ هـ والمتوفي سنة ٤٤٠ هـ .

ثانياً: إن البيرونى يذكر بعض مقارنات وتشابه ، ولكنه لا يتحدث عن تأثير وتأثر . ولعل السبب يرجع إلى أنه يعلم أن الصوفية المسلمين ـ وبخاصة الحلاج والبسطامى والشبلى ـ لم يكونوا على علم بمذاهب الهند ومعارفهم ، بل يرى أنه أول من تحدث من المسلمين وكتب عنها ، وإنما بدأ التأثير والتأثر فيما بين الهندوكية والإسلام في بلاد الهند نفسها بفضل الدعاة المسلمين في بلاد الهند بمن قاموا بنشر الدعوة الإسلامية .

وعلى ذلك فلا يوجد سند تاريخى يؤيد هذه النظرية أو يثبت تبادل الأفكار بين المسلمين وأصحاب هذه النظرية قبل كتاب البيرونى ، مما يؤيد أن التصوف الإسلامى لم يتأثر فى طور النشأة الأولى بالأفكار الهندية (١).

# ب- المصدر الفارسي:

يرى فريق من العلماء أن التصوف الإسلامي تأثر بالفكر الفارسي القديم ، ويستدلون على ذلك بما يحدثنا به التاريخ من وجود صلات اجتماعية وثقافية ودينية بين الفرس والعرب في مختلف العصور ، كما يستدلون بأن فريقا كبيرا من شيوخ الصوفية الأفذاذ الذين ظهروا في العهود الأولى للتصوف كانوا من الفرس (٢).

<sup>(</sup>۱) تاريخ التصوف الإسلامي ص ٣٥، ٣٨ بتصرف ، د / بدوى ، التصوف الإسلامي ـ نشأته وتطوره ص ٤٣، د/ جميل محمد أبو العلا .

<sup>(</sup>٢) الحياة الروحية في الإسلام ص ٤٠ .

### الرد على هذه النظرية:

إن اتصال العرب بالفرس، وإن كان صحيحا من الناحية التاريخية ، فإننا لا نستطيع مع ذلك أن نتبين في وضوح وجلاء أن العقائد الدينية الفارسية والأنظار الفلسفية قد انتقلت عن طريق هذا الاتصال في صورة واضحة إلى العرب وتغلغلت في نفوسهم وعقولهم تغلغلا قويا يمكن أن يقال معه: إن التصوف بصفة خاصة كان أثرا من آثاره وثمرة من ثماره (۱).

كذلك فإن التشابه لا يدل دلالة قوية على أن المصدر الأول للتصوف الإسلامي كان فارسيا ، ولعله إن دل على شيء فإنما يدل على أن الصلات الثقافية والدينية التي نشأت بين الفرس والعرب ـ وقد انطووا جميعا تحت لواء الإسلام ـ ترتب عليها أن اختلطت الأفكار والعقائد ـ وخاصة بعد عصر الترجمة ـ والمذاهب وتفاهمت العقول والنفوس ، وشارك العرب من ناحية والفرس من ناحية أخرى في دعم الحياة الروحية في الإسلام في مختلف صورها التي وجدت بذورها الأولى في أرض الجزيرة العربية ، حيث كان تحنث النبي عليه وزهد أصحابه ، وتعبد العباد وتصوف الصوفية الذين كان معظمهم من العرب (٢).

وفى ذلك يقول الأستاذ « براون » : إن جهلنا بما كان شائعا من الأفكار فى العهود الساسانية من شأنه أن يجعل دراسة هذه المسألة دراسة معتمدة على المنهج التاريخي المقارن أمرا عسيرا جدا (٣).

وهذا القول يدل صراحة على أن الأثر الفارسى فى الحياة العربية لم يثبت تأثيره قبل الإسلام، كما أنه لم يثبت أن النظريات الفارسية انتشرت فى بداية عصر الإسلام أو تأثر بها المسلمون .

وأما من قال: إن التصوف الإسلامي مستمد من الفرس نتيجة تأثر شيوخ الصوفية بالفرس ، فهذا زعم مستبعد وفيه تجاهل للتاريخ ورفض للنظرية العلمية. بالإضافة إلى أن بعض متصوفة العرب كان لهم أكبر الأثر في بعض متصوفة الفرس ، ويكفى أن نذكر في هذا المقام محيى الدين بن عربي (ت ١٣٨ هـ) فقد كان له أثر قوى في تصوف كثير من صوفية الفرس من أمثال العراقي (ت ١٨٦ هـ) والكرماني (ت ١٩٨ هـ) وغيرهم .

هذا وإن صح أن لصوفية الفرس أثرا في التصوف الإسلامي فإنما كان ذلك بعد ظهور الإسلام بوقت ليس باليسير وبعد تحنث النبي ﷺ وزهد الصحابة والتابعين (٤).

<sup>(</sup>١) الحياة الروحية في الإسلام ص ٤٠ بتصرف . (٢ ، ٣) المرجع السابق ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٤١ ، ٤٢ .

### ٢ ـ المصدر اليوناني:

يرى فريق من الباحثين أن مصدر التصوف الإسلامي هو الفلسفة اليونانية. ويعتمد أصحاب هذه النظرية في تقرير مذهبهم إلى تشابه أقوال بعض الصوفية وبعض الأفكار الفلسفية، سواء في ذلك مذهب أفلوطين والأفلاطونية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بالحقيقة العليا وأنها لا تدرك بالفكر، وإنما تدرك بالمشاهدة في حال الغيبة عن النفس من ناحية، وعن العالم المحسوس من ناحية أخرى، أو فيما يتعلق بالمعرفة وأنها لا تحصل عن طريق الحس أو العقل . هذا هو مذهب الأفلاطونية الحديثة. وهذا بعينه هو ما ذهب إليه الصوفية من أن المعرفة لا تحصل عن طريق الحس أو العقل، بل هي تحصل بنور يقذفه الله في قلب العبد بعد أن يكون قد صفى وخلص من شوائب نفسه، وفني عما سوى ربه واستغرق في الذات الإلهية (۱).

وكذلك يوجد تشابه ( فيما يتصل بفيض الموجودات عن الواحد ، وما يتفرع عنها من نظريات تتصل بالحقيقة المحمدية ، وأنها أول من فاض عن الذات الإلهية وفاضت عنها جميع الموجودات) (٢) .

### الرد على هذه النظرية:

ونحن نستبعد هذه النظرية \_ أيضا \_ لأن الثابت تاريخيا أنه لم يتم التفاعل بين الأفكار اليونانية والأفكار الإسلامية إلا بعد الترجمة ، أى بعد أن قطع التصوف الإسلامي مرحلة كبيرة في نشأته وتطوره ، وعلى ذلك فقد سلم التصوف الإسلامي من التأثير بالأفكار اليونانية في طور نشأته الأولى (٣).

كذلك لم يثبت أن الكتب المنحولة على ديونسيوس الأيوفاعي قد أثرت في التصوف الإسلامي أولا ؟ لأنها لم تترجم إلا بعد القرن السادس الهجرى ، ولا نجد من ناحية أخرى ذكرا له في كتاب إسلامي في التصوف وفي غير التصوف (٤).

# ٣- المصدر المسيحى:

ويرى فريق ثالث من الباحثين أن للتصوف الإسلامي صلة وثيقة بالمسيحية ؛ إذ من المعروف أن الاختلاط كان قديما بين المسلمين والنصارى في كل من الحيرة ودمشق ونجران، وأن هذا الاختلاط قد أدى إلى تأثر بعض المسلمين بسلوك بعض الرهبان

<sup>(</sup>١) الحياة الروحية في الإسلام ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) النصوف الإسلامي نشأته وأطواره ص ٤٧ ، د / جميل محمد أبو العلا ، وانظر : الحياة الروحية ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ التصوف الإسلامي ص ٤٢ ، ٤٣ .

وغيرهم، مما كان له الأثر في نشأة التصوف الإسلامي ؛ إذ نرى بعض الصوفية المسلمين يرددون كثيرا من الأقوال فينسبونها إلى المسيح ، وما نلاحظ من تشابه بين حياة الزهاد والصوفية وتعاليمهم في الرياضة والخلوة والتعبد وبين حياة المسيح وأقواله وأحوال الرهبان ، وطرقهم في العبادة واللباس ، وكذلك من إيثار الفقر والفقراء على الغنى والأغنياء وفي الحث على الصمت والذكر .

كما يستند أضحاب هذا الزعم إلى ما يلى:

أ ـ التشابه في بعض المظاهر مثل: استعمال الخرقة في مقابل ما يستعمله الرهبان من ثوب على الكتفين، واستعمال المسبحة منذ أن ابتدأ بها الجنيد، واستعمال الصوف.

ب \_ التشابه في بعض الموضوعات ، مثل محاسبة النفس .

جـ ـ ما يرويه الصوفية المسلمون الأوائل من أقوال ينسبونها إلى المسيح (١).

وقد عقب الدكتور عبد الرحمن بدوى على ذلك بقوله: ( ويستخلص من هذا أن الصوفية المسلمين لم يجدوا حرجا في الاستماع إلى مواعظ الرهبان وأخبار رياضتهم الروحية والاستفادة منها \_ رغم أنها صادرة عن نصارى \_ ونجد كثيرا من أخبار رياضات الرهبان وأقوالهم في ثنايا كتب الصوفية المسلمين وطبقات الصوفية (٢).

# الرد على هذه النظرية:

أرى أن ما ذهب إليه هؤلاء الباحثون .. من كون المسيحية هى مصدر التصوف الإسلامى .. زعم خاطئ ؛ لأن الصوفية والزهاد المسلمين الذين تأثروا بحياة المسيح أو حياة الرهبان، وضمنوا أقوالهم عناصر نصرانية إنما جاؤوا فى وقت متأخر عن الوقت الذى نشأت فيه الحياة الروحية فى الإسلام لأول مرة فى تاريخ الإسلام ، ولعلهم لم يبدؤوا يفعلون ذلك إلا بعد ما سمعوا القرآن الكريم يثنى على سلوك الرهبان والقسيسين وما سجله من مودة بين النصارى والمؤمنين فى مقابلة علاقة اليهود بالمؤمنين قال تعالى : ﴿ لَتَجدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوةً للَّذِينَ آمنُوا الْيَهُودَ وَاللَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَنَّ أَقْرْبَهُم مُودَةً للَّذِينَ آمنُوا اللَّهُودَ وَاللَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَنَّ أَقْرْبَهُم مُودَةً للَّذِينَ آمنُوا اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بَأَنَّ منْهُمْ قسيسينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ . وَإِذَا سَمَعُوا مَا أُنزِلَ النَّاسُ عَدَاوَةً للَّذِينَ آمَنُوا الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاكْتُبنَا مَعَ الشَّاهدينَ ﴾ [المائدة: ٨٣،٨٢] .

أما ما يزعمه بعض المستشرقين من أن الفقر والزهد والذكر أمور أخذها المسلمون من

<sup>(</sup>١) تاريخ التصوف الإسلامي ص ٣٣ ، ٣٣ . (٢) المرجع نفسه ص ٣٥ .

المسيحية، فهذا وهُم؛ لأن القرآن الكريم والسنة النبوية فيهما الكثير من الآيات والأحاديث التي تدعو إلى الزهد وعدم الركون إلى الدنيا وملذاتها ، وفيهما ما يدعو إلى الذكر ويحث عليه ، مما يدل دلالة صريحة على أن لهذه الأمور مصدرا إسلاميا صريحا .

ويعقب الدكتور عبد الرحمن بدوى على هذه المصادر بقوله: (إن كل الآراء التى قيلت فى هذا الصدد \_ أى تأثر التصوف الإسلامى بمؤثرات خارجية \_ غير وجيهة ولم تثبتها الوثائق الكثيرة والنصوص التى نشرت أو عرفت ؛ ولهذا بدأت موجة القول بتأثر التصوف الإسلامى فى نشأته بعوامل خارجية تنحسر بعد سنة ١٩٢٠م ، حتى الذين قالوا بذلك ما لبث بعضهم أن عدل عن رأيه (١).

والخلاصة أن زهاد المسلمين وصوفيتهم الأولين ، إنما كانوا من صفاء النفس ، وجلاء القلب ، وطهر السريرة والقدرة على كشف الحقيقة ؛ لأنهم أخذوا أنفسهم بما كان يأخذ به النبى عَلَيْقُ نفسه من زهد وورع وتقوى وعكوف على العبادة ، فتأثرهم بحياة النبى عَلَيْقُ الروحية وبما ورد في كتاب الله تعالى ـ لا تأثرهم بالديانات والفلسفات الأجنبية ـ هو الذي جعل منهم زهادا وصوفية .

### ثانيا: المصادر الإسلامية:

وهناك فريق من الناس يرون أن مصدر التصوف إسلاميا، وهى التى يرجع إليها الفضل فى نشأة التصوف، فهى التى تفاعلت وتتفاعل دائما مع الصوفية وهى النواة الأولى للتصوف الإسلامى .

وأول من قال بأن التصوف الإسلامي مصدره إسلامي هم الصوفية أنفسهم ، سواء منهم أصحاب الأذواق والمذاهب وكتاب الطبقات أم غيرهم (٢) . وقد ذهب مذهبهم فريق من المسلمين الذين يناصرون الصوفية ، فأولئك وهؤلاء يرون أن القرآن وحياة النبي عليه وحياة أصحابه ، هو المصدر الحقيقي لكل ما تواضع عليه الصوفية ، من قواعد الرياضة والمجاهدة ، وما انكشف لهم من أنوار الحقيقة في المشاهدة وفيما يلي بيان هذه المصادر :

لقد حث القرآن الكريم على الزهد في الدنيا والإعراض عنها ، وبين لنا في آياته حقيقة الدنيا وشأنها ، وأنها لهو ولعب ، وأن الآخرة هي الباقية وهي الحياة الحقيقية ، قال تعالى : ﴿ وَمَا هَذه الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُوْ وَلَعبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخَرَةَ لَهي الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا

<sup>(</sup>١) تاريخ التصوف الإسلامي ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الحياة الروحية في الإسلام ص٢٦ .

يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت : ٦٤] .

وقال تعالى : ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ في الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثُ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرَاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفَي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثُ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفَي الآخرَةَ عَذَابٌ شَديدٌ وَمَغْفَرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ . سَابِقُوا إِلَىٰ مَنْفُرَةً مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلُ الْعَظيمِ ﴾ [ الحديد : ٢٠ ، ٢١ ] .

فالقرآن الكريم قد حفل بكثير من الآيات التى تحث على التقشف والزهد والتحذير من حب الدنيا وزخوفها. والمتأمل في آيات القرآن يجد أنه قد فتح أمام الزهاد والعباد طريق الذكر والتأمل والتنسك وقيام الليل ، قال تعالى : ﴿ الّذينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سَبْحَانَك ﴾ وقال عز من قائل : ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْد رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَىٰ ﴾ [طه: ١٣٠] . وهذا حديث عن مقام الصبر . وتحدث القرآن الكريم عن التقوى فقال : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ وَالشَكْرُ والتوبَة ، والخوف ، والرجاء ، والشكر والتوكل ، والصبر ، وأفاض القرآن الكريم في الصفات الحميدة ؛ فحاول الصوفية أن يتجملوا بها ووجدوا مادتهم الأولى وغذاءهم الروحي في كتاب الله تعالى .

# ٢ ـ الأحاديث القدسية والنبوية :

# أ\_ الأحاديث القدسية:

عن أبى هريرة رَوَا الله عنه عنه الله و الله و الله و الله عنه الله عنه وجل : أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه حين يذكرنى ، إن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه ، وإن تقرب منى شبرا تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا ، وإن أتانى يمشى أتيته هرولة » (١) .

وقال ﷺ فيما يرويه عن ربه أيضا : «من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه، وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها

<sup>(</sup>١) مسلم في الذكر والدعاء (٢/٢٦٧٥).

ورجله التي يمشي بها،وإن سألني لأعطينه ،ولئن استعاذني لأعيدنه،وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته » (١)

وجد الصوفية في هذه الإرشادات طريقهم، فجدوا في طلب العبادة والزهد والرياضة أملا في الوصول إلى المشاهدة .

### ب\_ الأحاديث النبوية:

لو نظرنا إلى كتب السنة لوجدنا أنها حافلة بالأحاديث التي تتحدث عن الزهد ومراقبة الله وذكره .

ففى مقام الزهد يقول رسول الله ﷺ: « ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما في أيدى الناس يحبك الناس» (٢). وروى البخارى عن عبد الله بن عمر راب قال: أخذ رسول الله علي بمنكبى فقال: « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» (٣) ، وقال رسول الله علي عندما سأله جبريل عليه الله عالي : « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك (٤) ، وقال عليه : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ، إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده (٥).

ومن هذه الأحاديث وجد الصوفية مصدرا ثانيا بعد القرآن الكريم اعتمدوا عليه في سلوكهم ومبادئهم.

### ٣ ـ حياة النبي ﷺ:

كانت حياة النبى ﷺ حياة زهد وتقشف وتقلل من زينة الحياة الدنيا وإعراض عن زهرتها قبل البعثة وبعدها؛ فكانت حياته قبل البعثة حياة طُهُر وعبادة وزهد وتقشف وتأمل وانقطاع إلى الله عز وجل ، فكان ﷺ ينقطع للعبادة في غار حراء بعيدًا عن زخارف الدنيا معتزلا العالم بأسره متأملا في مخلوقات الله تعالى ، مطلقا بصره في الصحراء الخاشعة والجبال الشامخة وما بينهما من صنع عجيب، متدبرا في الكون كله ، ممعنا تأمله وتفكيره فيما وراءه حتى أتاه اليقين.

(أليس هذا التأمل المحمدى في عظمة فاطر السموات والأرض أساسا للأذواق والمواجيد الصوفية وسبيلا للكشف والفيض والإشراق؟ غير أن محمدا عَلَيْكُ نبي لا نبي

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه في الزهد (٢ ٠١٤) .

<sup>(</sup>٤) البخارى في الإيمان (٥٠).

<sup>(</sup>١) البخاري في الرقاق (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري في الرقاق (٦٤١٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم في الذكر والدعاء (٣٨/٢٦٩٩).

بعده، وإنما هم أحباؤه وأتباعه على سنته وهديه)(١).

أما حياته ﷺ بعد البعثة فكانت مثلا رائعا في الزهد والتقشف. ووجد الصوفية فيها نبعا فَيَّاضًا لهم .

والقرآن الكريم يوضح لنا في إيجاز بليغ ما كان يأخذ به نفسه ﷺ وتشدده في العبادة، فيقول الله تعالى : ﴿ طه . مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُآنَ لَتَشْقَىٰ ﴾ [ طه : ٢،١] .

فقد جاء فى سبب نزول هاتين الآيتين : ( أن أبا جهل والنضر بن الحارث قالا للنبى وقلد جاء فى سبب نزول هاتين الآيتين : ( أن أبا جهل والنضر بن الحارث قالا الله هذه الآيات . وعن جرير بن الضَّحاك قال : لما نزل القرآن الكريم على محمد وأصحابه فصلوا ، فقال كفار مكة : ما أنزل الله هذا القرآن على محمد عليه إلا ليشقى به ، فأنزل الله تعالى (طه) . يقول : يا رجل، ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى)(٢).

وروت عائشة وَلَيْهِ : أن النبى وَالله كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه . فقلت له : لم تصنع هذا يا رسول الله ، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال: « أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا » (٣).

وعنها أيضا والله أنها قالت : ما شبع آل محمد ريك منذ قدم المدينة من طعام بُرِّ ثلاث ليال تباعا حتى قُبض (٤).

وقالت أيضا: ما أكل آل محمد عَلَيْكُ أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر (٥).

والخلاصة أن النبى على كان يعيش عيشة الزهد والتقشف في طعامه وملبسه، وظل على ذلك حتى لَقِي ربه. ولم يكن زهده على عدم قدرة على الحصول على أطيب الطعام وفاخر الثياب ؛ لأن ما خص الرسول على من غنائم من المعارك التي انتصر فيها المسلمون وغنموا الكثير منها كان كافيا لتوفير ما يمكنه من تحصيل ذلك ، لو أراد ، ولكنه زمد في متاع الدنيا .

### ٤ \_ حياة الصحابة ظيم :

لقد وجد الصوفية في حياة الصحابة الأجلاء أروع صور الزهد والتعالى على الدنيا والإقبال على الله بكل همهم ، مقتدين ومتأثرين في هذا بالرسول ﷺ . ومن هنا نظر

<sup>(</sup>١) التصوف الإسلامي منهجا وسلوكا ص ٤٤ د / عبد الرحمن عميره .

<sup>(</sup>٢) أسباب النزول لابن الحسن على بن أحمد الواحدى النيسابورى ص ٢٢٨ ـ عالم الكتب .

<sup>(</sup>٤) البخاري في الرقاق (٦٤٥٤) .

<sup>(</sup>٣) البخارى في التفسير (٤٨٣٧) .(٥) البخارى في الرقاق (٦٤٥٥) .

الصوفية إلى الصحابة على أنهم القدوة فى أفعالهم وأقوالهم ، هؤلاء الذين أقاموا حياتهم الروحية فى جو النقاء والطهر بعيدا عن غبار الفلسفات الدخيلة ، فكانت حياتهم صورة صادقة للزهد والطهارة والنورانية .

وَإِلَيْكُ بِعَضِ النَّمَاذَجِ التي تبين بعض الجوانب من حياة الصحابة ولي :

# أ ـ أبو بكر الصديق رَضِ اللَّهُ :

كان أبو بكر زاهدا تقيا ورعا ، نابذا للدنيا ، تاركا لأعراضها ، مقبلا على الله بقلبه، حتى إنه كان يطوى ستة أيام وكان لا يزيد على ثوب واحد . وكان يأخذ بطرف لسانه ويقول : ( هذا الذى أوردنى الموارد ) وكان يقول : ( إذا دخل العبد العجب بزينة الدنيا مقته الله حتى يفارق تلك الزينة ) (١).

وقد تحدث عن أثر التقوى وثمرة اليقين والتواضع فى حياته فقال: ( وجدنا الكرم فى التقوى ، والغنّاء فى اليقين ، والشرف فى التواضع ) وتحدث عن المعرفة التى تتذوق بالروح وأثرها فى الحياة الروحية لمن يتذوقها فقال: ( من ذاق من خالص المعرفة شيئا شغله ذلك عما سوى الله تعالى واستوحش من جميع البشر ) (٢).

# ب ـ عمر بن الخطاب رَضِ اللَّهُ :

كان عمر بن الخطاب شديد التعلق بأخلاق رسول الله على الوح ولهذا نهج في الزهد والتنسك نهج الرسول على ، وتأثر في حياته بحياته على ( وكان صفاء الروح وطهارة القلب ، بحيث قال فيه النبي على مخبرا عن ربه : « إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » وليس أدل على تقشف عمر من أنه كان يخطب وهو خليفة وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة إحداها من جلد ، وقميص فيه أربع رقاع دون أن يكون له غيرهما ، ومن أنه كان يغسل ثوبه بيده ) (٣).

### جـ ـ عثمان بن عفان رضِ الله يَهُ :

كان رَجُوْلُتُنَكُ رَاهدا ورعا تقيا كثير التفكر والنظر في الكون وفي كتاب الله تعالى، بحيث كان يقضى نهاره طاويا وليله مُحييا ، ولم يترك النظر في المصحف كل يوم وهو يقول : هذا كتاب ربى ، ولابد للعبد إذا جاءه كتاب سيده أن ينظر فيه كل يوم ليعمل بما

<sup>(</sup>١) الحياة الروحية في الإسلام ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الحياة الروحية في الإسلام ص ٢١ . وانظر : التصوف الإسلامي نشأته ، وأطواره ص ٣٤ ، ٣٥ د / جميل محمد أبو العلا

<sup>(</sup>٣) التصوف الإسلامي ،منابعه وأطواره ص ١٨/ الشيخ صادق عرجون ، والحياة الروحية في الإسلام ص ٢١ .

فيه ، فلم يدع القراءة في المصحف حتى قتل وهو بين يديه (١).

وقد روى عن عثمان رَوَّ الله أقوال لها دلالة صوفية منها قوله: ( وجدت الخير مجموعا في أربعة: أولها: التحبب إلى الله تعالى . والثانى: الصبر على أحكام الله. والثالث: الرضا بتقدير الله عز وجل . والرابع: الحياء من نظر الله عز وجل ) (٢).

### د ـ على بن أبي طالب كرم الله وجهه :

كان رَوَّ اللهُ وَاللهُ عَلَى أَمِيرُ اللهُ عَلَى أَمِيرُ المؤمنينُ وَلا أَنّهُ اللهُ عَلَى أَمِيرُ المؤمنينُ عَلَى رَوَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَمِيرُ المؤمنينُ عَلَى رَوَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ ع

وكان يقول للدنيا: إلى تعرضت؟! إلى تشوقت ؟! هيهات هيهات ،غرى غيرى، لقد باينتك ثلاثا ؛ فعمرك قصير ، ومجلسك حقير ، وخطرك يسير ، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق (٥).

لقد كان أزهد الخلفاء الراشدين ؛ زهد القناعة باليسير لا زهد الحرمان من القليل ؛ لأن الدنيا كانت بين أيديهم وطوع إشارتهم وإنما كان همهم عبادة الله ونشر دين الله في كانة أنحاء الأرض ، ومن أجل ذلك ضحوا بأرواحهم وأموالهم في سبيل نصرة دين الله، فأقبلت إليهم الدنيا ، ولكنهم لم يعتنوا بها وزهدوا فيها .

ولم يقتصر الزهد على الخلفاء الراشدين فقط ، بل هناك الكثير من صحابة رسول الله على الله المحبوف ، وهناك الكثير من الصحابة من الحد في الدنيا مثل عبد الله بن عمر والله الذي كان يصوم النهار، ويقوم الليل، ويختم القرآن كله في ليلته (٦) . ومنهم تميم الدارى الذي يعرف بكثرة تهجده (٧) ، ويروى عنه أنه كان يقضى ليله مرتلا قوله تعالى : ﴿أَمْ حَسبَ اللّذينَ اجْتَرَحُوا السّيّئاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات سَوَاءً مّحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُون ﴾ [الجائية: ٢١] .

(٤) اللمع ص ١٧٩ ، ١٨١ للطوسي.

<sup>(</sup>١) الحياة الروحية في الإسلام ص ٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) التصوف الإسلامي نشأته وأطواره ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الحياة الروحية في الإسلام ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) التصوف الإسلامي ، منابعه وأطواره ص ٢٣. (٦) المرجع السابق ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء ١/ ٢٧٠ ، الطبقات الكبرى للشعراني ٢٧/١ .

### والخلاصة:

مما تقدم نخلص إلى أن الصوفية اعتمدوا على كتاب الله وسنة رسوله على وحياة الصحابة أيضا، فوجدوا في آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول وحياته، وأقوال الصحابة وحياتهم نفحات صوفية واضحة كانت المعين والمصدر الذي استقوا منه تصوفهم.

يقول السهروردى : ( إن الصوفية أوفر الناس حظا في الاقتداء برسول الله عليه وأحقهم بإحياء سننه ) (١) .

وأخيرا أقول : الرأى الأخير \_ وهو أن مصدر التصوف إسلامى \_ هو الرأى الراجح؛ ذلك لأن أصوله العقيدية والسلوكية مستمدة من نصوص الكتاب والسنة ، وحياة الرسول وعياة أصحابه والله المتمد الزهاد زهدهم واستقى الصوفية أذواقهم ووجدوا ما يؤيدون به مذاهبهم في تلك المصادر الإسلامية .

<sup>(</sup>١) عوارف المعارف ص ٦٨ على هامش إحياء علوم الدين ـ المجلد الخامس ـ دار الصابوني ـ مكتبة زهران.

# مراحل تطور التصوف الإسلامي

لقد مر التصوف الإسلامي في تطوره \_ من الزهد العملي النقى البسيط إلى تصوف نظرى يجمع بين الصيغة العملية والعلمية ، حتى صار علما له قواعده ونظرياته وأصوله ومدارسه ، وكثرت حوله الشروح والمؤلفات ، وأصبح طريقا للمعرفة \_ بمراحل ثلاث ، سوف نتحدث عنها بإيجاز :

# المرحلة الأولى: مرحلة الزهد:

وهى الواقعة فى القرنين الأول والثانى الهجريين ، وفيها ظهرت بذور التصوف الأولى فى نزعة الزهد القوية التى سادت العالم الإسلامى فى ذلك الوقت . وقد نشأ الزهد فى تلك المرحلة نشأة إسلامية خالصة تحت تأثير عوامل إسلامية فى جوهرها ، بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية .

### العوامل التي شجعت على ظهور الزهد وانتشاره:

القرآن الكريم على الزهد في الدنيا وعدم كراهيتها ، والتزود من التقوى والعبادة والتبتل، القرآن الكريم على الزهد في الدنيا وعدم كراهيتها ، والتزود من التقوى والعبادة والتبتل، وقيام الليل، والورع وكل ذلك من صميم الزهد ، فضلا على أن هذه الأعمال موصلة إلى الثواب والجنة . وجاء الحديث الشريف فذكي هذه التعاليم وأكد عليها ،بل إن النبي ويخلين نفسه أعطى بحياته مثلا واضحا في الزهد والعزوف عن الدنيا وزخرفها ، وكانت حياته والمنه وأصحابه والمحدد المناهد الذي يملك الدنيا ولا تملكه؛ زهد مع وجد لا زهد مع حرمان. يعمل فيها ليكسب قوته، ولكنه لا يجعل للدنيا سلطانا على نفسه حتى لا تصرفه عن طاعة ربه .

٢ ـ النطرف في الحياة المادية والسياسية : بعد أن اتسعت الفتوحات الإسلامية وزادت رقعة الدولة واختلط المسلمون بغيرهم من الأمم والشعوب ، وجد المسلمون أنفسهم أمام ألوان شتى من الحضارات وضروب من الترف تغريهم وتفتنهم ، فأقبل الكثيرون منهم على حياة البذخ، وانغمسوا في الشهوات ، غير أن هذه الحياة المترفة كانت مغايرة لحياتهم الأولى ـ الزهد. فثار على هذه الحياة المترفة بعض الاتقياء فجنحوا إلى الزهد، ومن هنا ـ كما تجد الزهاد في المدن التي بلغت ذروة التحضر والحياة المترفة \_ تجد زهادا في الجبال

الوعرة والصحارى المقفرة، وكانت الحياة متباينة أشد التباين ، فبينما تجد اللاهين المترفين، تجد الزاهدين العابدين الذين تركوا حياة الترف ولزموا الزوايا .

أما الحياة السياسية: فقد كانت مضطربة ، فالحروب الأهلية الطويلة التي وقعت في عهد الصحابة ، وعهد بني أمية ؛ حيث بدأ الخلاف حول الخلافة ، وأدى ذلك إلى حروب بين على بن أبي طالب وبعض أصحابه وحروب على ومعاوية في «صفين» ومشكلة التحكيم، ثم مقتل على ومن قبله عثمان والشيئ ، وتولية الحسن بن على الخلافة، وتنازله عنها لمعاوية .

كل هذه الأحداث فرقت المسلمين شيعا وأحزابا كل حزب يناصر فريقا، وأخذ كل فريق يؤيد نفسه بالأدلة وبالنصوص الدينية؛ هنا أدرك فريق من خلص المسلمين وعُبَّادهم هذا الصراع بين الأحزاب ، فاعتزلوا هذه الحياة السياسية للعبادة ، وعكفوا على دراسة القرآن والسنة، وزهدوا في متاع الدنيا. كل هذه عوامل حركت في نفوس الناس الزهد في الدنيا ومتاعها، وحولت أنظارهم نحو الحياة الآخرة ووضعت آمالهم فيها. ومن هنا ظهرت حركة الزهد قوية وانتشرت على مر الأيام فكانت زهدا دينيا خالصا ، وأشهر شخصية في الزهد تمثل تلك المرحلة هو الحسن البصرى . ا هـ(١) .

وأهم ما يميز تلك المرحلة عن غيرها ما يلي :

أ ـ أن زهدها كان زهدا عمليا لا يعتمد أصحابه على النظريات والقواعد .

ب ـ كان طابعها العام الاقتداء بالسلف الصالح وأتباعهم .

جـ ـ تميزت بأن أصولها ومصادرها الأساسية إسلامية بحتة ، هي : كتاب الله ، وحديث رسول الله ﷺ وحياته وحياة أصحابه الأجلاء .

د ـ في هذه المرحلة لم يتأثر الزهد بالأفكار الأجنبية (٢).

# المرحلة الثانية: التصوف في القرنين الثالث والرابع الهجريين:

ظل الزهاد يحيون حياتهم الروحية طوال القرنين الأولين للهجرة ،دون أن يكون لهم هناك نظام عام يجمعهم ويربط بينهم حتى بدأ القرن الثالث الهجرى فبدأ تطور هام يظهر على الزهد ،حيث لم يعد نظاما فرديا لا يأخذ به الأفراد ومن هم في خاصتهم ،بل أصبح حركة منتظمة، أطلق على أصحابها اسم « الصوفية »، وبدأ هؤلاء يتكلمون في موضوعات

 <sup>(</sup>١) التصوف الإسلامي وتاريخه ص ٤٦، نيكسون ـ ترجمة د / أبو العلا عقيقي ـ مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة ـ القاهرة .

<sup>(</sup>٢) التصوف الإسلامي ص ٥٩ بتصرف د/ جميل محمد أبو العلا .

استحدثت فى ذلك العصر، مثل الكلام فى أحوال النفس والسلوك والمقامات والأحوال، كما بدأ الكلام فى المباحث الأخلاقية، وأخذ الزهد يتحول إلى طريقة فى تربية المريدين، وتكلموا فى المعرفة ومناهجها، والتوحيد الإسلامى والفناء وتعددت موضوعات التصوف.

( أخذ الصوفية منذ النصف الثانى للقرن الثالث الهجرى ينظمون أنفسهم طوائف وطرقا يخضعون فيها لنظم خاصة بكل طريقة ،وأن قوام هذه الطرق طائفة من المريدين يلتقون حول شيخ مرشد يرشدهم ويبصرهم على الوجه الذى يحقق لهم كمال العلم والعمل) (١). ولعل السبب في ذلك كان نتيجة لدخول عوامل جديدة طورت الحياة الروحية فبدأ يأخذ طابعا نظريا بجانب طابعه العملى .

ومن البارزين في التصوف في هذه المرحلة « ذو النون المصرى ت ٢٤٥ هـ » فهو أول من تكلم في المعرفة الصوفية، والذي كان له أكبر الأثر فيما بعد في الحياة الصوفية، وطغت الصبغة الأخلاقية على التصوف في هذه المرحلة حتى ظن البعض أن التصوف هو الأخلاق. وهذا يقتضى منهم الكلام في النفس وأحوالها وأمراضها وطريق الخلاص من هذه الأمراض، ولعل أبرز من تكلم في النفس وأحوالها ومحاسبتها من صوفية هذا العصر هو « الحارث بن أسد المحاسبي ت ٢٤٣ هـ » .

ويمكن القول بأن التصوف عند صوفية القرنين الثالث والرابع كان له اتجاهان متميزان: أحدهما : سنى ، يتقيد أصحابه فيه بالكتاب والسنة . والآخر: شبه فلسفى ، ينزع أصحابه فيه إلى الشطحات وينطلقون من حال الفناء إلى إعلان الاتحاد والحلول (٢) ا هـ .

وقد استمر الاتجاه السنى أثناء القرن الخامس الهجرى بوضوح ، على حين اختفى الاتجاه الفلسفى فى هذا القرن . وإن كان قد عاود الظهور فى صورة أخرى عند أفراد من متفلسفة الصوفية فى القرن السادس الهجرى وما بعده .

( ولعل السبب في اختفاء الاتجاه شبه الفلسفي راجع إلى غلبة مذهب أهل السنة والجماعة الكلامي على ما سواه من المذاهب، ومحاربته الغلو الذي ظهر في التصوف على يد كل من البسطامي والحلاج وكل أنواع الانحرافات التي بدأت تظهر في التصوف ) (٣).

ولذلك أخذ التصوف في القرن الخامس اتجاها إصلاحيا واضحا على أساس من إرجاعه إلى حظيرة الكتاب والسنة، ويعتبر القشيري والهروي من أبرز صوفية القرن

<sup>(</sup>١) الحياة الروحية ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ١٧٣ د/ أبو الوفا التفتازاني .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٧٤ بتصرف .

الخامس الذين نحوا بالتصوف هذا الاتجاه السنى، ونهج نهجهما فى الإصلاح الإمام الغزالى فى النصف الثانى من هذا القرن (وبذلك يكتب للتصوف السنى الانتصار فينتشر على نطاق واسع جدا فى العالم الإسلامى، وتستقر دعائمه زمنا طويلا فى المجتمعات الإسلامية)(١).

# المرحلة الثالثة: التصوف في القرنين السادس والسابع الهجريين:

فى هذه المرحلة ظهر التصوف الفلسفى بوضوح واستمر بعد ذلك ، ولما كان هذا اللون من التصوف ممتزجا بالفلسفة فإنه قد تسربت إليه بدلك فلسفات أجنبية متعددة يونانية وفارسية وهندية ومسيحية (كما يفسر لنا ذلك وجود تلك المصطلحات الفلسفية المتعلقة بالفلسفات الأجنبية المذكورة فى مصنفاتهم والتى غيروا فى كثير من معانيها ، مما يتلائم ومذهبهم الصوفى ) (٢). ولعل هذه المرحلة هى التى جعلت بعض الباحثين يقول بأن التصوف الإسلامى تأثر بالفلسفة الهندية والفارسية واليونائية كما تقدم .

وفى تلك الفترة ظهر مذهب وحدة الوجود فى صورته الكاملة على يد المتصوف الأندلسى المتفلسف محيى الدين بن عربى (ت ٦٢٨ هـ). وقد انتقل تصوف وحدة الوجود من المغرب إلى المشرق على يد ابن العربى نفسه وابن سبعين اللذين استقر بهما المقام فى الشرق حيث نشرا تعاليم هذا النوع من التصوف.

أهم الموضوعات التي شغل بها فلاسفة المتصوفة في هذه المرحلة :

- ١ ـ المجاهدات وما يحصل عنها من الأذواق والمواجيد ومحاسبة النفس على الأعمال.
- ٢ ـ الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب مثل الصفات الربانية والعرش والكرسى والملائكة والوحى والنبوة والروح وحقائق كل موجود غائب أو شاهد وترتيب الأكوان في صدورها عن موجودها ومكونها .
  - ٣ ـ التصرفات في العالم والأكوان بأنواع الخوارق والكرامات .
- ع ـ صدور الألفاظ الموهمة للظاهر والتي تعرف بالشطحات ، وهذه العبارات التي تستشكل ظواهرها، والناس بالنسبة لها بين منكر ومستحسن ومتأول. ١ هـ (٣).

وبهذا يتبين لنا كيف أن الفكر الفلسفى تغلغل وطغى وأثر فى الحياة الفكرية الإسلامية بعامة والتصوف في تلك الفترة بخاصة .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق والصفحة . (٢) المرجع السابق ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن خلدون ص ٤٧٤ طبع دار القلم بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الخامسة سنة ١٩٨٤ م .

# الباب الأول التصوف عند الغزالي

### وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الغزالي \_ عصره \_ نشأته .

الفصل الثانى: أصناف الطالبين عند الغزالى وموقفهم من التصوف.

الفصل الثالث: المعرفة والعلم اليقيني في فكر الغزالي .

الفصل الرابع: التصوف السُنِّي ومسالك الطريق.

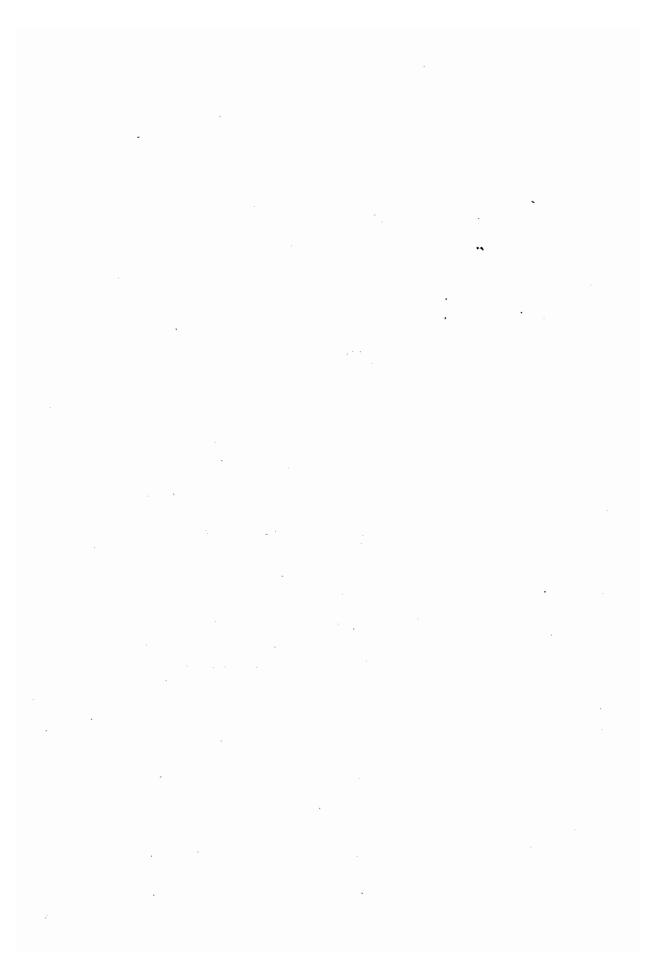

## الفصل الأول الغزالي \_عصره \_ نشأته

### المبحث الأول العصر الذي عاش فيه الإمام الغزالي

تتأثر شخصية أى مفكر بما يدور حوله من أحداث ، سواء كانت سياسية أم ثقافية أم دينية ، ومن ثم كان للعصر الذى عاش فيه الإمام الغزالى أثر واضح فى اتجاهاته العلمية والعملية ، فكما أن نوع البذرة ، وعناصر التربة ، وطبيعة الطقس ، عوامل تؤثر فى نوع النبات وتكوين براعمه ، وتحديد ثماره ، فإن الظواهر الفكرية أيضا تربة ومناخا يؤثران فى الشخصية الإنسانية ، فهى تتشكل وتتجه طبقا للعوامل التى دفعت إلى ظهورها وتكوينها.

ولذلك كانت المجاوبة بين الإمام الغزالى والعصر الذى عاش فيه، من أجل هذا فسنتناول بإيجاز الحالة السياسية والثقافية والدينية فى عصر الإمام الغزالى وأثرها فى تكوينه الفكرى .

### أولاً: الحياة السياسية:

نشأ الغزالى فى عصر سادته الاضطرابات والفتن والخلافات، فقد أخذ سلطان السنة لي يتقلص ويزول، بينما قويت الشيعة وبسطت نفوذها على بغداد، لكن السنة لم تلبث أن استعادت سلطانها على يد السلجوقيين، هذا الاختلاف فى المذاهب هو الذى دفع «نظام الملك» (۱) إلى بناء المدارس النظامية ، صاحبة الفضل على الإمام الغزالى فقد تلقى فيها العلم (فى نيسابور) كما اشتغل فيها بالتدريس فى ( بغداد ) لتأييد مذهب أهل السنة ضد مذهب الشيعة الذى بنى الجامع الأزهر فى القاهرة لتأييد مذهبه أيضا ( وكما بنى المفاطميون الجامع الأزهر فى أواسط القرن الرابع لتأييد مذهب الشيعة بنى نظام الملك مدارسه فى أواسط القرن الخامس لتأييد مذهب أهل السنة. وهكذا كان المسلمون ينشئون المدارس لتثبيت الملك كما يفعل غيرهم من الأمم الأخرى فى هذا الجيل، لاعيب فى ذلك

<sup>(</sup>۱) وزير السلطان ألب أرسلان وابنه ملكشاه ،مكث في الوزارة ثلاثين سنة : عشرة منها في سلطنة ألب أرسلان، وعشرون في سلطنة ملكشاه . مات مقتولاً سنة ٤٨٥ هـ . الأخلاق عند الغزالي ، د / زكي مبارك ص ٢٦.

فالعلم من أمضى الأسلحة في استلال السخائم من الصدور، والسياسة أدعى وأمكر من أن تغفل مثل هذا السلاح) اهـ (١).

كما انتشرت دعوى الباطنية التى كانت مذهبا سياسيا ، ثم ما لبثت أن تحولت إلى طائفة دينية ، تزعم ( أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة عن طريق العقل ، نظرا لاختلاف العقول وتعارضها ، ولذلك كان لابد من إمام معصوم يعلمهم الحق ويرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم ، وهذه الفرقة قد ألغت العقل وعزلته تماما كما يقول الإمام الغزالى في كتابه ( فضائح الباطنية ) واستعاضت عنه بالإمام المعصوم ) ا هـ (٢) .

وقد فند الإمام الغزالي دعوى الباطنية ورد عليها .

كما كان للإمام الغزالى دور بارز فى النواحى السياسية التى عمت عصره ( فقد أفتى بعدم جواز ولاية محمود بن ملكشاه . . وكان صغير السن وقد اتخذت أمه ـ من كثرة أعوانها ومواهبها ووجودها إلى جوار الخليفة العباسى فى بغداد ـ سبيلا إلى تولية ابنها محمود السلطة، وإن كان الخليفة امتنع فى بادئ الأمر ولكنه عاد فلبى وأقر محمود فى السلطة ولقبه : ناصر الدنيا والدين ) (٣).

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الفساد السياسي في ذلك العصر لدرجة أن النساء كن يتدخلن في شؤون الدولة من قريب أو من بعيد .

كما أن الغزالى ألف كتابا فى نصيحة محمود بن ملكشاه ؛ أسماه كتاب ( التبر المسبوك فى نصيحة الملوك ) كما لعب دورا بارزا فى نشر العلم بالمدارس النظامية التى شيدها نظام الملك . وكان الهدف منها القضاء على المذاهب المعارضة لمذهب أهل السنة سواء كانت مذاهب دينية أو سياسية .

وما أن قتل « نظام الملك » حتى أصيب الغزالي بخيبة أمل مما دفع البعض إلى القول بأن اتجاه الغزالي إلى التصوف كان سببه الخوف من الباطنية الذين قتلوا نظام الملك .

إن الآمال العظيمة التي كانت معقودة على نظام الملك الذي كان له القدح المعلى في توطيد دعائم السلجوقية سياسيا وعسكريا ودينيا قد انهارت وتبددت وصارت أوهاما وذلك

<sup>(</sup>١) الأخلاق عند الغزالي، د/ زكى مبارك ص ٢٨ بتصرف ـ طبع الشعب .

<sup>(</sup>٢) منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي ص١٧ بتصرف، د/ فكتور باسيل ـ طبع دار الكتاب العربي بيروت ـ لبنان.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ٢٦/٤ ، د/حسن إبراهيم حسن ـ الطبعة الثانية ـ دار النهضة المصرية .

باغتياله سنة ٤٨٥ هـ ، وعلى ذلك فالتقلبات السياسية والأطماع والاغتيالات هي الصورة الشوهاء التي حملت الغزالي على اعتكافه وتصوفه ا هـ (١).

والحق أن اعتزال الإمام الغزالى وتصوفه لم يكن لخوفه من الباطنية كما يزعم البعض، وإلا لما واصل كتاباته فى الرد عليهم وفضحهم وتفنيد مذاهبهم والرد عليها من سنة ٨٩٨ هـ إلى سنة ٤٩٩ هـ وهى فترة اعتكافه وكذلك خلال الفترة التالية حين عاد إلى نيسابور. "

وقد عاب البعض على الإمام الغزالى أن عصره شهد كوارث ضخمة فى حياة الأمة الإسلامية ، لم يشر الغزالى إليها ، ولا أظهر اهتماما بها مثل غزو الصليبيين لعدد من بلاد الإسلام ، فقد دخلوا بيت المقدس وأسالوا فيها الدماء أنهارا ، وقتلوا عددا كبيرا، وتفكك الأمة أمام هذه الغارات الوحشية .

وقد علل الأب فريد جير موقف الغزالى من هذه الحروب الصليبية فقال: ولم ترد أى كتابات للإمام الغزالى وأى ذكر للغزو الصليبى للشام وفلسطين على شدة ما أحدثته هذه الحروب من فزع فى العالم الإسلامى. وقد عزا ذلك إلى أن الغزالى قد رحل إلى خراسان حيث شغل هنالك بما كان بها من أحداث، وأنه فى مقامه هذا البعيد عن ميادين الحروب الصليبية لم يصل إلى علمه شيء عن وقائعها (٢). والذى أراه أن هذه الحروب وما أحدثته من الأحداث كانت أشد وقعا على المسلمين. وكانت هذه الأخبار أوسع انتشارا، ومن غير المعقول ألا يعلم الغزالى بها، سواء كان فى خراسان أو فى غيرها.

وربما يقال: إن هذه الأحداث الكبار إنما برزت وتفاقمت في العالم الإسلامي في نفس الوقت الذي اتجه فيه الغزالي إلى حياة العزلة والتصوف سنة ٤٨٨ هـ وهجر الدنيا بما فيها. فكان محور تفكيره حينذاك إنقاذ نفسه من النار ونقلها من ( المهلكات ) إلى (المنجيات ) ولكنه بعد ترك العزلة والعودة إلى التدريس لم يبد منه ما يدل على عنايته بهذا الأمر الذي يتعلق بمصير الأمة وسيادتها على أرضها ، مما جعل بعض الباحثين يقول: إن الصوفية ـ والغزالي منهم ـ وقفوا من الغارات الصليبية موقفا سلبيا لاعتقادهم أنها كانت عقابا إلهيا للمسلمين على معاصيهم (٣).

ولعل عذر الإمام الغزالي أن شغله الشاغل كان الإصلاح من الداخل أولا ، وأن

<sup>(</sup>١) مقدمة الرد الجميل للإمام الغزالي ص٤٨ تحقيق الأستاذ / عبد العزيز عبد الحق حلمي ـ الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية .

<sup>(</sup>٣) مهرجان الغزالي ص ٢١٠ .

الفساد الداخلى هو الذى يمهد للغزو الخارجى ( فهناك من يستبيح المحرمات ، ومن يتحلل من العبادات ، وهناك الإباحى الذى لا يلتزم بمبدأ أو دين ، والشاك الذى ينكر وجود الله واليوم الآخر ) (١). وخيل للغزالى أنه يستطيع أن يعود بالأمور إلى نصابها ، فوجه أكبر همه إلى إصلاح الفرد الذى هو نواة المجتمع ، وإصلاح الفرد إنما يكون بإصلاح قلبه وفكره ، وبذلك يصلح عمله وسلوكه وتصلح حياته كلها ، وهذا هو أساس التغيير الاجتماعي وهو ما أرشد إليه القرآن الكريم ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم ﴾ [الرعد: ١١] ويدخل في ذلك إصلاح الحكام بحسن توجيههم والنصيحة لهم، وهذا ما فعله الإمام الغزالي ( فقد زاره وزير الخليفة « أنوشروان » في بيته تكريما له وإقرارا بفضله ، ولكن « أبا حامد» قال له : زمانك هذا محسوب عليك وأنت كالمستأجر (أى للأئمة ) فتوفرك على ذلك أولى من زيارتي ) (٢) ولقد سجل التاريخ نقده للسلطان (أى للأئمة ) فتوفرك على ذلك شاه ) حين قال له : واأسفاه ، إن رقاب المسلمين كادت تنقض بالمصائب والضرائب ، ورقاب خيلك كادت تنقض بالأطواق الذهبية ) ا هـ (٣).

هذه هي الحالة السياسية التي عاصرها الإمام الغزالي ـ ضعف وتفكك وحروب في الداخل والخارج وتعصب للمذاهب .

### ثانيا: الحالة الثقافية والدينية:

وإذا كانت الفتن والفوضى السياسية سمة هذا العصر ، فقد كان ذلك العصر يعج بالمذاهب المتضاربة والمتعارضة ولكل فرقة مذهب تدافع عنه وتتعصب له ، وتبدع أو تكفر من لا يؤمن به أو يعتقده ( فقد كان العلماء جادين في طلب العلم وتحصيله فكان هناك حركة علمية دائبة ، غير أنهم ما كانوا يطلبون العلم للعلم بل كانوا يتخذون منه وسيلة للزلفي إلى الرؤساء ، لذلك كانوا يعكفون على العلم الذي يميل إليه الملوك والسلاطين . فكان هدفهم الذي يسعون إليه الجاه والشهرة وذيوع الصيت ، إلا من عصم الله ، وهذا ما جعل العلماء يلقون بأنفسهم في أحضانهم ) (٤).

وفى الوقت ذاته كان هؤلاء فى حاجة ماسة إلى مؤازرة العلماء (ذلك لأن الدين كان هو الوسيلة الوحيدة لإقامة صرَح مُلْك ودك ً آخر؛ إذ خلط الزعماء السياسيون الدين بالسياسة؛ ليصبغوا أغراضهم بصبغة دينية حتى يوهموا العامة أنهم بعيدون عن المطامع

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ٢١٣ . (٢) المنتظم لابن الجوزي ٩ / ١٧٠ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) رجال الفكر والدعوة ص ٢٣٧ رسائل الغزالي بالفارسية .

<sup>(</sup>٤) الحقيقة في نظر الغزالي ص ١٥ بتصرف ، د/ سليمان دنيا ـ طبع دار المعارف ، الطبعة الثانية .

الشخصية، وبذلك عرفوا كيف يسيطروا على نفوس العامة؛ لأن الدين له تأثير كبير على النفوس )(١).

وقد أنشأ السلاجقة المدارس لتعليم ونشر المذهب السنى ، وأنفق « نظام الملك » وزير آل سلجوق الأموال الطائلة على الأساتذة وطلاب العلم ، فراجت سوق العلم ، وأحب العلماء « نظام الملك » وتعشقوا مجلسه ، واتخذوا منه ندوة علمية ، وقد كان يحب الصوفية ﴿ حدثوا أنه كان له شيخ فقير ، كان إذا دخل عليه يقوم له ويجلسه في مكانه ويجلس بين يديه . ولما سئل في ذلك قال : إنه يذكرني بعيوب نفسى ) (٢).

والخلاصة ، فإنه على الرغم من الفوضى التي كانت سائدة في هذا العصر ، فقد ظهر فيه كثير من العلماء مثل الإمام الجويني والإمام الغزالي ، وكثيرون غيرهما ، فكان عصر إنتاج وازدهار للعلوم والمعارف وتنوعت الثقافات واشتملت على :

۱ ـ دراسة القرآن الكريم وعلومه ، وعلم الحديث وكل ما يتصل به ـ دراسة وافية مستفيضة ، فقد استنبط العلماء الأحكام الفقهية وكل ما يتصل بالشريعة من ذلك التراث الإسلامي العظيم .

٢ ـ دخول الفلسفة الإغريقية في محيط الفكر الإسلامي بعد ترجمتها ونقلها إلى اللغة العربية في عهد الخليفة المأمون ، وكان هذا النوع من الثقافة غير مرضى عنه ومرفوض من بعض العلماء ؛ لأنه دخل البيئة الإسلامية وأصبح جزءا من الثقافة ، غير أن شيوع المذهب السنى وقوة أتباعه ومناصرة الحكام له جعل هذا النوع من الثقافة غير مرضى عنه على الأقل من جانب أهل السنة .

٣ ـ ظهور علم الكلام ، الذى نرى فيه امتزاج التراث الإسلامى العظيم ، حيث الاستدلال بالكتاب والسنة والامتزاج بالثقافة الإغريقية حيث إن فيه استدلالا بالمنطق واعتمادا على العقل ، فظهر نتيجة لهذا الامتزاج مذاهب متعددة وفرق مختلفة وكانت الكلمة العليا في ذلك الوقت لمذهب أهل السنة ممثلا في مذهب الأشعرى .

٤ ـ ظهور فرق الباطنية : هذه الفرقة التي ألغت العقل تماما ولجأ أصحابها إلى أخذ تعاليمها من الإمام المعصوم ، وقد جاءت كرد فعل للفلسفة التي رفعت من قيمة العقل وجعلت له السيادة في كل شيء ، وتعتبر الباطنية من أشهر الفرق التي كانت منتشرة في ذلك العصر ، وتمثل خطرا كبيرا ، لدرجة أن الدولة اهتمت ببناء المدارس التي تحاول نشر

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٢) الأخلاق ص ٢٨ ، د/ زكى مبارك \_ مطبعة الشعب .

المذهب السنى \_ كما سبق \_ حتى يمكن القضاء على تلك الفرقة ، وقد انبرى الإمام الغزالى للرد على هذه الفرقة التى كانت أشد خطرا على الإسلام من أعدائه ، وألف كتابه ( المستظهرى ) للرد على هذه الفرقة وكذا فضائح الباطنية .

وعلى الرغم مما كان سائدا فى ذلك العصر من الفساد والضعف والإلحاد والزندقة وكثرة المنازعات الدينية ، فقد ظهر الإمام الغزالي باحثا عن الحقيقة ومدافعا عنها بقلمه وفكره حتى لقب بحجة الإسلام .

هذه هي حالة العصر الذي عاش فيه الإمام الغزالي ، وسوف نرى إلى أي حد كان تأثير ذلك العصر على شخصية الغزالي .

### المبحث الثاني نسبه \_ نشأته ومولده \_ حياته العلمية

لما كان الجلغب الزمنى فى حياة الغزالى من شأنه أن يؤثر على الجانب الفكرى؛ لذلك رأيت أن ألقى الضوء على الجانب الزمنى ، وأن أوليه شيئا من العناية ؛ لذا سأتحدث عن نسبه ونشأته ومولده وحياته العلمية .

### نسبه:

هو محمد بن محمد بن أحمد الطوسى ، أبو حامد الغزالى الملقب بحجة الإسلام ، الفقيه الشافعي، فيلسوف متصوف (١).

وقد نسبه البعض إلى غزالة \_ بتخفيف الزاى \_ وهى بلدته التى ولد فيها وهى نسبة صحيحة من حيث اللغة .

والبعض نسبه إلى الغزالى \_ بتشديد الزاى \_ ونسبه إلى الغزَّال حرفة والده التى كان يتكسب منها وهي نسبة صحيحة أيضا من حيث اللغة (٢).

### نشأته ومولده:

ولد ( بطوس )<sup>(٣)</sup> سنة خمسين وأربعمائة هجرية ، وقد كانت هذه المدينة مملوءة بالمنازعات الدينية لكثرة عدد المسيحيين فيها وكثرة عدد الشيعة من المسلمين <sup>(٤)</sup>.

( أما والد « أبى حامد » فقد كان فقيرا صالحا لا يأكل إلا من كسب يده حيث كان يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس ، وكان يختلف في أوقات فراغه إلى مجالسة العلماء

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد ٤/ ١٠ ط / بيروت ــ دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدى ٧/ ٦٥ ط / دار الفكر . والأعلام للزركلي ٢٤٧/٧ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية للسبكى ٦/ ١٩٣، ١٩٤، بتصرف ـ انظر : إتحاف السادة المتقين للسيد مرتضى الزبيدى ١/٥٥ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) وهى مدينة بخراسان تقع شمالى شرق إيران وتسمى الآن بشهر ،وتتبع إيران ،فتحها المسلمون فى عهد الخليفة عثمان بن عفان تَتَوَلَّتُكُ . معجم البلدان لشهاب الدين بن أبى عبد الله بن ياقوت ٤/ ٩٤ ط / بيروت . وانظر : المختار الإسلامى لأبى الحسن الندوى ص٥ ط / دار العلوم والطباعة .

<sup>(</sup>٤) حياة الغزالي، دكتور زويمر ص ٤٤ .

ويطوف عليهم، ويتوفر على خدمتهم، ويجد في الإحسان إليهم والتفقه بما يمكنه عليهم، وكان إذا سمع كلامهم بكى وتضرع إلى الله أن يرزقه ابنا ويجعله فقيها وواعظا ، فرزقه الله بولدين هما أبو حامد وأخوه أحمد (١)، غير أن الأقدار لم تمهله حتى يرى رجاءه قد تحقق ودعوته قد استجيبت ، فقد توفى وما يزال ( أبو حامد ) صغيرا لم يبلغ سن الرشد. أما أم ( أبى حامد ) فلم يذكر التاريخ شيئا عنها غير أن القدر قد أمهلها حتى شهدت بزوغ شعمس ابنها في سماء المجد وتبوئه أسمى مركز علمى في ذلك العهد (٢).

وكان والده (قد أوصى به وبأخيه إلى صديق متصوف وقال له : إن لى لتأسفا عظيما على تعلم الخط، وأشتهى استدراك ما فاتنى فى ولدى هذين فعلمهما ولا عليك أن تنفق فى ذلك جميع ما أخلفه لهما (7) وقد نفذ الصوفى الوصية ( فلما مات أبوهما أقبل الصوفى على تعليمهما إلى أن فنى ذلك القدر اليسير الذى خلفه لهما أبوهما (3).

ولما فنى المال الذى تركه لهما أبوهما ألحقهما بمدرسة من المدارس النظامية التى كانت تعينهما على طلب العلم فتقدم لهما الغذاء والكساء .

وقد مكث أبو حامد وأخوه فى رعاية هذا الرجل الصوفى عدة سنوات، حفظا فيها القرآن الكريم وتلقيا الفقه وتأسيا بسلوك شيخهما ووصيهما الصوفى الذى كان ينزل منهما منزلة الوالد البر الشفوق.

### حياته العلمية:

إذن كانت طفولة (أبى حامد) بداية لحياة علمية روحية (فقد قرأ فى صباه طرفا من الفقه ببلدة (طوس) على أستاذه أحمد بن محمد الرازكاني (٥)، وكان أستاذه الأول بها (يوسف النساج) وكان صوفيا. وبعد تناول الغزالي لهذا القدر اليسير من الفقه في بلدته طوس، نراه لا يقتصر على تلقى العلم في بلدته بل يتجه عقله إلى البحث والدراسة أكثر

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن محمد الغزالى،اشتغل بالوعظ وبرع فيه إلى درجة كبيرة وهو الملقب بمجد الدين . وقد درس بالمدرسة النظامية نيابة عن أخيه أبى حامد لما ترك التدريس زهادة فيه وقد اختصر كتاب أخيه ( إحياء علوم الدين ) فى مجلد واحد وسماه ( لباب الإحياء ) وطاف البلاد وخدم الصوفية بنفسه ، وكان مائلا إلى الانقطاع والعزلة . وتوفى بقزوين سنة ٥٠١هـ .انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ٢٠٧/١ ط/عيسى الحلبى.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية ٦/١٩٣ ، ١٩٤ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٦/ ١٩٤ . (٤)

<sup>(</sup>٥) أبو حامد الغزالي/ للأستاذ محمد رضا ص ٦، والرازكاني نسبة إلى بلدة صغيرة بنواحي طوس ـ طبقات الشافعية ١٩٥/٦ . وانظر : فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي ص ٥ تحقيق د/سليمان دنيا، مطبعة صبيح ـ الطبعة الأولى .

من هذا فيذهب إلى (جرجان)<sup>(۱)</sup> ، حيث يلتقى بأستاذه أبى نصر الإسماعيلى ويدون ما يسمعه منه كمرحلة أولى فى التلقى والتعليم، ثم يرجع إلى طوس وفى أثناء رجوعه يحدث له ما يجعله يحفظ ما كتب ويفهم ما علم، وفى هذا يقول: (قطعت علينا الطريق وأخذ العيارون جميع ما معى، ومضوا فتبعتهم. فالتفت إلى مقدمهم وقال: ارجع ويحك وإلا هلكت! فقلت له: أسألك بالذى ترجو السلامة منه أن ترد على تعليقتى فقط فما هى بشىء تنتفعون به، فقال لى: وما هى تعليقتك؟ فقلت: كتب فى تلك المخلاة هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها، فضحك وقال: كيف تدعى أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك، فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم؟ ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلى المخلاة. قال الغزالى: هذا منطق أنطقه الله ليرشد به أمرى، فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ما علقته، وصرت بحيث لو قطع على الطريق لم أتجرد من علمى) (٢).

ولعل هذه الحادثة كانت ذات أثر بين في حياة الغزالي الفكرية ، فقد عودته أن يستظهر كل ما يقع تحت يده حتى لا تصبح له حاجة إليه إذا ما تناولته أيدى العفاء .

على أن الغزالى كان تواقا إلى العلم فلم يكتف بما حصله من العلم في طوس فسافر إلى ( نيسابور ) طلبا للاستزادة ، وفي نيسابور التقى بإمام الحرمين ( ضياء الدين الجويني) رئيس المدرسة النظامية الزاخرة بشتى أنواع العلوم والمعارف . وهنا تبدأ مرحلة هامة في تاريخ الغزالي ؛ فقد وجد في هذه المدرسة من فنون المعرفة ما يصلح أن يكون غذاء لعقله المتعطش ، وقد وجد المدرس الكفء والأستاذ الضليع . فأقبل على دروس الفقه والأصول والمنطق والكلام يتعلمها من أستاذه . حتى برزت عبقريته وظهرت براعته في أساليب الجدل ، وفاق أقرانه في فنون العلم والمناظرة ، وفي نيسابور ابتدأ الغزالي حياة التأليف والكتابة فكانت هذه الفترة التي قضاها في نيسابور من أخصب أيام حياته العلمية .

ولما مات إمام الحرمين سنة ٤٧٨ هـ خرج الغزالي إلى المعسكر قاصدا الوزير نظام

<sup>(</sup>۱) جرجان: مدينة كبيرة وهى أقل ندىً ومطرأ من طبرستان، وأهلها أحسن وقارا وأكثر مروءة ولها مياه كثيرة عريضة، وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق مدينة أجمع ولا أطهر حسبا من جرجان وأول من أحدث بناءها (يزيد بن المهلب) وقد خرج منها صفوة العلماء والفقهاء والمحدثين ـ معجم البلدان ٣/ ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية ٦/ ١٩٥ ، وانظر: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي ص٥ تحقيق د/ سليمان دنيا ـ مطبعة الحلبي ـ الطبعة الأولى .

<sup>(</sup>٣) نيسابور : بلد كثير الفواكه والخيرات ، فتحها المسلمون أيام عثمان بن عفان رَوَّ الله ، فتحها عبد الله بن عامر سنة ٣١ هـ صلحا ، وقيل : فتحت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رَرَّ الله ، فتحها الأحنف بن قيس ، وإنما انتفضت أيام عثمان بن عفان فأرسل إليها عبد الله بن عامر ففتحها ثانية .

<sup>(</sup>٤) هو الإمام أبو المعالى عبد الملك بن الشيخ أبى محمد عبد الله بن يعقوب الجوينى المولود سنة ٤١٩ هـ والمتوفى سنة ٤٧٨ هـ .

الملك وهو لم يتجاوز الثامنة والعشرين من عمره ، وقد ظهر فضله وذاع صيته ، وكان مجلس الوزير مجمع أهل العلم وملاذهم كما تقدم ، وكانت المجالس لا تخلو من المناظرات الفقهية والمطارحات الكلامية ، فناظر الغزالي العلماء وقهر الخصوم وظهر كلامه عليهم واعترفوا بفضله .

وولاه نظام الملك التدريس في مدرسته النظامية ببغداد ، وكان ذلك غاية ما يطمح إليه العلماء في دذلك العصر ويتنافسون فيه .

( درس الغزالى بالنظامية وأعجب الناس حسن كلامه وكمال فضله ، وفصاحة لسانه ونكته الدقيقة ، وإشاراته اللطيفة وأحبوه ) (١). ( وعلت حشمته الأكابر والأمراء ودار الخلافة ) (٢) وكان يقرأ عليه جم غفير من الطلبة يقول ( في المنقذ ) في وصف حاله بالنظامية : ( وأنا ممنون بالتدريس والإفادة لثلاثمائة نفس من الطلبة ببغداد )(7).

### اعتزال الغزالي التدريس:

لقد بلغت شهرة الغزالى ومكانته العلمية فى العالم الإسلامى أوجها ، ووصل إلى أقصى ما يصل إليه عالم فى ذلك العصر من المجد والسمو والرئاسة ، وأقبل إليه طلاب العلم وخضع له العلماء والأمراء والوزراء ، وبقى فى عاصمة العالم الإسلامى يدرس ويفيد ويؤلف ، وكان فى ذلك ما يرضى عالما يحرص على الإفادة ونشر العلم وطموحا يريد الرئاسة والمجد ، وكان المنتظر أن يبقى فى مركزه العلمى الذى ليس فوقه مركز ويقضى حياته بين حلقات الطلبة التى تحيط به وبين جموع المستمعين التى تحدق به ، وبين أصحاب الناس وثنائهم قرير العين وعظيم الجاه ، مرفوع الرأس كما فعل كثير من أقرانه ، ولكن الغزالى لم يفعل ذلك ، ولم تسمح له نفسه القلقة بأن يستمر ذلك القلق والتمرد على ما تتهيأ له من جاه ومجد، بل استطاع أن يضحى بأكبر منصب وأعظم جاه يطمح إليه العلماء الأذكياء فى عصره ، وسهل عليه أن يتخلى عنه ويعتزله وينفض يده من كل ما يملكه وينتقل إلى الصحارى والخلوات التى كان يعيش فيها عيش الفقراء والغرباء .

ويذكر لنا الغزالى سبب زهده فى المال والجاه ويروى قصة سفره واعتزاله الناس وانقطاعه إلى العبادة ، وتركه مهنة التدريس فيقول : ( ثم لاحظت أحوالى : فإذا أنا أنغمس فى العلائق فقد أحدقت بى من الجوانب . . ولاحظت أعمالى وأحسنها التدريس

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية ١٠٦/٤ . وانظر: الغزالي ـ البارون كارادفو ص ٤٦ ثرجمة عادل زعيتر ـ مطبعة الحلبي سنة ١٩٥٩ م .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ١٠٧ . (٣) المنقذ من الضلال ص ٨٥ .

فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في الآخرة، ثم تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى ، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت)(١) وأخذ يفكر في ترك التدريس فكانت شهوات الدنيا تتجاذبه بسلاسلها إلى المقام، ومنادى الإيمان ينادى به إلى الرحيل ( فلم يبق من العمر إلا القليل وبين يديك السفر الطويل، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيل، فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد ؟ وإن لم تقطع هذه العلائق فمتى تقطع ؟ عند ذلك تنبعث الداعية وينجزم العزم على الهرب والفرار ) (٢) ، ( ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة، إياك أن تطاوعها فإنها سريعة الزوال، فإن أذعنت لها وتركت هذا الجاه العريض، والشأن المنظوم الخالي عن الكدر والتنغيص والأمن المسلم الصافي عن منازعة الخصوم ، ربما التفتت إليه نفسك ولا يتيسر لك المعاودة ، فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ، ودواعي الآخرة قريبا من ستة أشهر أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار؛ إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس فمكثت أجاهد نفسي أن أدرس يوما واحدا تطييبا لقلوب المختلفين إلى ، فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزنا في القلب ، بطلت معه قوة الهضم . . . وتعدى ذلك إلى ضعف القوى . . . حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا: هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج إلا بأن يتروح السرعن الهم الملم.

ثم لما أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختيارى ،التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذى لا حيلة له فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه ) (٣) .

( وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه ، والمال والأولاد والأصحاب ) (٤) .

ترك الغزالى بغداد وزار مكة والمدينة ثم قصد الشام فأقام فيها زهاء سنتين، فكان يعتكف في منارة المسجد منقطعا إلى العبادة والصلاة ومجاهدة النفس والتأمل، ثم عاوده الحنين إلى الأولاد والأوطان فعاد إلى بغداد سنة ٤٩٢ هـ، وأخذ ينتقل من بغداد إلى طوس زهاء عشر سنوات، وكان في هذه المدة كثيرا ما يعتزل الناس وينقطع إلى التأمل، ثم عاد إلى طوس فأقام فيها يعلم الطلبة الذين كانوا يتخلفون إليه للتبرك منه ولسماع

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال للغزالي، د/ عبد الحليم محمود ، مطبعة حسان ص١٤١ ، ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص١٤٢ . وانظر : الغزالي حجة الإسلام ص ٩، ٨ طبع المختار الإسلامي لأبي الحسن الندوي.

<sup>(</sup>٣، ٤) المنقذ من الضلال للغزالي، د/ عبد الحليم محمود ص ١٤٢، ١٤٣.

كلامه وبقى فيها منقطعا إلى التأمل والعبادة حتى توفى فى اثنى عشر من جمادى الثانية . سنة ٥٠٥ هـ .

والخلاصة: إن الإمام الغزالى أحد العباقرة الذين تعددت جوانب نبوغهم وعطائهم ، الجامعين للمعرفة الموسوعية التي شملت العلوم الشرعية في عصرة ، فقد شملت معارفه الفقه والأصول والكلام والمنطق والفلسة والتصوف والأخلاق وغيرها ، وصنف في كل منها تصانيف تشهد له بالعمق والتفوق وطول الباع .

وهو من ناحية أخرى أحد أقطاب التصوف والمجاهدة الروحية . قال عنه ابن العماد الحنبلى : الإمام زين الدين ، حجة الإسلام أبو حامد ،أحد الأعلام، صنف التصانيف، مع التصون والذكاء المفرط والاستبحار في العلم، وبالجملة فما رأى الرجل مثل نفسه (۱). ولقد كان الإمام الغزالي يمثل دائرة معارف عصره وله فضل كبير في بعث الروح الدينية وإيقاظ الفكر الإسلامي والدعوة إلى حقائق الإسلام وأخلاقه ، وفي مقاومة الغزوات العقلية التي تجتاح المجتمع الإسلامي والفكر الإسلامي . كذلك علو همته في جمع العلوم والنبوغ فيها، ثم علو همته في طلب الحقيقة واليقين، ثم علو همته في طلب الأخرة وتحقيق غاية الوجود ، لا يزال موضع تقدير وإكبار من الجميع .

ولقد تجمعت عدة عوامل كانت سببا في نبوغ الغزالي وشهرته منها :

- ١ ـ نشأته، فقد بدأ منذ صغره شغوفا بالعلم باحثا عن اليقين؛ فقد كان البحث عن حقائق الأمور ومدركاتها غريزة وفطرة فيه؛ ولذلك درس علوم عصره ونبغ فيها وفاق أقرانه.
- ٢ ـ ما كان يتمتع به من حافظة قوية ، فقد كان يحفظ كل ما يسمعه من العلماء
   ويحفظ كل ما يقرأ من العلم ويفهمه .
- ٣ ـ ما كان يتمتع به من شدة الذكاء ؛ فقد كان شديد الذكاء ، سديد النظر ، مفرط الإدراك، بعيد الغور، غواصا على المعانى الدقيقة ، وقد أعجب بذكائه وغوصه على المعانى الدقيقة واتساع معلوماته إمام الحرمين ( ت٧٧٠ هـ) فكان يقول: (الغزالى بحر مغدق)(٢).
- ٤ ـ تدريسه بالمدرسة النظامية التي أنشأها السلاجقة لتعليم مبادئ أهل السنة، فقد
   كان ذلك من أسباب شهرته .

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ٤ / ١٠ ط: المكتب التجاري ـ بيروت .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية ١٠٣/٤.

### شيوخه:

أول من تتلمذ عليه هو الإمام أحمد الرازكاني \_ كما تقدم \_ وكان من الفقهاء المشهورين وقد تلقى عنه دروسه الأولى في مدينة طوس . ومن أساتذته أبو نصر الإسماعيلي، وكان من الأمثلة النادرة في الورع والتقوى والعلم، وقد تلقى عنه الإمام الغزالي في جرجان.

ومنهم: إثمام الحرمين الجويني، وكان من أفقه أهل زمانه، وقد تلقى عنه الغزالى فى نيسابور المنطق وعلم الكلام. ويقال: إنه كان يحسد الغزالى بالرغم من شهادته له بالتفوق والنبوغ والذكاء، وقيل: إنه قال له: (دفنتنى وأنا حى هلا صبرت حتى أموت) (١).

ومنهم: الإمام الصوفى أبو على القارمدى، الذى أخذ منه الإمام الغزالى استفتاح الطريقة، وامتثل ما كان يسير به عليه من القيام بوظائف العبادات والإمعان فى النوافل واستدامة الأذكار والجد والاجتهاد طلبا للنجاة، إلى أن جاز تلك العقبات وتكلف بتلك المشاق حتى وصل إلى ما كان يطلبه من مقصوده.

هؤلاء وغيرهم من أساتذة الغزالى أثروا في حياته العقلية تأثيرا كبيرا وطبعوا نظرته إلى الحياة بطابع خاص .

### تلاميذه:

إن الذى يبين أثر العالم فى عصره كثرة تلاميذه ، وقد كانت مدرسة الغزالى تضم بين جنباتها عشرات التلاميذ النجباء ، أسماؤهم المضيئة أشرقت فى كتب الطبقات وكتب التاريخ وغيرها من المؤلفات التى تحدثت عن حجة الإسلام الإمام الغزالى .

وقد أثر الإمام الغزالي تأثيرا حسنا في جمهور كبير من تلاميذه وذكر الزبيدي(٢):

منهم: أبو نصر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الخمقدى ، نسبة إلى بلد يدعى «خمس قدى » ولد سنة ٤٦٦ هـ وتوفى سنة ٤٤٥ هـ وتفقه بطوس على الإمام الغزالى.

ومنهم: أبو منصور محمد بن إسماعيل بن الحسين بن القاسم العطارى الطوسى الواعظ الملقب بجندة ، تفقه على أبي حامد في طوس ، توفي سنة ٤٨٦ هـ .

ومنهم: أبو الفتح أحمد بن على بن محمد بن برهان الأصولى وكان حنبليا ، ثم انتقل وتفقه على أبى حامد الغزالى . . كان يدرس فى المدرسة النظامية فى أنواع العلوم ، ودرس إحياء علوم الدين للطلاب . ولد سنة ٤٧٦ هـ وتوفى سنة ٥١٨ هـ .

<sup>(</sup>١) الإمام الغزالي للأستاذ عبد الكريم العثمان ص ٥٩ ـ طبع دار الفكر ،دمشق .

 <sup>(</sup>۲) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للسيد الزبيدى المرتضى ١/٥٥ . وانظر : الغزالى للدكتور الرفاعى ١٦٩/٢ ، ١٧٦ .

ومنهم: أبو سعيد محمد بن أسعد بن محمد التوقاني، تفقه على الغزالي ، قتل في مشهد على بن موسى الرضا في سنة ٥٥٤ هـ في واقعة الثغر .

ومنهم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودى الملقب بالمهدى ، صاحب دعوة سلطان المسلمين عبد المؤمن بن على ، ملك المغرب ، دخل المشرق فتفقه على أبى حامد الغزالي .

ومنهم: أَبْوُ حامد محمد بن عبد الملك الجوزقاني الاسفراييني ، تفقه على الإمام الغزالي ببغداد .

ومن أشهر تلاميذه الإمام أبو سقين محمد بن يحيى بن منصور ولد سنة ٤٧٦ هـ وتفقه على الإمام الغزالي وشرح كتابه « الوسيط » (١).

هذا وقد أحدث تلاميذ الغزالي أثرا كبيرا في الحياة الإسلامية خاصة في الناحية الفكرية .

### مؤلفاته:

لقد كان لمؤلفات الغزالي أثرها البالغ في الفكر الإسلامي خاصة وفي الفكر الإنساني عامة .

ومن أهم مؤلفاته: إحياء علوم الدين ، وهذا الكتاب تضمن فكر الغزالى الأصيل ، فهو كتاب يشع العلم والنور والإيمان والمعرفة، ويدعو إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الحميدة، كما يدعو إلى تزكية النفس وترقيتها حتى تصل إلى مقام الإحسان، ومنها أيضا:

مقاصد الفلاسفة، تهافت الفلاسفة، الاقتصاد في الاعتقاد، محك النظر، معارج القدس، المنقذ من الضلال، حواهر القرآن، المضنون به على غير أهله، بداية الهداية، الوقف والابتداء في التفسير، المعارف العقلية، التبر المسبوك في نصيحة الملوك، إلجام العوام عن علم الكلام، مكاشفة القلوب، منهاج العابدين، عقيدة أهل السنة ، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، فضائح الباطنية، بداية العمل، المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، مشكلة الأنوار، ميزان العمل، معيار العلم، حجة الحق، تنبيه الغافلين، الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة، أصول الفقه ، المنحول في علم الأصول، الوجيز في الفقه (٢) . . . إلى غير ذلك من المؤلفات القيمة، ولكثرة مؤلفات الغزالي (فإنه من النادر أن توجد مكتبة في أي قطر من الأقطار الإسلامية ولا تشتمل قائمتها على طائفة من كتب الغزالي في الفقه والأخلاق) (٣).

 <sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الأعلام للزركلي ٧ /٢٤٧ . وانظر :طبقـات الشافعية ٦/٢٢٧ . وانظر : تعريف الأحياء بفضائل الإحياء لعبد القادر العيدروس بهامش إحياء علوم الدين ٤٦/١ . ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الأخلاق عند الغزالي ، د / زكى مبارك ص ٤٧٥ بتصرف .

#### تعقيب:

وبعد هذه الجولة حول نشأة الغزالى وحياته العلمية يمكننا القول: إنه مر بثلاث مراحل :

### المرحلة الأولى:

مرحلة الدراسة والتحصيل ، وهي تبدأ منذ نشأته وتلقيه مبادئ الفقه على أستاذه أحمد الرازكاني أو والانتقال بعد ذلك إلى جرجان ونيسابور حيث تتلمذ على كل من أبى نصر الإسماعيلي ، وإمام الحرمين الجويني ، وفي هذه المرحلة ظهرت عبقريته في المنطق والجدل مما جعل إمام الحرمين يفتخر به ، وكان يقول عنه: ( الغزالي بحر مغدق ) (١).

### المرحلة الثانية:

وتبدأ من عام ٤٨٤ هـ عندما توجه إلى العسكر وقابل هناك ( نظام الملك ) وولاه التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد ، وتعتبر هذه المرحلة أخصب مراحل حياته الفكرية وأكثرها إنتاجا ، فقد أخذ يتعمق في دراسة الفلسفة اليونانية ، فكان يراجعها ويعيد النظر فيها من غير أن يستعين بمعلم، حتى إذا بلغ فيها من الفهم والتعمق مبلغ أصحابها ، أخذ في التأليف فجمع آراء الفلاسفة في كتاب ( مقاصد الفلاسفة ) وهذا الكتاب هو تمهيد لـ: (تهافت الفلاسفة ) الذي انتقد به الفلسفة، وألف ( معيار العلم ) وكثيرا من الكتب . وقد ضرب الغزالي الرقم القياسي بين مفكري العرب بغزارة المادة وكثرة الإنتاج (٢).

### المرحلة الثالثة:

مرحلة العزلة : وتبدأ هذه المرحلة من سنة ٤٨٨ هـ وحتى نهاية سنة ٤٩٩ هـ ، وفي هذه المرحلة سئم التدريس وزهد في الجاه والمنصب إثر أزمة نفسية أصابته، فترك منصبه وسافر إلى الشام طلبا للخلوة والرياضة ، ولكن بعد تردد وصراع بين شواغل الدنيا ودواعي الآخرة، وظل يتنقل بين الشام والبيت الحرام لا شغل له إلا الرياضة والخلوة ومجاهدة النفس، ثم عاد بعد ذلك إلى نيسابور للإفادة والتعليم الذي يبعد الإنسان عن الجاه والمنصب وذلك بقصد الدفاع عن الدين والوصول إلى الحق اليقين. وقد رأينا كيف تهيأ للغزالي الدراسات المتنوعة العميقة الواسعة والمجاهدات الشاقة الطويلة، مما جعله يؤدي رسالته كعالم وناقد ومصلح ومتكلم وداع، وقطب من أقطاب التصوف الإسلامي، وبوفاته عام ٥٠٥ هـ طويت صفحة عالم جليل جاهد وكافح من أجل إعلاء كلمة الحق والدين .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية ١٠٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) منهج البحث عن المعرفة للغزالي ص ١٨ بتصرف ،د / سعيد باسيل ـ طبع دار الكتاب اللبناني ـ بيروت .

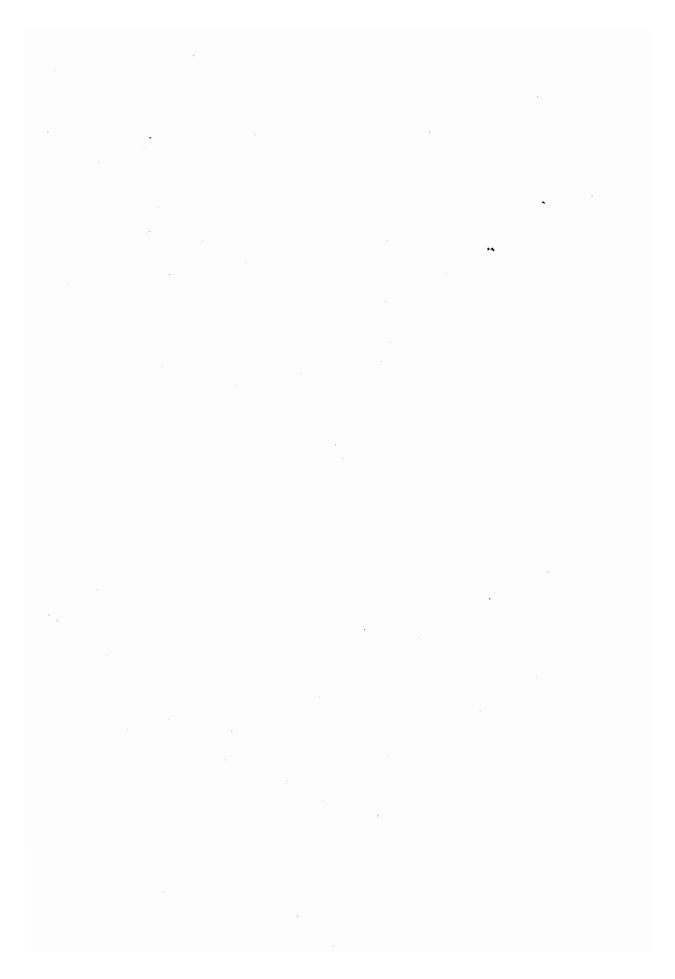

# الفصل الثانى أصناف الطالبين عند الغزالي وموقفهم من التصوف

### المبحث الأول أصناف الطالبين كما يراهم الإمام الغزالي

### تمهيد:

عرفنا فيما سبق أن الغزالى نشأ فى عصر تعددت فيه المذاهب والنحل ، وتصارعت فيه الاتجاهات والأفكار الدينية والعقلية ، ووجد نفسه أمام النحل المنشقة ، والفرق الهدامة والفلسفات الوافدة ، والبدع الفكرية المحدثة .

وجد الإمام الغزالى نفسه أمام بحر لجى متلاطم الأمواج ، عميق الأغوار ، فلم يقف موقف المتفرج ، ولم يخفه سعة البحر، وعمق القاع وشدة الموج، ولم يخفه كثرة من غرق فيه من قبل، ممن لا يحسن السباحة والغوص ، بل خاض هذا البحر خوض الماهر الجسور لا خوض الجبان الحذور . يقول الإمام الغزالى : ( ولم أزل في عنفوان شبابي فقد راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن وقد أناف السن على الخمسين أقتحم لجة هذا البحر العميق ، وأخوض غمرته خوض الجسور ، لا خوض الجبان الحذور ، أتوغل في كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة ، وأتقحم كل ورطة ، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ، لأميز بين محق ومبطل ، ومتسنن ومبتدع ) (١) اه.

فقد تميز الإمام بعقلية ناقدة فَذَّة تستطيع أن تحلل الأشياء منطقيا ليصل من المقدمات إلى نتائج صائبة . يقول : ( لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على بطانته ، ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته ، ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ، ولا متكلما إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا صوفيا إلا وأحرص على العثور على سر صوفيته ، ولا متعبدا إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته ، ولا زنديقا معطلا إلا وأتحسس وراءه للتنبيه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته ) (٢) ا هـ .

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال للإمام الغزالى، تحقيق د/ عبد الحليم محمود ص ٣٢٨، طبع دار المعارف .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٢٩ .

مما تقدم يظهر لنا ما قاساه الإمام الغزالي في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق مع تباين المسالك والطرق .

( وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبى وديدنى، من أول أمرى وريعان عمرى غريزة وفطرة من الله وضعتا فى جبلتى ، لا باختيارى وحيلتى ، حتى انحلت عنى رابطة التقليد ، وانكسرت على العقائد الموروثة ـ على قرب عهد بسن الصبا ) (١). ١هـ.

ورأى الإمام أن صبيان النصارى يُنَشَّؤون على التنصر ، وصبيان اليهود على التهود ، وصبيان المسلمين على الإسلام . وسمع حديث رسول الله على الله الله الله على الإسلام . وسمع حديث رسول الله على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » (٢). وأخذ يبحث عن حقيقة الفطرة والعقائد الموروثة عن طريق تقليد الوالدين. والأستاذ يبين ويميز بينها ليعرف الحق من الباطل فيها باعتباره باحثا عن الحقيقة .

وهو في بحثه يريد المعرفة الحقيقية والعلم الصحيح بحقائق الأمور ، يقول في ذلك: (إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور ، فلابد من طلب حقيقة العلم ماهي ؟ فظهر لي أن العلم اليقيني ، هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا تاما لايبقي معه ريب ، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ، بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثل من يقلب الحجر ذهبا والعصا ثعبانا، لم يورث ذلك شكا وإنكارا) (٣).

إنه يريد العلم الذي يحدث معه الأمان النفسى والعقلى والقلبى ، العلم الذي لا يورث الشك والإنكار ، بل الطمأنينة والاستقرار ، ولكى يصل إلى الحق ويطمئن كان لابد من أن يستخدم منهج الشك ليصل إلى الحقيقة والأمان .

ويذكر الإمام الغزالى بعد ذلك كيف فتش عن علومه فوجد نفسه عاطلا عن علم يقينى موصوف بهذه الصفة إلا فى الحسيات والضروريات، ثم تأمل فى المحسوسات والضروريات، وشكك نفسه فيها، حتى بطلت الثقة بالمحسوسات وجعل يشك فيها يقول: ( فأعضل الداء ، ودام قريبا من شهرين ، أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال، حتى شفانى الله تعالى من ذلك المرض، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوق بها، على أمن ويقين، ولم

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٢٩ تحقيق د/ عبد الحليم محمود .

<sup>(</sup>۲) البخارى في الجنائز (۱۳۵۸) ، ومسلم في القدر (۲۲/۲۶۸) ، وأبو داود (٤٧١٤) ، والترمذي (٢١٣٨) ، وأحمد (٢٢٣/١) .

<sup>(</sup>٣) المنقذ من الضلال للغزالي ص ٣٣٠ .

يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام ، بل بنور قدمه الله تعالى في الصدر)(١) ا هـ .

ولقد كانت تجربة المرض فرصة رائعة منحها الله لعبده الباحث عن الحقيقة كى يعرف بنفسه طريق الأمان ، فقد قذف الله فى صدره نورا كشف له حقيقة أكثر المعارف ، وهداه الله إلى نور على نور . النور الأول : نور العقل ، والثانى : نور البصيرة ، وكشف الله عنه غطاءه وشكه ، وأدرك أن من يهبه الله طريق الكشف والذوق يستطيع أن يصل إلى العلم اليقينى الذى لاشك فيه .

وبعد الشفاء من مرض الشك نظر الغزالى إلى الفرق التي كانت موجودة في عصره فوجدها تنحصر في أربع فرق فبدأ يدرس هذه الفرق ؛ لعله يجد يقينه فيها أو في واحدة منها ، دراسة وافية مستفيضة ، حتى عرف كل ما فيها بأمان وإخلاص . وهدفه من ذلك البحث عن الحقيقة عند هذه الفرق المختلفة ؛ فابتدأ بالمتكلمين ، وثنى بالفلاسفة ، وثلث بالباطنية ، وختم بالصوفية . يقول : ( انحصرت أصناف الطالبين عندى في أربع فرق :

- ١ ـ المتكلمون : وهو يدعون أنهم أهل الرأى والنظر .
- ٢ ـ الفلاسفة : وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان .
- ٣ ـ الباطنية : وهم يدعون أنهم أصحاب التعليم ، والمخصوصون بالاقتباس من
   الإمام المعصوم .
  - ٤ ـ الصوفية : وهم يدعون أنهم خواص الحضرة ، وأهل المشاهدة والمكاشفة ) .

فهؤلاء هم السالكون سبل الحق ، فأسرع بتتبع واستقراء ما عند هذه الفرق ؛ لأن الحق لايعدو هذه الفرق .

### أولا: الغزالي وعلم الكلام:

ولما كان الطريق إلى معرفة هذا الصنف لا يصل إليه إلا عن طريق دراسة فكرهم والاطلاع عليه، كان للإمام الغزالي وقفة مع علم الكلام .

إن علم الكلام يعتبر مصدرا خطيرا لتطور الزهد إلى التصوف كمذهب ، فقد نشأ الجدل في مسائل الصفات والتنزيه والتشبيه ، والجبر والاختيار وحرية الإرادة وما تفرع عن هذا وذلك إلى نظريات الاتحاد والحلول ووحدة الوجود ، والإمام المعصوم ، ولذلك تطورت الدراسات الصوفية على أساس من علم العقائد . وقد بدا ذلك واضحا في التصوف السنى وعلى يد الإمام الغزالي .

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال ص ٣٣٥.

يقول الإمام الغزالى : ( ثم إنى ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته وطالعت كتب المحققين منهم ، وصنفت فيه ما أردت أن أصنف (1) ا هـ .

وعن مقصود علم الكلام يقول الإمام الغزالى: (صادفته علما وافيا بمقصوده غير واف بمقصودى، وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة، وحراستها عن تشويش أهل المدعة) (٢).

يقصد الغزّالي أن مقصود علم الكلام هو حفظ العقيدة لإنسان نشأ مسلما وأخذ مبادئه وعقيدته من القرآن والسنة ، أى حفظهما من كل شكوك يضعها أعداء الإسلام حول مبادئ وأصول الدين .

وأيضا من موضوع علم الكلام: الدفاع عن عقائد ومبادئ الإسلام ضد من يهاجمونه من أعدائه يريدون نقض عراه ، وتوهين قواعده ، وصرف الناس عنه . هذا هو مقصود علم الكلام ؛ فهو علم لا يعتقد بصحة قضاياه إلا المؤمن بعقائده أصلا .

وأما مقصود الإمام الغزالى فقد كان إدراك قواعد الدين إدراكا يقينيا واضحا يستند إلى العقل ( وهذا قليل النفع في حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئا أصلا ، فلم يكن الكلام في حقى كافيا ، ولا لدائى الذي كنت أشكوه شافيا ) (٣).

فإذا كان مقصود علم الكلام حماية وحفظ العقيدة \_ لدى إنسان نشأ مسلما وأخذ عقيدته من الكتاب والسنة \_ من الشكوك التي تثار حولها والطعون التي توجه إليها فهذا حق ( أما أن يخلق علم الكلام عقيدة الإسلام في إنسان نشأ خاليا عنها غير مؤمن بها فهذا مالم يحاوله علم الكلام، ولم يكن من مهمته أو رسالته ، فقد قضت عليه مهمته أن يأخذ مقدماته من هؤلاء المشككين ليؤاخذوهم بلوازم مسلماتهم وهي مقدمات واهية متهافتة)(٤).

وكان الغزالى موضوعيا فى فكره هذا حين قال: ( فلم يكن الكلام فى حقى كافيا ولا لدائى الذى كنت أشكوه شافيا) ( نعم لما نشأت صفة الكلام وكثر الخوض فيه تشوق المتكلمون إلى محاولة الدفاع عن السنة بالبحث عن حقائق الأمور، وخاضوا فى البحث

<sup>(</sup>۱) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي ص ۸۷ تحقيق د / سليمان دنيا ـ الطبعة الأولى . وانظر المنقذ من الضلال ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الفلسفة الصوفية في الإسلام ،د / عبد القادر محمود ص ٢٤٣ ـ طبع دار الفكر العربي .

عن الجواهر والأغراض وأحكامها . ولكن لما لم يكن ذلك مقصود علمهم لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى فلم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات الحيرة ، في اختلافات الحلق، ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيرى، بل أشك في حصول ذلك لطائفة ولكن حصولا مشوبا بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من الأوليات، والغرض الآن حكاية حالى، لا الإنكار على من أستشفى به، فإن أدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء، وكم من دواء ينتفع به مريض ويتضرر به آخر )(۱).

ومن ناحية أخرى فإن الغزالى يعرف قيمة علم الكلام ، ويعده من العلوم التى هى لباب وجواهر . يقول : (... المقصود لرد الضلالات والبدع وإزالة الشبهات ، ويتكفل به المتكلمون ، وهذا العلم قد شرحناه على طبقتين : سمينا الطبقة القريبة منها « الرسالة القدسية » والطبقة التى فوقها « الاقتصاد فى الاعتقاد » )(٢) .

ومقصود هذا العلم حراسة عقيدة العوام من تشويش المبتدعة ، وطبيعى أن هذا يعنى أن الغزالى يعرف دور علم الكلام فى الدفاع عن العقيدة أمام المبتدعة ،كما اعتبره من علوم اللباب لا علوم القشور ، وقد ألف كتباً كلامية متعددة من أهمها « الاقتصاد فى الاعتقاد » و « الدرة الفاخرة » ويظهر لنا أن الإمام الغزالى كان موضوعيا مع نفسه، فمع أنه ألف فى علم الكلام فإنه يعترف بأنه غير واف موضوعه، كما أنه لا ينكر على من استفاد به، فقد ينتفع بالدواء مريض ويتضرر به آخر .

وكان الغزالى خبيرا بعلم الكلام يعرف سائر مسائله ومدى منفعته يقول: (وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هى عليه، وهيهات فليس فى الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف، وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوى، ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود) (٣) اهد.

وقد أنكر على علماء عصره ومن قبلهم تكليفهم عوام المسلمين معرفة العقائد بأدلة المتكلمين وهو تكليف بما يتعذر ثم هو تكليف بما لا ينفع ، ويكفى هؤلاء أدلة القرآن بما فيها من يسر ووضوح ومخاطبة للعقل وللقلب معا ، يقول الإمام الغزالى : ( إن حاصل

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص٣٤٠. وانظر: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي ص٨٧.

<sup>(</sup>٢) جواهر القرآن للإمام الغزالي ص ٢١ بتصرف . (٣) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ١٩٨/١ .

ما يشتمل عليه الكلام من الأدلة التى ينتفع بها ويشتمل عليها القرآن والأخبار وما خرج عنهما فهو محاولة مذمومة وهى من البدع وإما مشاغبة « مخاصمة » بالتعلق بمتناقضات الفرق لها وتطويل بنقل المقالات التى أكثرها ترهات ، وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الأسماع ، وبعضها خوض فيما يتعلق بالدين ولم يكن شىء منه مألوفا فى العصر الأول ، وكان الخوض فيه بالكلية من البدع  $)^{(1)}$  ، وضرب الغزالي لذلك مثلا فقال : ( إن معرفة الله وصفاته وأفعاله لا تحصل من علم الكلام بل يكاد يكون الكلام حجابا عليه ومانعا منه وإنما الوصول إليه بالمجاهدة  $)^{(7)}$ .

كما ذكر الإمام الغزالى فى كتابه (إلجام العوام عن علم الكلام): (أن أدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع بها كل إنسان، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس، ويستضر به الأكثرون، بل أدلة القرآن كالماء الذى ينتفع به الصبى الرضيع والرجل القوى وسائر الأدلة كالأطعمة التى ينتفع بها الأقوياء مرة، ويمرضون بها أخرى ولا ينتفع بها الصبيان أصلا) (٣) اه.

وهنا يرد سؤال: هل الإمام الغزالى أنكر البحث في علم الكلام ؟ وللإجابة على ذلك نقول: إن الإمام الغزالى لم ينكر البحث في علم الكلام على الإطلاق، بل جعل البحث فيه وتعلمه من فروض الكفاية وذلك ( إذا حدثت البدعة الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة ونبغت لها جماعة لقفوا لها شبهات ورتبوا فيها كلاما مؤلفا فصار المحذور بحكم الضرورة مأذونا فيه ، بل صار من فروض الكفاية ، وهو القدر الذي يقابل به المبتدع ، إذا قصد الدعوة إلى البدعة وذلك إلى حد محدود )(٤).

وأنكر الغزالي على عوام الناس أن يشتغلوا بعلم الكلام . وقال : ( إن دين عوام الناس ينبغى أن يكون صافيا نقيا بعيدا عن تعقيدات الجدليين والمتكلمين؛ ولهذا ينبغى إلجام العوام عن علم الكلام ) (٥).

وهذا ما أكده في (فيصل التفرقة) بقوله : (إذا تركنا المداهنة ومراقبة الجانب ، صرحنا بأن الخوض في الكلام حرام لكثرة الآفة فيه )(٦) .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للغزالي ٢٢/١ . (٢) المرجع السابق ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي ص ٨١ تقديم وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت .

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين للغزالي ١/ ٢٢ . " (٥) إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٦) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي ص ٣٤ .

لكنه أجازه للخواص بشروط أهمها:

١ \_ أن يكون كامل العقل .

٢ ـ أن يكون راسخ القدم في الدين والعقيدة \_ أي قوى الإيمان .

٣- أن يكون في قلبه نور من نور الإيمان الذي يوصله إلى اليقين.

٤ ـ أن يكون قد وقعت له شبهة لا يمكن أن تزول إلا بالدليل العقلي .

يقول الإمام الغزالى: (أن تقع لرجل شبهة ليست تزول عن قلبه بكلام قريب وعظى ولا بخبر نقلى عن رسول الله على الله أن يجوز أن يكون القول المرتب الكلامى دافعا شبهته ودواء له في مرضه فيستعمل معه ذلك . أو حالة شخص كامل العقل راسخ القدم في الدين ثابت الإيمان بأنوار اليقين ، يريد أن يحصل هذه الصنعة ليداوى بها مريضا إذا وقعت له شبهة وليفهم بها مبتدعا إذا نبغ ، وليخرس به معتقده إذا قصد مبدع إغواءه، فإذا حصل هذه الصنعة كان ذلك من فروض الكفاية ) (١) إه.

ثم بين الإمام الغزالى أن إيمان العوام الحاصل لهم بتواتر السماع إنما يقوى بكثرة العبادة والذكر فيقول: (والإيمان الراسخ على الحقيقة هو إيمان العوام الحاصل فى قلوبهم من الصبا بتواتر السماع ، وتمام تأكيده بلزوم العبادة والذكر، فإن من تمادت به العبادة إلى حقيقة التقوى وتطهير القلب من كدرات الدنيا وملازمة ذكر الله دائما، تجلت أنوار المعرفة وصارت الأمور ـ التى كان قد أخذها تقليدا \_ عنده كالمعاينة والمشاهدة. والكلام المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جدا، مشرف على الزوال بكل شبهة) (٢) اهـ.

هكذا نلاحظ أن الإمام الغزالي يقول بأن الإيمان عند العوام هو الذي يكون في قلوبهم عن طريق السماع والتواتر ، وأن كمال هذا الإيمان يكون بكثرة العبادة والذكر حتى تتضح له أنوار المعرفة الحقيقية ويصير ما أخذه قبل ذلك السماع والتواتر والتقليد مشاهدة . كما يذكر الغزالي أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإيمان في حق بعض الناس . يقول: (لست أنكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإيمان في حق بعض الناس، لكن ليس ذلك بمقصور عليه وهو أيضا نادر )(٣) ا هـ .

والخلاصة: أن الإمام الغزالي بعد أن درس علم الكلام وصنف فيه ما أراد أن

<sup>(</sup>۱) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي ص ۹۰،۹۰ ، وانظر : الجام العوام عن علم الكلام للغزالي ص٣٤.

<sup>(</sup>٢) فيصل التفرقة للإمام الغزالي ص ٢٠٤ . (٣) المرجع السابق ص ٢٠٢ بتصرف .

يصنف وجده غير واف بمقصوده وهو إدراك قواعد الدين إدراكا يقينيا واضحا يستند إلى العقل . فإن علم الكلام في نظره هو :

- ١ \_ طريق لحفظ العقيدة على إنسان نشأ مسلما وأخذ مبادئه من القرآن والسنة .
- ٢٠ ـ إقامة البرهان على وجود الله تعالى وصفاته وأفعاله وصدق الرسل عليهم السلام.
- ٣ ـ إن مُنْهج المتكلمين لا يؤدى إلى اليقين فهو لا يخلق عقيدة الإسلام في إنسان نشأ خاليا عنها ، غير مؤمن بها .

إن أدلة المتكلمين كالدواء ينتفع به آحاد الناس ويستضر به آخرون فيجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإيمان في حق بعض الناس .

### ١ ـ موقف المتكلمين من الصوفية:

اشتد النزاع بين الصوفية والمتكلمين ، ومما أشعل نار الخلاف ، قول الصوفية بالظاهر والباطن والشريعة والحقيقة وأنهم أهل الباطن والمختصون بالحقيقة دون غيرهم وأن غيرهم أهل الظاهر والقشور ، فكان من الطبيعى أن يقف علماء الكلام من الصوفية موقفا معارضا. وسوف نبدأ أولا بموقف أهل السنة من الصوفية :

كان أهل السنة من أشهر الفرق هجوما على التصوف والصوفية وهذا هو أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى<sup>(1)</sup>من علماء أهل السنة كان شديدا في هجومه على التصوف والصوفية وقد أخذ على الصوفية عدة مآخذ ذكرها في كتابه (تلبيس إبليس)<sup>(۲)</sup>وها نحن نلخص هذه المآخذ:

- ١ ـ انصرفوا عن العلم إلى العمل وانصرفوا عن علم القرآن والحديث إلى المواعظ
   والخطرات.
  - ٢ \_ أنهم قالوا بالحلول (أي المنحرفون منهم).
  - ٣ ـ أنهم دعوا إلى الخروج عن الأموال والتجرد عنها.
  - ٤ ـ أنهم اتخذوا زيا خاصا بهم ، مثل لبس الصوف ، ولبس الخرق والمرقعات.
    - ٥ ـ أنهم تجاوزوا الحدود في العبادات في الطهارة والصلاة .
      - ٦ ـ أنهم اصطنعوا السماع والرقص واستدعاء الوجد .

<sup>(</sup>۱) المتوفي سنة ۹۷۷ هـ . (۲) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ١٦٠ .

- ٧ ـ أنهم اتخذوا أوضاعا خاصة في الطعام.
- ٨ ـ أنهم دعوا إلى التوكل وقطع الأسباب وترك الاحتراز في الأموال وترك التداوي.
- ٩ ـ آثروا العزلة والوحدة والانفراد عن الناس وفضلوا عدم الزواج على الزواج
   ودعوا إلى ترك طلب الأولاد حين الزواج .
- ١٠ ـ أنهم دعوا إلى السياحة لا إلى مكان معروف ولا إلى طلب علم ، وأكثرهم يخرج على الوحدة ولا يستصحب زادا ويدعى بذلك الفعل التوكل.
  - ١١ ـ الشطح والدعاوي وادعاء الكرامات والمخاريق والشعبذة (١).

ونلاحظ أن هذه المآخذ التى ذكرها ابن الجوزى تعتبر خروجا عن التصوف وعن طريق الصوفية وانحرافا يبعد التصوف عن جوهر الدين وحقيقته .

يقول الطوسى : ( أغلاط وقع فيها بعض الصوفية ) (٢).

ثم يأتى ابن تيمية ويشتد فى هجومه على أصحاب التصوف المنحرف القائلين بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود ، ويفند آراءهم ويرد عليهم ويقول : ( إنه قد انتسب إلى الصوفية طوائف من الزنادقة وغيرهم ؛ كالحلاج مثلا فإن أكثر المشايخ ـ مشايخ الطرق ـ أنكروه وأخرجوه عن الطريق مثل الجنيد بن محمد شيخ الطائفة وغيره ) (٣).

ثم بين الخلاف في الحكم عليهم فيقول: (وقد تنازع الناس في طريقهم: فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا: إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، وطائفة غلت فجعلت طريقهم أفضل الطرق) (٤) ولكنه يعود فيفصل في هذا الخلاف فيقول: (والصواب أنهم يجتهدون في طاعة الله فمنهم المذنب والتقى )(٥) والخلاصة أن ابن تيمية لا يهاجم التصوف بما هو تصوف وإنما يهاجم ما جرى من انحرافات في نظره عن طريق التصوف الصحيح.

### ٢ ـ الخوارج وموقفهم من التصوف والصوفية:

فقد أخذوا على التصوف ورجاله بصفة عامة اتباعهم للسلطان وولاءهم وطاعتهم العمياء له حتى ولو كان هذا السلطان أو ذلك الحاكم ظالما جائرا في كل أحكامه

<sup>(</sup>۱) تلبيس إبليس ص ١٦٢ \_ ١٨٥ بتلخيص . (٢) اللمع للطوسي ص ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٣) الفتاوي لابن تيمية ـ التصوف المجلد الحادي عشر ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ١٧ .

وتصرفاته، وأخذوا عليهم أيضا قولهم :إن النية أفضل من العمل وأن الإنسان يؤاخذ ثوابا وعقابا بنيته لا بعمله .

### ٣ \_ الشبعة:

نجد أن قدماء علماء الشيعة وأثمتهم هاجموا التصوف ؛ ومن ذلك أنه نسب إلى الإمام جعفر الصادق أنه سئل عن حال أبى هاشم الكوفى الصوفى فقال : ( إنه كان فاسد العقيدة جدا وهو الذى ابتدع مذهبا يقال له: التصوف) (١).

ومن علماء الشيعة القدامى الذين هاجموا التصوف (ملا صدر الشيرازى) توفى سنة ومن علماء الشيعة القدامى الذين: (الأول: إن بعضهم ربما اشتغل بالمجاهدة قبل أحكام العلم بالله وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومعرفة النفس الإنسانية ومراتبها فى العلم والعمل. والثانى: وقوع الشيء مما يسمونه خوارق العادات ويعدونه من الكرامات وهو من الشعبذة والحيل التى يحتال بها أهل المخاريق والمشعبذون وأصحاب الفأل والزجر)(٢).

ويهاجم شطحات الصوفية ويرى أن استماع المسلمين لها فيه إضرار فإنها تشوش القلوب وتدهش العقول .

### ثانيا: الغزالي والفلاسفة:

بعد معرفة الغزالى بحقيقة علم الكلام وأنه لا يوصل إلى اليقين ، ولى وجهه بعد ذلك شَطْر الفلاسفة ليبحث عندهم « عن الحقيقة » التى ينشدها . والفلاسفة هم أولئك الذين يحكمون العقل فى مسالكهم العلمية . لقد تناول الغزالى بحوثهم التى تعرضوا فيها لموضوعات العقيدة ، عله يجد لديهم من فنون المحاولات العقلية ما يقطع بصحة ما ذهبوا إليه بشأنها فوجدهم قد اختلفوا فيها اختلافا كبيرا .

وأدرك الغزالى أن مزاولة العقل لهذه المهمة إقحام له فيما لا طاقة له به ، وأن أسلوب العقل فى تفهم الأمور الرياضية لا يمكن أن تخضع له المسائل الإلهية ، وأن الفلاسفة ليس لديهم براهين قاطعة كبراهين الهندسيات . وما داموا لا يملكون من الوسائل البرهانية ما يوصل إلى اليقين فى المسائل الإلهية كيقين الرياضيات، فدعواهم أنهم عقليون يدركون كل شىء بعقولهم وأن معلوماتهم يقينية \_ حتى الإلهية منها \_ دعوى لا تقوم على أساس ، ولا بد تبعا لذلك أن ينفض الغزالي يده من الفلسفة كطريق يصل

<sup>(</sup>١) سفينة بحار الأنوار ٢/٥٧ طبع سنة ١٣٥٥ هـ .

 <sup>(</sup>۲) سفينة بحار الأنوار ۸/۲ عن د / عبد الرحمن بدوى : تاريخ التصوف الإسلامي ص ٦٥ نشر وكائة المطبوعات ـ لكويت.

بواسطته إلى اليقين في المعارف الإلهية (١).

مما تقدم يتضح لنا أن الإمام الغزالى عندما نظر فى براهين الفلاسفة ورأى أنهم أقحموا العقل فى غير مجاله ، وأن ما زعموه من براهين عقلية وظنوا أنها توصل إلى اليقين دعوى لا تقوم على أساس ؛ لذلك لم يسلك الغزالى مسلكهم، ولم يرض طريقهم للوصول إلى الحقيقة اليقينية . ومن هنا أقبل الإمام الغزالى على الفلسفة اليونانية التى يزعم أصحابها أنها الطريق الوحيد الذى يوصل إلى اليقين، وهى العلم المبنى على العقل والاستدلال، ورأى بعلو همته وما فطر عليه من الصراحة والجد ، أنه لا يسوغ له الحكم عليها ، وبث الرأى فيها ، حتى يفهمها ، ويحيط بمقاصدها وكلياتها .

وحتى يتساوى أعلم الناس فيها ، وألا يعتمد فى ذلك على ما قال عنها خصومها ، بل على ما دونه الثقات منهم والمدافعون عنهم ، أخذ يدرس الفلسفة فى جد وإخلاص ، حتى وصل إلى أقصى ما يصل إليه عالم يتوفر على دراسة الفلسفة يقول : (ثم إنى ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة ، وعلمت يقينا أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم ، حتى يساوى أعلمهم فى أصل ذلك العلم) (٢) وبعد هذه الدراسة الشاملة العميقة التى أخلص فيها كل الإخلاص ، وجد فيها كل الجد ، يئس الغزالى من الفلسفة ، ولكنه لم يستعجل ويسرع فى إبداء رأيه فيها ، ولم يظلم الفلسفة ، ولم يشملها باللعن والتكفير فى هذه الفترة ، بل تناولها بالتحليل والتقسيم، وذكر أصناف الفلاسفة وأقسامهم وما لهم وما عليهم ، وما يمس الدين من الدين فى قليل ولا كثير . لذا فإن الإمام الغزالى يُعتبر أول عالم دينى يقوم بهذا التحليل العلمى ، ويتثبت هذا التثبت ويعرف تاريخ الفلسفة وطبقات رجالها ، وأول عالم التحليل العلمى ، ويتثبت هذا التثبت ويعرف تاريخ الفلسفة وطبقات رجالها ، وأول عالم ينصف علومهم التجريبية النافعة فى الحياة العملية ، ويعترف بصحة بعضها وإفادته .

قسم الإمام الغزالي علوم فلاسفة اليونان إلى ستة أقسام ، ثم بين ما يشتمل عليه كل قسم وموقف الدين منه على النحو التالي :

### ١ \_ علوم رياضية :

تتعلق بعلم الحساب والهندسة والفلك ، وهي علوم برهانية دقيقة، ولعل دقة براهينها حملت البعض على حسن الاعتقاد في الفلاسفة (وليس يتعلق شيء منها بالأمور الدينية

<sup>(</sup>١) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٤١ .

نفيا وإثباتا ، بل هي أمور برهانية لا سبيل إلى مجاهدتها بعد فهمها ومعرفتها )<sup>(١)</sup>.

وهذا رأى متوازن يدل على سلامة التفكير وسعة الأفق ، ويزيد من قيمة كل ما يقوله الغزالى فى نقد الفلسفة ، ولكن الغزالى وإن كان يعترف بقيمة العلوم الرياضية لدى اليونان، إلا أنه يذكر أن هناك آفات كان لها أثرها فى العالم الإسلامى . ومن هذه الآفات:

الأولى: أن من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ، ومن ظهور براهينها فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة ، فيحسب أن جميع علومهم في الوضوح وفي وثاقة البرهان كهذا العلم، ثم يكون قد سمع كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما تداولته الألسنة فيكفر بالتقليد المحض (٢).

ثم يذكر الإمام الغزالى تأثير العلوم الرياضية ورد فعلها فى كثير من ضعاف العقول فى عصره \_ عقلية الجيل الجديد \_ وكثير من المتعلمين فى القرن العشرين الذين خضعوا لبراعة الأوربيين فى العلوم الطبيعية والاختراعات ورأوا ما هم عليه من زندقة وإلحاد وانحلال خلقى ، أنه الطريق الأقوم وقلدوهم فيه ، يقول الإمام الغزالى \_ وكأنه يعيش فى هذا العصر \_ : (وكم رأيت من يضل عن الحق بهذا القدر ولا مستند له سواه ، وإذا قيل له الحاذق فى صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقا فى كل صناعة ، بل لكل صناعة أهل بلغوا فيها رتبة البراعة والسبق ، وإن كان الحمق والجهل يلزمهم فى غيرها فكلام الأوائل فى الرياضيات برهانى، وفى الإلهيات تخمينى لم يستجب لصوت الحق ، بل تحمله غلبة الهوى وشقوة البطالة ، على أن يصر على تحسين الظن بهم فى العلوم كلها ) (٣) .

الثانية: نشأت من صديق للإسلام جاهل ظن أن الدين يبغى أن ينصر بإنكار كل علم منسوب إليهم ، فأنكر جميع علومهم وادعى جهلهم فيها ، حتى أنكر قولهم فى الكسوف والخسوف ، وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع ، فلما قرع ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان القاطع ، لم يشك فى برهانه ، لكنه اعتقد أن الإسلام مبنى على الجهل ، وإنكار البرهان القاطع ، فازداد للفلسفة حبا وللإسلام بغضا (٤) .

والرياضيات الآن لم تعد تابعة للفلسفة ، أو علما من علومها ، وإنما هي مادة مستقلة لا غنى عنها للمجتمع . وهي حينما تدرس لا يفكر الدارس لها في أمور الدين ولا في مبادئه ، ولعل وضعها في أيام الغزالي ، كان غير وضعها الآن، وما من شك في أن الإمام الغزالي لو عاش بيننا الآن لما قال ذلك عنها .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٤٩ ، ٣٥٠ ، وانظر: تهافت الفلاسفة ص ٢٩،٢٠ بتصرف .

<sup>(</sup>٢ \_ ٤) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٥٠ .

### ٢ \_ المنطقيات :

وهى القسم الثانى من أقسام العلوم اليونانية ، وهو يرى أنه لا يتعلق شيء منها بالدين نفيا وإثباتا ، بل هو النظر في طرق الأدلة والبراهين والمقاييس وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبها، وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه. وليس في هذا ما ينبغى أن ينكر ، بل هو من جنس ما ذكر المتكلمون وأهل النظر في الأدلة (١). وهكذا نرى أن الإمام الغزالي لا ينكر المنطق اليوناني لأنه لا يتعلق به شيء من الدين، بل قد يفيدنا في معرفة صحيح الفكر من فاسده، ولذلك فإن الإمام الغزالي قد تبناه \_ أي المنطق \_ ودافع عنه وأضفى عليه من ثقافته الإسلامية الكثير ، فكتب فيه عدة كتب مثل (محل النظر) و(معيار العلم) و(القسطاس) وأعلن أن تعلمه فرض كفاية ، وجعله مقياسا لصحة العلوم كلها، حتى علوم الدين نفسها، وذهب أن من نقد هذا المعيار لا ثقة بعلمه، حتى جلب عليه ذلك سخط كثير من العلماء المسلمين من مختلف المدارس من ابن الصلاح إلى ابن تيمية الناقد المنهجي المنطق الأرسطي .

والإمام الغزالى على حق عندما تبنى المنطق ودافع عنه ؛ ذلك لأن للمنطق دورًا كبيرًا وخطيرًا في الدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد هجوم أعدائها المتسلحين بالأقيسة المنطقية الأرسطية ، فاستخدام المسلمين لنفس سلاح أعدائهم كان له أثر كبير في رد الخصوم.

### ٣\_ الطبيعيات:

وهو بحث عن عالم السماوات وكواكبها وما تحتها من الأجسام المفردة كالماء والهواء والتراب والنار ، ومن الأجسام المركبة كالحيوان والنبات والمعادن وعن أسباب تغيرها واستحالتها وامتزاجها ، وذلك يضاهى بحث الطب عن جسم الإنسان وأعضائه الرئيسية والخادمة وأسباب استحالة مزاجه ، وكما أنه ليس من شرط الدين إنكار علم الطب ، فليس من شرطه إنكار ذلك العلم (٢).

إن هذه الطبيعة مسخرة لله لا تعمل بنفسها بل هي مستعملة من جهة خالقها فهذه الأجرام والكواكب مسخرات بأمره سبحانه .

### ٤ \_ الإلهيات:

ففيها \_ كما يقول الغزالى \_ أكثر أغاليطهم (٣) . وقد كفر الإمام الغزالى فلاسفة الإسلام المتأثرين بالفلسفة اليونانية في مسائل ثلاث وبَدَّعهم في سبع عشرة مسألة

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٥١ . (٣٠٢) المرجع السابق ص ٣٥٣ .

(ولإبطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين ، ضفنا كتاب (التهافت) أما المسائل الثلاثة ، فقد خالفوا فيها كافة المسلمين ، وذلك في قولهم :

ا \_ إن الأجساد لا تحشر ، وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح المجردة ،والمثوبات والعقوبات روحانية لا جسمانية ولقد صدقوا في إثبات الروحانية فإنها كائن أيضا، ولكن كذبوا في إنكار الجسمانية وكفروا بالشريعة فيما نطقوا )(١).

فى هذا الخص يبين الإمام الغزالى أن الفلاسفة الإسلاميين أنكروا البعث للأجساد وأنكروا النعيم والألم الجسمانى ، وأولوا ما جاء فى الشرع بخصوص ذلك ، بأنه أمثلة ضربت لعوام الخلق لتفهيمهم ثوابا وعقابا روحانيين هما أعظم مرتبة من الجسمانية ، ثم ذكر رأيهم فى الأمور الأخروية فقال ـ حاكيا عنهم (أى عن الفلاسفة): (قد قالوا: إن النفس تبقى بعد الموت بقاء سرمديا ، إما فى لذة لا يحيط الوصف بها لعظمها ، وإما فى ألم لا يحيط الوصف به لعظمه ، ثم قد يكون هذا الألم مخلدا ، وقد ينمحى على طول الزمان ثم تتفاوت طبقات الناس فى درجات الألم واللذة تفاوتا غير محصور ، واللذة السرمدية تكون للنفوس الكاملة الزكية ، والألم السرمدى للنفوس الناقصة الملطخة فلا تتال السعادة المطلقة إلا بالكمال والتزكية والطهارة ) (٢).

وقد عقب الإمام الغزالي على ذلك بقوله: ( فإنا لا ننكر أن في الآخرة أنواعا من اللذات أعظم من المحسوسات ، ولا ننكر بقاء النفس بعد مفارقتها للبدن ،ولكننا عرفنا ذلك بالشرع إذ ورد بالمعاد ، ولا يفهم المعاد إلا ببقاء النفس وإنما أنكرنا عليهم من قبل دعواهم معرفة ذلك بمجرد العقل، ولكن المخالف للشرع منها إنكار حشر الأجساد وإنكار الجسمانية في الجنة والآلام الجسمانية في النار ، فما المانع من تحقيق السعادتين الروحانية والجسمانية وكذا الشقاوة ) (٣) .

فالإمام الغزالي لا ينكر أهمية الروح بالنسبة للإنسان في الدنيا والآخرة ، ولكنه ينكر على الفلاسفة قولهم بأن السعادة والشقاوة في الآخرة إنما يقعان على الروح دون الجسد ، وأن اللذة والألم روحيان فقط (٤).

والسبب الذي من أجله ضل الفلاسفة في هذه المسألة : هي ربطهم هذه المسألة بقدم العالم؛ فما دام العالم قديما ومادته قديمة وهي لا تفني ولا تستحدث من عدم، والنفوس

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٢) تهافت الفلاسفة للغزالي ص ٢٨٢ بتصرف . (٣) المرجع السابق ص ٢٨٧ ، ٢٨٨ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) الله والعالم والإنسان د/ محمد جلال أبو الفتوح ص ١٧ بتصرف .

غير متناهية ، ولا تكفى مادة العالم لهذه النفوس، فقد أنكروا البعث الجسماني وصرحوا بالبعث الروحاني فقط ، وعذرهم في ذلك أنهم أخضعوا هذا الأمر للعقل وحده فكان سبب ضلالهم ؛ فإن هذه الأمور لا تأخذ إلا من الشرع ولا مجال للعقل فيها ؛ لأن العقل لا يمكن الاعتماد عليه في إدراك ما يقع أو يضر في الآخرة وإنما يجب الاعتماد على الشرع وحده (١).

وقد أيد ذلك فضيلة المرحوم الشيخ صالح شرف إذ يقول : ( وأما وقوع هذا الحشر فدليله السمع ؛ لأن العقل لا مجال له في ذلك ، فقد أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه بوقوعه، وكل ما أخبر به الصادق فهو حق لا ريبة فيه ويجب اعتقاده) (٢).

٢ - قولهم : إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات وهذا كفر صريح (٣)، بل الحق أنه تعالى ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةً فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِن الحَق أنه تعالى ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةً فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [سبأ : ٣] وهذه هي المسألة الثانية التي كفر الغزالي بها الفلاسفة.

٣ ـ قولهم بقدم العالم وأزليته. هذه المسألة الثالثة التي كفر بها الإمام الغزالي
 الفلاسفة.

ليس كل فلاسفة الإسلام يقولون بقدم العالم وأزليته، فالكندى يصرح بحدوث العالم وأنه مُبتُدَع ، وأن له مدة محدودة قدرها له مبدعه ، وهو يفنيه إن شاء (٤) ا هـ .

والإمام الغزالي يقول : ( إن درجات العالم ثلاثة هي :

١ ـ العقل أو العقول .

٢ ـ النفس أو النفوس .

٣ \_ المادة .

والزمان ابتدأ منذ ابتدأت النفوس، والمكان ابتدأ منذ بدأت المادة ، أما الإله والعقل والنفس فلا توصف بالزمان والمكان ولا يعتورها الزمان والمكان ) (٥) .

<sup>(</sup>١) منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي د / فكتور باسيل ص ١٨٠ طبعة بيروت .

<sup>(</sup>٢) محاضرات في مادة التوحيد ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٥٦، وانظر: تهافت الفلاسفة ص٢٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الفلسفة الإسلامية، تأليف دى بور، ترجمة وتعليق د / محمد عبد الهادى أبو ريده ص ٢٣٤ الطبعة الخامسة، بيروت .

<sup>(</sup>٥) معارج القدس في مدارج معرفة النفس للغزالي ص ١٩٩ بتصرف .

وإذا كانت العقول والنفوس قديمة وكان يجب عنها لذاتها صدور العالم الجسماني، كانت المجردات وبعض الجسمانيات على الأقل قديمة بالزمان وإن كانت حادثة بالذات<sup>(۱)</sup>، ألا ترى أن هذا الرأى الذى تعطيه النصوص قريب الشبه مما قاله الفلاسفة حول هذا الموضوع<sup>(۲)</sup>.

### ٥ \_ السياسات:

وهذا هو القسم الخامس من أقسام علوم الفلاسفة ( فمجموع كلامهم فيها يرجع إلى الحكم المصلحية ، المتعلقة بالأمور الدنيوية والإيالة السلطانية، وإنما أخذوها من كتب الله المنزلة على الأنبياء ومن الحكم المأثورة عن سلف الأنبياء ) (٣).

### ٦ \_ الأخلاقيات:

القسم السادس من أقسام علوم الفلاسفة: العلوم الأخلاقية ، يقول الإمام الغزالى: (وأما الخلقية: فجميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صفات النفس وأخلاقها وذكر أجناسها وأنواعها وكيفية معالجتها ومجاهدتها وإنما أخذوها من كلام الصوفية ) (٤).

وبعد أن نظر الغزالى فى جميع هذه العلوم نظرة عميقة واسعة ودرسها دراسة متخصص متوسع، يئس من أن ينال يقينه فى هذه العلوم ورأى أنها غير وافية بالغرض وهو الوصول إلى اليقين . وفى ذلك يقول : (ثم إنى لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهمه وتزييف ما يزيف منه، علمت أن ذلك أيضا غير واف بكمال الغرض وأن العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب ولا كاشفا عن جميع المعضلات )(٥). وهكذا كانت

<sup>(</sup>١) الحقيقة في نظر الغزالي ، د/ سليمان دنيا ص ٢٣٨ دار المعارف.

<sup>(</sup>٢) إن الاختلاف بين الفلاسفة وغيرهم في مسألة قدم العالم وحدوثه اختلاف في التسمية فقط ذلك لأنهم ـ الفلاسفة ـ يقولون: إن هاهنا ثلاثة أصناف من الموجودات: طرفان وواسطة بين الطرفين، فاتفقوا في تسمية الطرفين واختلفوا في الواسطة .

الطرف الأول: فهو موجود وجد من شيء غيره وعن شيء أى عن سبب فاعل، ومن مادة، والزمان متقدم عليه \_ أعنى على وجوده \_ وهذه هي حال الأجسام التي يدرك تكوينها بالحس مثل تكوين الماء والأرض والحيوان والنبات. فهذا الصنف اتفق الجميع من متكلمين وفلاسفة على تسميتها محدثة.

الطرف المقابل: فهو موجود لم يكن من شيء ولا عن شيء ولا تقدمه زمان. وقد اتفق الجميع على تسميته قديما وهو يدرك بالبرهان وهو الله تعالى وهو فاعل الكل وموجده الحافظ له.

وأما الموجود الذى بين الطرفين : فهو موجود لم يكن من شىء ولا تقدمه زمان ولكنه موجود عن شىء ــ أعنى عن فاعل ــ وهذا هو العالم بأسره . والكل متفقون على وجود هذه الصفات الثلاث للعالم.

انظر كتاب: فصل المقال لابن رشد ص ٤١ ، ٤٣ طبع دار المعارف . (٣،٤) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٥٨ . (٥) المرجع السابق ص ٣٦٣ .

رؤية الغزالى واضحة لما يقبل من الفلسفة وما يرفض ، وما وراء المقبول من آفات وما وراء المرفوض من أخطاء ، فلم يحارب في غير ميدانه ولم يوجه أسلحته لغير عدوه، ومن أجل ذلك كسب الغزالى المعركة مع الفلسفة، وكسدت من بعده بضاعتها التي طالما أنفقت سوقها وكانت ضربته لها ضربة قاصمة أصابتها في الصميم ، وأقل ما يقال فيها : إنها أزالت عنها هالة القدسية التي كانت لها في أنفس الكثيرين قبل الغزالى .

ولم يكن ألإمام الغزالى يريد بهجومه على الفلسفة أن ينشئ مذهبا خاصا به إنما يريد أن ينقض الفلسفة ليقيم الدين ، ولكى يثبت بمنطق العقل نفسه وسلاح الفلسفة ذاتها، أن مضى العقل وحده دون الاهتداء بنور الوحى لا يؤدى إلا إلى النيه والحيرة .

### موقف الفلاسفة من التصوف:

كان التصوف الإسلامي في القرن الأول والثاني الهجريين وليدا للحركة الإسلامية ذاتها، فلم يتأثر بالتيارات الفكرية الأخرى التي ظهرت في محيط الفكر الإسلامي في ذلك الوقت، حتى جاء القرن الثالث الهجرى، ظهر التصوف في صورة جديدة تختلف تمام الاختلاف عن سابقتها؛ فقد تشابكت الأفكار الدخيلة بالأفكار الإسلامية وتفاعلت معها، فظهر نسيج مزدوج كثمرة طبيعية لحركة الترجمة وتسرب الأفكار الأجنبية إلى البيئة الإسلامية وخاصة في التصوف ـ فكثرت الآراء واختلفت وجهات النظر حول التصوف الإسلامي وبدأت الشروح والنظريات، وأخذ كل صاحب نظرية ينحو إلى اتجاه معين، فظهر المشايخ والمريدون والطرق الصوفية وظهرت النظريات الصوفية كنظرية المعرفة والحب الإلهي، وطغت الصبغة الأخلاقية على التصوف، وعنى الصوفية بالنفس الإنسانية وجنح بعض الصوفية إلى الدعوة إلى الفناء والحلول والاتحاد، وهكذا انحرفوا بالتصوف إلى دائرة الفلسفة .

وقد عرفنا فيما سبق أن التصوف في القرنين السادس والسابع الهجريين ، قد اختلط بالنظريات الفلسفية واستمر هذا الاتجاه بعد ذلك عند أفراد من متفلسفة الصوفية . (ولما كان هذا اللون من التصوف ممتزجا بالفلسفة فإنه قد تسربت إليه بذلك فلسفات أجنبية متعددة : يونانية وفارسية وهندية ومسيحية، كما يفسر لنا ذلك وجود المصطلحات الفلسفية المتعلقة بالفلسفات الأجنبية المذكورة في مصنفاتهم والتي غيروا في كثير من معانيها مما يتلائم ومذهبهم الصوفي ) (١) .

بهذا يظهر لنا تغلغل الفكر الفلسفي وطغيانه وتأثيره في الفكر الإسلامي عامة

<sup>(</sup>١) مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ٢٣٣ بتصرف ،د / أبو الوفا التفتازاني .

والتصوف بصفة خاصة ، ومن أبرز النظريات التي أثرت في التصوف ولونته بلونها الغريب، نظرية "وحدة الوجود » التي ظهرت في صورتها الكاملة على يد ابن عربي

وتفلسف المتصوفة ونقلوا ما فى الفلسفة من نظريات إلى التصوف حتى خرجوا بالتصوف عن جوهره وحقيقته . بيد أن الصوفية الذين تفلسفوا لم يسلموا من شرور الفلسفة وويلاتها ، وما أن تفلسفوا حتى أضحوا عرضة للمحاربة والانتقام ، فالسهروردى قُتِل بأمر صلاح الدين الأيوبى ، وابن سبعين انتحر بسبب مهاجمات وجهت إليه ، واتَّهِم ابن عربى بالإلحاد والزندقة من كثير من أهل السنة .

### ثالثا: الباطنية وموقف الغزالي منهم:

ترى هذه الفرقة أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة عن طريق العقل نظراً لاختلاف العقول وتعارضها؛ لذلك كان لابد للناس من إمام معصوم يعلمهم الحق ويرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وهذه الفرقة قد عزلت العقل تماما واستعاضت عنه بالإمام المعصوم (وقد تستر هؤلاء القوم بالإسلام ومالوا إلى الرفض، وعقائدهم وأعمالهم تباين الإسلام بالمرة، فمحصول مذهبهم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار البعث، ولكنهم لا يُظهرون هذا في أول أمرهم بل يزعمون أن الله حق وأن محمدا رسول الله، وأن الدين صحيح، لكنهم يقولون: إن للدين سرا وباطنا غير ظاهره الذي يعرفه عامة وأن الناس)(١). وغرض هؤلاء هدم الإسلام تحت ستار الدعوة إلى الإمام المعصوم والأسرار الباطنية .

وقد بين ابن الجوزى حيلهم وطرائقهم فى اجتذاب الناس إلى مذهبهم كُلِّ حسب ميوله واتجاهاته الفكرية والشعورية والسلوكية ( فمن كان مائلا إلى الزهد دعوه إلى الأمانة والصدق وترك الشهوات ، وإن كان مائلا إلى الخلاعة قرروا فى نفسه أن العبادة بله، وأن الورع حماقة وإنما الفطنة فى اتباع اللذات من هذه الدنيا الفانية ) (٢).

وهكذا يخاطبون كل ذى مذهب بما يليق به إلى أن يقع فى أحابيلهم ويصبح رهن إشاراتهم ، وأصبحت خطرا على الإسلام لأنها تهدم من الداخل وتعمل فى الخفاء وتضمر الكيد للإسلام وتساند كل مغير على أمة الإسلام ، وغدت هذه الفرقة مؤسسة عسكرية سرية خطيرة مغلفة بغلاف فكرى وعلمى يخدع بريقه الأبصار بدعوى أنهم أهل الأسرار ولديهم وحدهم الإمام المعصوم الذى لا يصلح العالم ولا تستقيم الحياة بدونه .

ولقد كان الإمام الغزالي أول من قام بالرد على هذه الفرقة والكشف عن غورها

<sup>(</sup>۱) انظر : تلبيس إبليس لابن الجوزى ص ١٠٢ . (۲) المرجع السابق ص ١٠٧ .

وتفنيد دعاويها ونقض مبانيها من قواعدها، وذلك لجمعه بين العلوم الشرعية والعلوم العقلية وتبحره فيها جميعا ، ولهذا كتب عدة كتب في الرد عليهم وتفنيد مذهبهم وما فيه من فساد وتلبيس.

يقول الإمام الغزالى: ( ولما كانت قد نبغت نابغة التعليمية وشاع بين الخلق تحدثهم بمعرفة معنى الأمور ، من جهة الإمام المعصوم القائم بالحق ، عن لى أن أبحث عن مقالاتهم لأطلع على ما فى كتبهم ) (١). وكان لانتشار آرائهم الفاسدة وبدعتهم الضالة أثر سيئ وهو إثارة القلاقل والفوضى فى المجتمع الإسلامى مما استرعى انتباه الخليفة المستظهر بالله (٢)، فطلب من الإمام الغزالى الرد على هذه الفرقة الضالة وتفنيد مزاعمهم الفاسدة.

يقول الإمام الغزالى: (ثم اتفق أن ورد على أمر جازم من حضرة الخلافة بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم، فلم يسعنى مدافعته وصار ذلك مستحثا من خارج ضميمة للباعث الأصلى من الباطن \_ فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم. وكان قد بلغنى بعض كلماتهم المستحدثة التى ولدتها خواطر أهل العصر لا على المنهاج المعهود من سلفهم، فجمعت تلك الكلمات ورتبتها ترتيبا محكما مقارنا للتحقيق واستوفيت الجواب عنها)(٣).

(والمقصود أنى قررت شبهتهم إلى أقصى الإمكان ثم أظهرت فسادها بغاية البرهان) (٤) وقد اقتنع أخيرا بأنه ( لا حاصل عند هؤلاء ولا طائل لكلامهم ولولا سوء نصرة الصديق الجاهل ، لما انتهت تلك البدعة مع ضعفها إلى هذه الدرجة ) (٥).

وقد فند الإمام الغزالى مذهبهم فى كتاب (فضائح الباطنية) عندما قال : (رتبة هذه الفرقة أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال؛ إذ لا تجد فرقة مذهبها بنفس المذاهب سوى هذه الفرقة ) (٦).

وهكذا ( وجه الغزالي وجهه شطر التعليمية الذين يقولون: إن العقل لا يؤمن عليه الغلط فلا يصح أخذ حقائق الدين عنه. وفي هذه النقطة يتفق الغزالي معهم ، فماذا بعد ذلك عند التعليمية؟ عندهم أن الحقائق الدينية تؤخذ عن الإمام المعصوم الآخذ عن النبي، الآخذ عن الله .

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>۲) هو أبو العباس أحمد بن المقتدى بالله ، ولد سنة ٤٧٠ هـ وبويع بالخلافة سنة ٤٨٧ هـ بعد موت أبيه وله ست عشرة سنة ـ ابن الأثير ١٨٨/١ .

<sup>(</sup>٣) المنقذ من الضلال ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٥،٤) المرجع السابق ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٦) فضائح الباطنية ص ٥٣ .

ولابد لطالب الحقيقة أن يفسح صدره لكل مشروع يعرض عليه حتى يختبره ؛ فإن بدا له صلاحيته أخذ به ، وإن بدا له خطؤه رفضه : وهذا ما صنع الإمام الغزالى ، إذ سأل عن الإمام المعصوم ، أين هو ؟ فقيل : إنه غائب وسيعود ، فقال : ومتى يعود ؟ قالوا : لا ندرى ؟ قال : وإلى أن يعود ماذا نحن فاعلون ؟ فلم يجد لسؤاله هذا جوابا ، فانصرف عنهم لأنه لم يجد عنده طلبهم ) (١).

يقول الإمام الغزالى: (ثم سألناهم عن العلم الذى تعلموه من هذا المعصوم ، وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهموها فضلا عن القيام بحلها . فلما عجزوا أحالوها على الإمام الغائب . وقالوا: إنه لابد من السفر إليه ، والعجب أنهم ضيعوا عمرهم في طلب العلم وفي التبجح بالظفر به .

ولم يتعلموا منه شيئا أصلا ، كالمتصخ بالنجاسة يتعب في طلب الماء حتى إذا وجده لم يستعمله ، وبقى متصخا بالخبائث ) (٢).

وهكذا فند الإمام الغزالي آراء الباطنية وبين خطأ أساس معتقداتهم وضلال معتقدهم في الإمام المعصوم إذ لا معصوم سوى الأنبياء عليهم السلام.

وعرف الإمام الغزالي حقيقة مذهبهم وأنه لا حقيقة ترجى منه ولذلك يقول: (فلما خبرناهم نفضنا اليد عنهم أيضا )(٣).

وهكذا رفض الغزالي الباطنية لأن طريقهم لا توصل إلى الحقيقة ، بل كلها أكاذيب وأغاليط وشطحات لا تشفى غليله ولا تحقق هدفه.

## موقف الباطنية من التصوف:

إن للتصوف علاقة وطيدة بالتشيع ، فقد وصل المتصوفة أئمة الشيعة بمشربهم وجعلوهم من مؤسسى مذهبهم ، ويكفى للدلالة على ذلك أن نذكر هنا ما نقله العطار عن الجنيد أبرز مؤسسى التصوف من قوله في على : (إن شيخنا في الأصول والفروع وتحمل البلاء : على المرتضى ؛ لأنه في مباشرته الحرب قد نطق بأشياء وحكايات ، لم يكن لأحد طاقة على سماعها ، لقد وهبه الله جما من العلم والحكمة والكرامة ) (3).

وقد ذكر السراج أن (الأمير المؤمنين على رَبَرُ اللَّهُ من بين جميع الصحابة خصوصية بمعان جليلة، وإشارات لطيفة وألفاظ مفردة، وعبارات وبيان للتوحيد والمعرفة والإيمان

<sup>(</sup>١) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي تحقيق د/ سليمان دنيا ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٣٧٢ . (٤) تذكرة الأولياء ٢/٢ .

والعلم وغير ذلك، وحصال شريفة تعلق وتخلق بها أهل الحقائق من الصوفية)(١).

وابن خلدون يرى أن الصوفية تأثروا بالشيعة فيقول في المقدمة : (وتوغلوا في الديانة بمذاهبهم حتى جعلوا مستند طريقتهم في لبس الخُرْقَة : أن عليا أَلْبُسها الحسن البصري وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقة ، واتصل ذلك عنهم بالجنيد من شيوخهم ) (٢).

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل لقد وصل أوائل الصوفية بالأئمة (وروى أخذهم الحقيقة عنهم فمن ذلك: إسلام معروف الكرخي المتوفى سنة ٢٠٠ هـ على يد الإمام على بن موسى الرضا المتوفى سنة ٢٠٣ هـ ) (٣).

ويأتى بعد ذلك التيار الإسماعيلي الباطني فيخدم الولاية الصوفية ويجرئها على الظهور ويزيدها ثقة بنفسها

(ذلك لأن المذهب الإسماعيلي يجعل الأئمة سباعات أزلية حكمها حكم النبوة، ويجعل النقباء \_ وهم أنصار الأئمة المتبحرون في العقيدة \_ قوما مقدسين، لهم عدد ثابت محدد هو العدد ١٢ يرتبط بعدد البروج والأشهر كما ارتبط العدد ٧ بالكواكب وبذلك أسبقت الإسماعيلية الولاية على نقبائها ، وارتفعت بهم من الإنسانية المادية إلى الروحانية، فاستغل الصوفية هذه السانحة وطبقوها في مجتمعهم وصبوها في قالب مُثلهم)(٤).

مما تقدم يتضح لنا أن التشيع أثَّر في التصوف، وأن نظريات الشيعة قد نقلها الصوفية \_ وخاصة الغلاة منهم \_ وطبقوها في تصوفهم وعلى شيوخهم .

وعلى الرغم من الصلة الوثيقة بين التصوف والفكر الشيعى بعامة والباطني بصفة خاصة ، فإننا نجد بعضا من أئمة الشيعة هاجم التصوف (٥)

### رابعا: الغزالي والتصوف:

ولما لم يجد الإمام الغزالى فى الأصناف الثلاثة السابقة من أصناف الطالبين (المتكلمون والفلاسفة والباطنية) فيها ما يهبه اليقين ويهديه إلى الحقيقة التى كان ينشدها، أقبل على التصوف وهو أمله الأخير فى الحصول على السعادة واليقين يقول: (ثم إنى لما فرغت من هذه العلوم، أقبلت بهمتى على طريق الصوفية) (١).

<sup>(</sup>۱) اللمع ص ۱۲۹ . (۲) المقدمة لابن خلدون ص ۳۲۳ .

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية ص ١٢ .

<sup>(</sup>٤) الصلة بين التصوف والتشيع ص ٣٤٩ ، د / الشيبي، الطبعة الثانية ـ دار المعارف .

<sup>(</sup>٥) تقدم ذلك في الحديث عن موقف المتكلمين من الصوفية .

<sup>(</sup>٦) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٧٢ .

هؤلاء الذين يقولون بالكشف والمعاينة ،والاتصال بعالم الملكوت والأخذ عنه مباشرة، والاطلاع على اللوح المحفوظ وما يحتويه من أسرار ،ولكن ما هو الطريق إلى الكشف والمعاينة ؟ أجابوه أنها علم وعمل .

يقول الغزالي : ( وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل ) (١).

الطريق الأولى: العلم: وقد بدأ الإمام الغزالى بتحصيله من كتبهم مثل كتاب (قوت القلوب في معاملة المحبوب) لأبي طالب المكى ، و (الرعاية لحقوق الله) للحارث المحاسبى ، والمتفرقات المأثورة عن أقطاب التصوف مثل الجنيد والشبلى والبسطامى وغيرهم يقول: (وكان العلم أيسر على من العمل فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم ، ومن كلام مشايخهم حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية، وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالسماع والتعليم ، فظهر لى أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعليم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات) (٢).

الطريق الثانى :العمل: وهو التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل المذمومة والصفات الخبيثة لكى يتوصل إلى تخلية القلب عن غير الله وتحليته بذكر الله تعالى . يقول الإمام الغزالى : (وكان حاصل عملهم قطع عقبات النفس ، والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة وحتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى ، وتحليته بذكر الله) (٣).

وهنا يشعر الإمام الغزالي \_ بفطرته السليمة ومحاسبته الدقيقة \_ بنقص فيه، وبعد عن الحقيقة والحال وعن مقام الإخلاص، ويشعر بالخطر المحدق به لو استمر على هذه الحالة.

يقول في صراحة وقوة يحكى ما كان يعتوره من صراع نفسى: (وكان قد ظهر عندى أنه لا مطمح لى في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى، وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ، وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الحياة والمال والهروب من الشواغل والعلائق) (٤).

وقال في الإحياء: (بل يصير قلبه إلى حالة يستوى فيها وجود كل شيء وعدمه)(٥)، (وأنى للقلب البشرى أن يتجرد من كل هذه الأمور؟ اللهم إنه مطلب عسير قل من يطيقه

(١) المرجع السابق ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٧٣، ٣٧٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين للغزالي ٣٣/٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٥) الحقيقة في نظر الغزالي ، د/ سليمان دنيا ص ٤٣. .

من الرجال ) <sup>(١)</sup>.

ولما أراد الغزالى أن يطبق هذا المنهج على نفسه وجد نفسه منغمسا فى العلائق وأحاط به الخطر من كل جانب ، ونظر إلى عمله فى التدريس فإذا هو يدرس علوما غير مهمة ولا نافعة فى الآخرة .

يقول: (ثيم تفكرت في نيتي في التدريس ، فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت فتيقنت أني على شفا جرف هار ، وأني أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلاقى الأحوال )(٢). فكيف يتخلص من كل هذه العلائق التي أحدقت به من كل الجوانب ؟ وكيف يترك منصبه في التعليم وهو أكبر منصب تتشوق إليه النفس في ذلك الزمان ؟

وكيف يترك الوطن وقد جبلت النفوس على حبه والتعلق به ؟ وكيف يترك المال وهو كثير؟ وكيف يترك الأولاد وفيهم قال الشاعر :

وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشى على الأرض

كيف يترك الغزالي كل هذا النعيم ، لا شك أن الأمر خطير والموقف محير ) (٣).

وهنا يذكر الإمام الغزالى حالة التردد والاضطراب النفسى التى بقى فيها وصور حالته النفسية تصويرا بارعا حيث يقول: (فلم أزل أفكر فيه مدة ، وأنا بعد على مقام الاختيار أصمم على الخروج من بغداد ، ومفارقة تلك الأحوال يوما ، وأحل العزم يوما وأقدم فيه رجلا وأؤخر عنه أخرى ، لا تصدق لى رغبة في طلب الآخرة بكرة إلا ويحمل عليها جند الهوى حملة ، فتفترها عشية فصارت شهوات الدنيا تجاذبنى سلاسلها إلى المقام ومنادى الإيمان ينادى: الرحيل ، الرحيل ، فلم يبق من العمر إلا القليل ، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخييل ، فإن لم تستعد الآن للآخرة ، فمتى تستعد ؟ وإن لم تنقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع ؟ فعند ذلك تنبعث الداعية وينجزم العزم على الهرب والفرار)(٤).

لكن الشيطان يوسوس له بأن ترك هذا الجاه العريض ـ الذى هو فيه لو تركه ـ لا يتيسر له العودة إليه مرة أخرى، وأن هذه الحالة الذى وصل إليها حال عارضة سريعة الزوال.

وظل الإمام الغزالي يتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة حتى جاوز الأمر

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ٤٣. (٢) المرجع السابق ص ٣٧٥.

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٤٤ .
 (٤) المنقد من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٧٥ .

حد الاختيار إلى الاضطرار ، واعتقل لسانه قوته عن التدريس وسئمه ، وأورث هذا حزنا فى قلبه وضعفا حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج ، وقالوا : هذا أمر نزل بالقلب ، ومنه سرى إلى المزاج ، فلا سبيل إليه بالعلاج ، إلا بأن يتروح السر عن الهم الملم .

(ثم لما أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختيارى، التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذى لا حيلة له ، فأجابنى الذى يجيب المضطر إذا دعاه وسهل على قلبى الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب )(١).

ففى هذا النص يذكر الغزالى كيف غُلب على أمره ، وأفلت الزمام من يده ،وانتقل من الاختيار إلى الاضطرار، حتى سهلت عليه مفارقة الأهل والدار ،ونفض اليد عن الجاه والمنصب وخرج من بغداد يطلب السعادة الروحية والمعرفة الحقيقية حتى أكرمه الله بها .

خرج الغزالى من بغداد ذاهبا إلى بلاد الشام حتى يستطيع الخلوة ليطبق منهج الصوفية العملى ؛ لأن من تتمة منهجهم ( أن تخلو بنفسك في زاوية تقتصر من العبادة على الفرائض والرواتب وتجلس فارغ القلب ، مجموع الهم مقبلا بذكرك على الله )(٢).

وأقام الإمام الغزالى بالشام سنتين لا شغل له إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة يقول: (ثم دخلت الشام، وأقمت بها قريبا من سنتين، لا شغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة، اشتغالا بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى، كما كنت حصلته من علم الصوفية، فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق، أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسى) (٣).

ثم رحل بعد ذلك إلى بيت المقدس ، وكان يدخل قبة الصخرة كل يوم ويغلق بابها على نفسه .

وذهب بعد ذلك إلى مكة لأداء فريضة الحج ، وزار قبر الرَّسُول ﷺ في المدينة المنورة، ثم عاد بعد ذلك إلى وطنه وآثر العزلة حرصا على الخلوة وتصفية القلب لذكر الله تعالى، وفي هذه المدة ـ مدة الخلوة والعزلة ـ تجلت له الحقيقة التي كان يتلهف شوقا إليها ، فهدأت نفسه وذهب قلقه ، وأدرك أن طريق الصوفية هو الطريق الحق ، فلن يعود بعد ذلك حائرا ؛ فقد ظفر بما كان يبغى ، ولن يعود باحثا عن منهج اليقين بَعْدُ، فَقَد وجده في الصوفية (أنهم السالكون لطريق الله تعالى خاصة وأن سيرتهم أحسن السير ،

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ميزان العمل للإمام الغزالي ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٧٧ .

وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق ،بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه ، لم يجدوا إليه سبيلا ، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة . وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به)(١).

(وهكذا بعد أن طوف الغزالي في آفاق المعرفة ما شاء الله أن يطوف لم يَرُقُه سوى التصوف وقد كان الغزالي في هذا التطواف مدفوعا بعامل خاص ، هو عامل الدين، فهو لم يحمل نفسه على الدخول في هذه المفاوز الضيقة الملتوية إلا من أجل الدين . وباسم الدين قبل الغزالي من العلوم ما قبل ، وباسمه رد من العلوم ما رد )(٢).

وإذا كان الإمام الغزالي قد اتجه إلى التصوف واتخذه سلوكا ومنهجا فليس معنى ذلك أنه أهمل العقل ، بل إنه قد استخدم العقل في سلوك طريق القوم ، فدرس علومهم أولا ثم دخل بعد ذلك في طريقتهم العملية .

ورفض رفضا تاما من يذم العقل والمعقول من جانب بعض الصوفية يقول: (فإن أقواما قد ذموا العقل والمعقول ؛ لأن الناس نقلوا اسم العقل والمعقول إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات والالتزامات وهي صفة الكلام )(٣).

وليس ذلك فحسب بل إنه أعطى العقل دور القاضى الحاكم فى التجارب الصوفية من حيث إن هذه التجارب لا يجوز بحال من الأحوال أن تناقض العقل وتصادمه .

فهو إذن كان من الذين يحترمون العقل ( ولم ينقلب أبدا عدوا للعقل وإنما فهم التصوف فهما عقليا ، ولهذا فإنه لا يسوغ وصفه بأنه من الصوفية المنكرين للعقل )(٤).

### نقد الصوفية لأنفسهم:

على أن الصوفية أنفسهم قاموا بعملية نقد ذاتى ، تبينوا من خلالها انحراف بعض الذين اتخذوا التصوف سلوكا ومنهجا ، يقول السراج في اللمع :

(وقد صنف الغالطين في التصوف إلى ثلاث طبقات :

فطبقة منهم غلطوا في الأصول من قلة إحكامهم لأصول الشريعة وضعف دعائمهم

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٧٧ ، ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الحقيقة في نظر الغزالي ،د/ سليمان دنيا ص ٥١،٥٠ بتصرف وتلخيص .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للإماتم الغزالي ٩٤/١ .

<sup>(</sup>٤) بين الفلسفة الإسلامية والحديثة ص ١٠٦ ،د/ حمدى زقزوق ،مطبعة دار الزيني للطباعة والنشر .

فى الصدق والإخلاص وقلة معرفتُهم بذلك كما قال بعض المشايخ : وإنما حرموا الوصول لتضييع الأصول .

وطبقة ثانية منهم غلطوا في الفروع وهي الآداب والأخلاق والمقامات والأحوال والأفغال والأقوال ، وكان ذلك من قلة معرفتهم بالأصول ومتابعتهم لحظوظ النفوس ومزاج الطبع ؛ لأنهم لم يدنوا ممن يروضهم ويجرعهم المرارات ويوقفهم على المنهج الذي يؤديهم إلى مطلوبهم ؛ فمثلهم في ذلك كمثل من يدخل بيتا مظلما بلا سراج فالذي يفسده أكثر مما يصلحه، وكلما ظن أنه ظفر بجوهر نفيس لم يجده منه إلا خرقا خسيسا ؛ لأنه لم يتبع أهل البصيرة الذين يميزون بين الأشياء والأشكال والأخلاق والأجناس فعند ذلك يقع لهم الغلط ويكثر منهم الهفوة والشطط فهم متحيرون .

والطبقة الثالثة : كان غلطهم فيما غلطوا فيه زلة وهفوة لا علة ولا حفوة فإذا تبين ذلك عادوا إلى مكارم الأخلاق ) (١).

ثم بين بعد ذلك أنهم ـ أى الغالطون ـ يتفاوتون فى الإرادة والنية والقصد . (فمن غلط فى الأصول فلا يسلم من الضلالة ولا يرجى لدائه دواء إلا أن يشاء الله ذلك ، والغلط فى الفروع أقل آفة وإن كانت بعيدة عن الإصابة )(٢) وهناك غلط مؤقت.

والأغلاط فى الأصول خطيرة جدا ليس لها علاج ولا دواء إلا أن يشاء الله ذلك، والغلط فى الفروع أهون وإن كان لا يزال غلطا ، وأما الغلط المؤقت ، فأمره سهل وهين إذا تبينه المرء سرعان ما يرجع إلى معالى الأمور ؛ لأنه لم يكن ناشئا عن علة وجفوة.

<sup>(</sup>١) اللمع للطوسي ص ٤١١،٤١٠ .

# المبحث الثاني الصوفية ورأيه في الأحوال والمقامات

# أولا: الاستقرار على طريق الصوفية:

طبق الإمام الغزالى منهج الصوفية على نفسه حتى طهرت وصقل قلبه . ومن هنا تجلت له الحقيقة التى كان ينشدها ويتلهف شوقا إليها ، فهدأت نفسه وذهب قلقه ، وأدرك أن طريق الصوفية هو الطريق الحق ، فلن يعود بعد ذلك حائرا قلقا فقد ظفر بما كان يبغى ووجد في الصوفية منهج اليقين وبرد الأمان . لقد ذاق الغزالى تجربة التصوف عن خبرة وممارسة ، وحين مارسها تجرد لها عن متع الحياة الزائلة وعرف أنه لا يستطيع أن يحكم على تجربة التصوف إلا من جرب أو ذاق وعرف.

يقول الإمام الغزالى: (وهذه حالة يتحققها بالذوق من سلك سبيلها ، فمن لم يرزق الذوق فَيَتَيَقَنَّهَا بالتجربة والتسامع إن أكثر معهم الصحبة حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال يقينا، ومن جالسهم استفاد منهم هذا الإيمان فهم القوم لا يشقى جليسهم ) (١).

واختار الإمام الغزالى طريق الصوفية والتزمه منهجا وسلوكا علما وعملا، وذلك بعد أن اختبره وجربه. ولذلك فهو يقول: (وبالجملة فماذا يقول القائلون في طريقة طهارتها وهي أول شروطها \_: تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى، ومفتاحها الجارى منها مجرى التحريم من الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله، وآخرها الفناء بالكلية في الله) (٢).

إذن عرف الإمام الغزالي كل ما كانت تتوق إليه نفسه ووجد بغيته في التصوف ، وذلك بعد أن درس وبحث وعرف كل علوم عصره ، فلم يترك كتابا في عصره إلا قرأه ولا مذهبا إلا وحاول الاطلاع عليه والوقوف على أسراره ، ولا مشكلة من المشاكل إلا وبذل ما في وسعه لحلها ، ولا موضوعا من مواضيع المعرفة إلا طرقه وحاول بحثه ومعالجته ، وبعد أن طوف في آفاق المعرفة لم يرق سوى التصوف .

ولعل الذي جعله يتجه إلى التصوف أنه بدأ حياته العملية لدى رجل صوفى هو الذي كفله وتربى على يديه ، مع أخيه أحمد بالإضافة إلى اطلاعه على كتب الصوفية ثم نوبة

المنقذ من الضلال للإمام الغزائي ص ٣٧٩ .

المرض التى انتابته ؛ مما جعله يشعر ألا ملجاً إلا إليه سبحانه فاتجه إليه بكليته خالصا صادقا فى حبه لله وزهده عن متاع الدنيا وأعراضها الزائلة ، وأيضا كان من أساتذته الصوفى الزاهد أبو على الفضل بن محمد القارمذى الطوسى (توفى سنة ٤٧٧ هـ) وقد أخذ عليه الغزالى الطريق وعرف منه جواهر التصوف وحقيقة الحياة الروحية فى الإسلام .

وقد علل دكتور سليمان دنيا اختيار الإمام الغزالي طريق التصوف سلوكا ومنهجا بالظروف المحيطة بالغزالي والبيئة التي كان يعيش فيها بقوله: (ليس في وسعنا أن نستهين بالظروف الأولى التي أحاطت بالغزالي، فالأب المتصوف، والعم المتصوف، والأخ المتصوف، والأساتذة المتصوفون ونظام الملك المتصوف ـ أو صديق الصوفية ـ والعصر المتصوف كله، وأخيرا نفس الغزالي المشرقة، ذات العاطفة المتدفقة، كل أولئك قد طبع الغزالي بطابع خاص، طابع التدين والحيطة ليوم الجزاء) (١). فهذه الأمور مجتمعة هي التي جعلت خاص، طابع التدين ويلتزم بمنهجه وكان دخوله إلى التصوف دخول المحب العاشق.

# تعريف التصوف عند الإمام الغزالى:

لقد كان الجانب الروحى عند أصحاب القرون الثلاثة الأولى ومن تمسك بطريقتهم فى قواعد وآداب السلوك وليد نظرة عميقة للكتاب والسنة ، ولم يضعوا نصب أعينهم محاولة الكشف أو الوصول إلى الله تعالى عن طريق المعراج الروحى، ولم يتكلفوا مخاطبة الناس بأسلوب الإشارات والرموز، ولكنهم كانوا دائما حريصين على تحقيق كل خير وحق، ذلك لأنهم فهموا أن المطلوب هو: أن يكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هى العليا)(٢).

والتصوف عند الغزالي هو: عبارة عن تجرد القلب لله تعالى ، واستحقار ما سوى الله ، وحاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح. وهذا التعريف أتى به الغزالي في مجال حديثه عن النية وضرورة حضور القلب في الأعمال ، ولكنه في مدخل كتاب الإحياء يستخدم التصوف مرادفا لعلم الآخرة فيقول : لأن العلم الذي يتوجه به إلى الآخرة ينقسم إلى : علم المعاملة وعلم المكاشفة (٣) . ثم يفسرعلم المعاملة بأنه (علم أحوال القلوب)(٤)، كما يطلق عليه (علم العلل الباطنة وعلاجها)(٥). ولو نظرت إلى هذين المعنيين تجد أنهما يتفقان صراحة مع تعريفه السابق للتصوف ، ويتصرف إلى مدلول أخلاقي ثم يفسر علم المكاشفة ويعني به (أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلبة الحق في هذه الأمور اتضاحا

<sup>(</sup>١) الحقيقة في نظر الغزالي ص ٥١ ، د/ سليمان دنيا .

<sup>(</sup>٢) التصوف من مجموع الفتاوى ١١/ ٤٩٧ .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٣/١ ، وتهذيب الإحياء ص ١٨ ،عبد السلام هارون.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الإحياء ص ٢٠ . (٥) المرجع السابق ص ٢١ .

يجرى مجرى العيان الذي لا يشك فيه ) (١).

وواضح من تعريف الإمام الغزالى للتصوف أنه يتجه إلى الجانب الأخلاقى وهذا الاتجاه شائع عند كثير من الصوفية ،ونذكر عدة تعاريف لكبار مشايخ الصوفية عن التصوف نتبين من خلالها هذا الاتجاه الأخلاقى :

يقول الكتاني في تعريف النصوف: (التصوف: خلق ، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الصفاء ).

وسئل أبو محمد الجريرى<sup>(٣)</sup> عن التصوف فقال : (الدخول في كل خلق سُنِّي والخروج من كل خلق دنيء ) (٤).

وقد علق الدكتور عبد الحليم محمود على هذا الاتجاه الأخلاقى فى تعريف التصوف بقوله: ( إن هذا الاتجاه الأخلاقى فى تعريف التصوف ، شائع فى الشرق والغرب وهو شائع فى الزمن القديم والحديث ومع ذلك فإنه لا يعبر عن التصوف تعبيرا دقيقا ) (٥) واستدل على ذلك بأن (هؤلاء الذين ذكروا هذه التعريفات الأخلاقية للتصوف ذكروا تعريفات أخرى، وذلك ـ على الأقل ـ يدل دلالة لا لبس فيها على أنهم لم يروا كفاية الجانب الأخلاقى فى تحديد التصوف وتعريفه ) (٦).

على أنه من الطبيعى أن تكون الأخلاق الكريمة أساس من أسس التصوف وثمرة من ثماره وأن تكون شعار الصوفى ( فهى ملازمة للتصوف للصوفى لا تتخلى عنه ولا يتخلى عنها ولكن ليس معنى ذلك أنها هى التصوف (V) وهناك تعريفات تتجه بالتصوف إلى الزهد، نذكر منها قول معروف الكرخى (A): (التصوف: الأخذ بالحقائق واليأس مما فى أيدى الحلائق) (P).

وسئل عبد الله التسترى(١٠٠) عن التصوف فقال : (التصوف هو: قلة الطعام والسكون

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) عوارف المعارف للسهروردي على هامش الإحياء ٥/ ٦٢ ــ مطبعة زهران ، الرسالة القشيرية ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن الحسين ـ كان من كبار أصحاب الجنيد وصحب سهل التسترى وهو من علماء مشايخ القوم ، توفي سنة ٣١١ هـ . الرسالة القشيرية ص ٣٩ ، طبقات الصوفية ص ٦١ .

<sup>(</sup>٤) عوارف المعارف للسهروردي على هامش الإحياء ، ٥/ ١٦٢ .

<sup>(</sup>٦،٥) مقدمة المنقذ من الضلال ص ٤٩ . (٧) المرجع السابق ص ٤٠

<sup>(</sup>۸) هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخى يلقب بالزاهد وكان أستاذ السرى السقطى ، أسلم على يد على بن موسى الرضا وكان حاجبا له ، فازدحم الشيعة على باب على بن موسى فكسروا ضلع معروف فمات ودفن ببغداد سنة ٢٠٠ هـ طبقات الصوفية ص ٢١ .

<sup>(</sup>٩) الرسالة القشيرية ص ٢١٨ ، عوارف المعارف ص ٦٢.

<sup>(</sup>١٠) هو أبو محمد سهل بن عبد الله أحد أئمة القوم توفى سنة ٢٨٣ هـ .طبقات الصوفية ص ٤٨ .

إلى الله والفرار من الناس)(١).

وقال رويم<sup>(۲)</sup> : (التصوف مبنى على ثلاث خصال : التمسك بالفقر والافتقار ، والتحقق بالذل والإيثار ، وترك التعرض والاختيار ) <sup>(۳)</sup>.

وقال الجنيد (٤): (التصوف: أن تكون مع الله بلا علاقة) (٥).

ويقول الطوسى (7) \_ حينما سئل عن الصوفية \_ : ( هم العلماء بالله وبأحكام الله، العاملون بما علمهم الله ، المتحققون بما استعملهم الله ، الواجدون بما تحققوا ،القائمون بما وجدوا لأن كل واحد قد فنى بما وجد ) (7).

وقد علق على هذه التعريفات دكتور / عبد الحليم محمود بقوله: (ما من شك في أن المتصوف لا يتعلق قلبه بالدنيا ، ولو كان عنده الملايين، بيد أن الزهد في الدنيا شيء والتصوف شيء آخر، ولا يلزم من كون الصوفي زاهدا أن يكون التصوف هو الزهد )(٨).

وهكذا نجد أن تعريفات التصوف قد تعددت بتعدد مشارب وأمزجة الصوفية وتفاوتت بتفاوت الطرق التي سلكوها ، ولكنها وإن اختلفت ألفاظها فهي متقاربة المعاني وهي تكمل بعضها البعض، فإن أيا من هذه التعاريف منفردا لا يفي بالغرض ولا يعطينا الصورة المتكاملة عن حقيقة التصوف ، ولكنها في مجموعها تدل عليه وتشير إلى حقيقته وتبين غاياته وأهدافه.

والذى أرجحه من هذه التعريفات تعريف الكتانى الذى يقول فيه: (التصوف صفاء ومشاهدة) فالتصوف: تصفية القلب وعدم تعلقه بحطام الدنيا الفانية وإخلاص العبودية لله تعالى ، وفناء القلب فى طاعة الله وذكره ؛ لأن المرء إذا صفا قلبه لله وأخلص فى العبادة واتبع أوامر الله واجتنب نواهيه حق له أن يتحقق بمقام المشاهدة .

فالتصوف صفاء ومشاهدة يصل إليهما السالك عن طريق الخلوة والرياضة والمجاهدة فتزكو النفس ويصفو القلب لذكر الله تعالى .

يقول الدكتور / عبد الحليم محمود \_ مرجحا هذا التعريف : (وإذا نظرنا إلى تعريف

<sup>(</sup>١) عوارف المعارف على هامش الإحياء ٥/٦٢ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد رويم بن أحمد البغدادي توفي سنة ٣٠٣ هـ . طبقات الصوفية ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) عوارف المعارف على هامش الإحياء ٢٢/٥ .

<sup>(</sup>٤) الجنيد بن محمد الزجاج مولده ومنشؤه بالعراق توفي سنة ٢٩٧ هـ . طبقات الصوفية ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية ص ٢١٧ . (٦) المتوفى سنة ٣٢٢ هـ .

<sup>(</sup>٧) اللمع للطوسي ص ٤٦ . (٨) المنقذ من الضلال للغزالي ص ٤٠ .

الكتانى فإننا نجد أن عبارته المختصرة قد جمعت بين جانبين هما اللذان فيما نري يكونّان وحدة متكاملة . أحدهما: وسيلة ، والثانية: غاية . أما الوسيلة : فهى الصفاء ، وأما الغاية : فهى المشاهدة )(١).

فيكون التصوف من هذا التعريف طريق وغاية . وقد لخص الإمام الغزالي الطريق والبغاية بقوله : ( الطريق تقديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ومهما حصل كان الله هو المتولى لقلب عبده ، والمتكفل بتنويره بأنوار العلم.

وإذا تولى الله أمر القلب فأضفى عليه الرحمة وأشرق النور فى القلب وانشرح الصدر، وانكشف له سر الملكوت وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة وملالأت فيه حقائق الأمور الإلهية )(٢).

وإذا حصل ذلك كانت المشاهدة التي هي غاية التصوف.

# ثانيا: رأيه في المقامات والأحوال:

السالك المجد في طريق الله تعالى ترد على قلبه خواطر، وتتغاير عليه أمور وأوصاف، اتفق أرباب التصوف على تسمية البعض منها بالأحوال والبعض الآخر بالمقامات.

هذه المعانى والخواطر إذا ثبتت ولازمت العبد فلم تفارقه وأصبحت له سلوكا ومنهجا رصارت له وصفا يقوم به سميت مقاما .

يقول الإمام الغزالى : (ومثال ذلك صُفْرة الذهب ثابتة لا تزول باقية لا تفارقه) (٣) أما إذا كانت عارضة سريعة الزوال تأتى ثم تمضى ، وتحل ثم تذهب ، سميت حالا، ومثالها صفرة الوجل فهى سريعة الزوال.

ومقامات الطريق يصل إليها العبد السالك بالجهاد والمثابرة ومجاهدة النفس حتى تفطم على المألوفات وتحمل على خلاف هواها في جميع الأوقات.

وسالك هذا الطريق يتحمل الأذى والمكاره ، ويتجرد من الهوى والرغبة ويعطل إرادته لإرادة ربه ، ويلغى اختياره لاختيار مولاه فلا يطلب ولا يرجو ، فَرَّ من دنياه إلى أخرته، ومن آخرته إلى ربه قال تعالى : ﴿وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لتَرْضَىٰ﴾ [طه: ٨٤].

<sup>(</sup>١،١) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ،د/ عبد الحليم محمود ص ٤٣ .

٣١) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٤/ ١٠٤ . وانظر : تهذيب إحياء علوم الدين ٢/ ٢١١ عبد السلام هارون.

وإذا كان ذلك كذلك فما هو المقام وما هو الحال ؟ وما حقيقة كل منهما عند الإمام الغزالي ورجال التصوف.

# أولاً : المقام :

يقول الإمام الغزالى: (المقام: هو الذى يقوم به العبد فى الأوقات من أنواع المعاملات وصنوف المجاهدات، فمتى أقيم العبد بشىء منها على التمام والكمال، فهو مقامه حتى ينتقل منه إلى غيره) (١).

فالمقام يصل إليه العبد بالمجاهدة فهو مكتسب . ويتفق هذا التعريف مع قول القشيرى حيث يقول : (المقام : ما يتحقق به العبد بمنازلته ـ أى بنزوله ـ فيه وبما اكتسب له من الآداب مما يتوصل إليه بنوع تصوف ، ويتحقق به بضرب يطلب ومقاسات تكلف ، فمقام كل أحد موضع إقامته عند ذلك وما هو مشتغل بالرياضة له ، وشرطه ألا يرتقى من مقام إلى مقام آخر ما لم يستوف أحكام ذلك المقام )(٢) ا هـ .

ويقول الدكتور / عبد الحليم محمود: (المقامات: هي المنازل الروحية التي يمر بها السالك، فيقف فيها فترة من الزمن مجاهدا في إطارها حتى يهيئ الله له سلوك الطريق إلى المنزل الثاني. لكي يتدرج في السمو الروحي من شريف إلى أشرف، ومن سام إلى أسمى، وهذه المنازل لابد لها من تزكية وجهاد) (٣).

فهى إذن مكتسبة بالمجاهدة والرياضة . ولا يصل إليها العبد إلا بالعمل والمثابرة وجهاد النفس.

### ثانيا: الحال:

يقول الإمام الغزالى: (الحال: هو منزلة العبد في الحين فيصفو له في الوقت حاله ووقته، ويقول أيضا: الحال هو ما يتحول فيه العبد ويتغير مما يرد على قلبه، فإذا صفا تارة وتغير أخرى قيل له حال) (٤) اهـ.

ويقول الإمام الطوسى: (الحال: ما يحل بالقلوب أو تحل القلوب به من صفاء الأذكار) $^{(o)}$ .

ويقول أحمد بن عجيبة : (الأعمال حركة الجسم بالمجاهدة ، والأحوال حركة القلب

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ١٦/٥ . (٢) الرسالة القشيرية للإمام القشيري ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) مقدمة المنقذ من الضلال ص ٤٨، بقلم د / عبد الحليم محمود.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ١٦/٥ . (٥) اللمع ص ٦٦ .

بالمكابدة ، والمقامات سكون القلب بالطمأنينة ) (١).

وقد حكى عن الجنيد أنه قال : (الحال : نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم  $^{(7)}$ . ويقول القشيرى : (الحال عند القوم: معنى يرد على القلب من غير تعمد منه ولا اجتلاب واكتساب لهم من طرب أو حزن أو فيض أو شوق أو نزاع أو هيبة أو احتياج  $^{(7)}$  ا هـ.

ويقول السهروردى : (الحال سمى حالا لتحوله ، والمقام مقاما لثبوته ) (٤).

ويقول الدكتور عبد الحليم محمود: (الأحوال هي النسمات الروحية التي تهب على السالك فتنتعش بها نفسه لحظات خاطفة ، ثم تمر تاركة عطرا تتشوق الروح للعودة إلى تنسم أريجه ) (٥).

والملاحظ على هذه التعريفات أن الصوفية قد اختلفوا فيها ، بين مجمل لها ومفصل، فليس هناك تعارض وتناقض .

# الفرق بين الحال والمقام:

مما تقدم يتبين لنا أن هناك فرقا بين الحال والمقام؛ يقول القشيرى: (الأحوال مواهب والمقامات مكاسب، والأحوال تأتى من فيض الجود ، والمقامات تأتى ببذل المجهود) (٦).

فالمقامات مكتسبة، أما الأحوال فهي هبة من الله تعالى ( ويسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام ، وإنما يسمى حالا إذا كان عارضا سريع الزوال ) (٧).

ويقول الإمام الشعرانى : ( الأحوال مواهب ، لا تكتسب ولا يتحقق بها إلا ذو قلب سماوى ) ويقول أيضا : ( الحال مقدمة للمقام ، ولا مقام إلا بحال ، والشيء قد بكون حالا فإذا دام واستقر صار مقاما ) (^).

ما تقدم يتضح لنا أن: الأحوال مواهب من الله تعالى تتحول وتذهب ، أما المقامات فلا يصل إليها العبد إلا بالعمل والمثابرة والجهاد والمداومة؛ فالمقام يصل إليه العبد بعد تصفية النفس عن كل ما يشغلها عن ربه ، وتنقية القلب عن أن يحل فيه غير مولاه ، وإذا داوم العبد على ذلك من التصفية والتنقية من التطهر والتبتل تحقق بالمقام وسار في طريق

<sup>(</sup>١) إيقاظ الهمم في شرح الحكم ص ١٠٠ . (٢) اللمع ص ٦٦ .

 <sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٥) مقدمة المنقذ من الضلال ص ٤٩ بقلم د/ عبد الحليم محمود (٦) الرسالة القشيرية ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٧) مقدمة المنقذ من الضلال ص ٤٨ بقلم د / عبد الحليم محمود .

<sup>(</sup>۸) الطبقات الكبرى للشعراني ۲/ ٦٥.

الله. فالمقام إذن من كسب العبد بتوفيق مولاه وحسن تأييده ، والحال هبة من الله تعالى للعبد.

وفيما يلى عرض لأهم المقامات والأحوال عند الإمام الغزالى ، ومحاولة صياغتها فى إطار المعانى المستنبطة من آيات الكتاب الحكيم وأحاديث رسول الله على أب كى يثبت لنا بذلك أن دائرته الإسلامية تحتوى بداخلها على أسس وجدانية وتفسيرات ذوقية وقواعد وسلوك إلى جانب الاستدلال النظرى وقواعد التشريع .

أهم المقامات والأحوال ورأى الإمام الغزالي فيها :

### أولا: المقامات

### ١ \_ مقام التوبة:

تعريف التوبة: ( وحقيقة التوبة في لغة العرب: الرجوع . يقال : تاب أي رجع . فالتوبة: الرجوع عما كان مذموما في الشرع إلى ما هو محمود فيه ) (١).

فالتوبة هي أول منزل من منازل السالكين ، وأول مقام من مقامات الطالبين وهي اللبنة الأولى إلى الله .

ويقول الإمام الغزالى: (فإن التوبة من الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب مبدأ طريق السالكين، ورأس مال الفائزين ، وأول أقدام المريدين ، ومفتاح استقامة المائلين )(٢).

فالإمام الغزالى إذن يتفق مع الإمام السهروردى الذى يقول: ( التوبة أصل كل مقام وقوام كل حال ومفتاح كل خير ، وهى أول المقامات وهى بمثابة الأرض للبناء فمن لا أرض له لا بناء له ، ومن لا توبة له لا حال له ولا مقام ) (٣).

### معانى التوبة:

يقول الإمام الغزالى: (اعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتئم من ثلاثة أمور مرتبة: علم ، وحال ، وفعل . الأول موجب للثانى، والثانى موجب للثالث إيجابا اقتضاه اطراد سنة الله فى الملك والملكوت ) (٤).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ص ٧٧ . (٢) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) عوارف المعارف للسهروردي ص ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين للغزالي ٣/٤ ، وتهذيب الإحياء ص ١٦٤ ،عبد السلام هارون .

من هذا النص يتبين لنا أن التوبة في نظر الإمام الغزالي تطلق على ثلاثة معان مرتبة الحصول ؛ أى أن الأول يترتب عليه الثاني والثالث يترتب على وجوده وجود الثاني ، ثم بين لنا هذه المعاني على الترتيب فقال :

أ \_ أما العلم : فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجابا بين العبد وبين كل محبوب .

٢ ـ الندم: فإذا عرف أن الذنوب هى الحجاب بين العبد وبين كل محبوب معرفة محققة بيقين غالب على قلبه ، ثار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات المحبوب؛ ذلك لأن القلب إذا شعر بفوات محبوبه تألم ، فإن كان فواته بفعله تأسف على الفعل المقوت فيسمى تألم بسبب فعله المفوت لمحبوبه ندما (١).

٣ \_ القصد : فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى ، انبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال والماضى والاستقبال (٢).

أى أنه على العبد الذى وصل إلى مرحلة الندم أن يترك الذنب الذى كان حجابا بينه وبين محبوبه فى الحال ولا يعود إليه، وأن يعزم على البعد عن الذنوب فى المستقبل إلى آخر لحظة فى عمره. وبالنسبة لما اقترفه من الذنوب فى الماضى؛ فإذا كانت هذه الذنوب عما يستطيع قضاءها ، عليه أن يقضيها ؛ فمثلا تارك الصلاة فى الماضى عليه أن يقضيها أى ما فات منها وأن يرد المظالم إلى أهلها إن كان لأحد عليه مظالم. وإن لم يستطع القضاء أو الجبر فعليه أن يلازم الاستغفار، ويرى الإمام الغزالى أن اسم التوبة يطلق على الندم فقط، والعلم سابق ومقدمة للندم، والقصد والترك ثمرة للندم، ولهذا قال رسول الله على الندم توبة» (٣).

يقول الإمام الغزالى: ( إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره ، وعن عزم يتبعه ويتلوه ، وبهذا قيل في حد التوبة : إنها ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ . فإن هذا يعرض لمجرد الألم، وباعتبار معنى الترك قيل في حد التوبة : إنه خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء)(٤). فالتوبة رجوع العبد إلى الله والندم على ما فرط من الذنوب وتلافى ذلك في المستقبل .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٣/٤ بتصرف . (٢) المرجع السابق ص ١٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه في الزهد (٤٢٥٢) .

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين للغزالي ٤/٤، وانظر تهذيب إحياء علوم الدين ص ١٦٥ .

# الفرق بين التوبة والإنابة والأوبة:

التوبة : مقام عامة المؤمنين وهي الرجوع من الكبائر إلى الطاعة . يقول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّه تَوبَّةً نَّصُوحًا ﴾ [التحريم : ٩] .

والإنابة: مقام الأولياء والمقربين لقوله تعالى: ﴿مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنيبِ﴾ [ق: ٣٣] وهي رجوع من الصغائر إلى المحبة.

أما الأوبة : فهى مقام الأنبياء والمرسلين لقوله تعالى: ﴿ نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص: ٣٠] وهى الرجوع من النفس إلى الله تعالى (١). يعنى ـ والله أعلم ـ أن أيوب عَلَيْتَلْام كان كثير الرجوع إلى الله تعالى .

يقول الإمام القشيرى ( سمعت محمد بن محمد الصوفى يقول : شتان ما بين تائب يتوب من الزلات ، وتائب يتوب من الغفلات ، وتائب يتوب من رؤية الحسنات ) (٢).

# حكم التوبة :

يرى الإمام الغزالى أن التوبة واجبة على الفور من جميع الذنوب ، ووجوبها عام فى جميع الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد البتة؛ حيث يقول: ( اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآيات ، وهو واضح بنور البصيرة عند من انفتحت بصيرته وشرح الله بنور الإيمان صدره) (٣).

ويرى كذلك أن وجوبها \_ التوبة \_ على الفور ، وأن هذا الوجوب عام . وقد دل على ذلك الكتاب الكريم ؛ إذ قال الله تعالى : ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمَنُونَ لَعَلّكُمْ تُفلِحُونَ ﴾ [النور : ٣١] فعمم الخطاب في هذه الآية لكى يشمل جميع المؤمنين ، ويقول الله تعالى : ﴿ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التّوْب ﴾ [غافر : ٣] ، ويقول سبحانه: ﴿وَإِنِّي لَغَفّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٢] .

### شروط التوبة:

لقد وضع الإمام الغزالى لصحة التوبة ودوامها شروطا وعلامات نقتبسها من خلال حديثه عن التوبة التى يقول عنها: ( إنها عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا ) (٤) ، ثم بين الإمام علامة صحة الندم فقال: (علامة صحة الندم: رقة القلب وغزارة الدمع ، وأن تتمكن

<sup>(</sup>١) تاريخ التصوف د / قاسم غنى ص ٣١٢ ، والرسالة القشيرية ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ص ٨٠ . (٣) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٤/ ٣٤ .

مرارة الذنوب في قلبه بدلا من حلاوتها؛ فيستبدل بالميل كراهية ، وبالرغبة نفرة)(١).

( وشرط صحتها فيما يتعلق بالماضى \_ كما يرى الإمام الغزالى \_ أن يعاود فكره ، ويرجع بذاكرته إلى أول يوم بلغ فيه الحلم ويفتش عما مضى من عمره سنة سنة ، وشهرا شهرا، ويوما يوما ، ونفسا نفسا ، وينظر إلى الطاعات وما قصر فيه منها ، وإلى المعاصى ما الذى اقترفه منها ) (٢).

وأما العزم ألرتبط بالاستقبال ( فهو أن يعقد مع الله عقدا مؤكدا ، ويعاهده بعهد وثيق ألا يعود إلى تلك الذنوب ، ولا إلى أمثالها ) (٣).

ويرى الإمام الغزالى أن هذا العزم لابد أن يتم فى الحال ؛ لأنه لا يكون تائبا إلا إذا أكد عزمه فى الحال . ولا يتم ذلك للتائب فى أول أمره إلا بالعزلة وقلة الكلام والنور، وإحراز قوت الحلال .

ولأجل أن تكون التوبة عند الله مقبولة لابد لها من شروط صحيحة، وهى : الإقلاع عن المعصية في الحال من الذنب الذي تاب منه، والندم بالقلب على فعلها وطول الحزن على ما فات، والعزم على ألا يعود إلى معصية أبدا، والتدارك لما فات وإصلاح ما يأتي، وأن يقضى ما عليه من فرائض ربه ، وأن يرد ما عليه من حقوق وتبعات . فهذه الشروط إذا وجدت في التائب كانت توبته مقبولة عند الله تعالى: قال تعالى : ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بجهَالَة ثُمُّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلَيهاً حَكَيهاً ﴿ [النساء: ١٧] ويقول رسول الله عَلَيها « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » (٤).

### ٢ \_ مقام الزهد:

الزهد في الدنيا وترك متاعها الزائل سمة من سمات الصالحين ، وصفة من صفات السالكين لطريق الله . قال تعالى : ﴿ وَمَا هَذه الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُوَ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهُيَا الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت : ٤٦] ، وقال عَلَيْ : « إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه ، فإنه يلقى الحكمة » (٥) وقال عَلَيْ : « ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما في أيدى الناس يحبوك » (٦).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٤ بتصرف . (٢) المرجع السابق ص ٣٥،٣٤ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٣٨ بتصرف . (٤) إبن ماجه في الزهد (٤٢٥٠) .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه في الزهد (٤١٠١) ، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٥٣٤،١٠٥٣) ، وأبو نعيم في الحلية ١٠٥/١٠ كلهم عن أبي خلاد .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه في الزهد (٤١٠٢) .

### حقيقة الزهد عند الإمام الغزالى:

يقول الغزالى : ( الزهد عبارة عن رغبته \_ أى العبد \_ عن الدنيا عدولا إلى الآخرة، أو عن غير الله عدولا إلى الله تعالى ، وهي الدرجة العليا ) (١).

ويؤيد ما يقوله الغزالى ما يروى عن رسول الله على عندما سأل حارثة : «كيف أصبحت يا حارثة ؟ »فقال: أصبحت مؤمنا حقا . فقال على : «إن لكل إيمان حقيقة ، فما حقيقة إيمانك؟ »قال : عزفت نفسى عن الدنيا ، فاستوى عندى ذهبها ومدرها ، وكأنى أنظر إلى أهل النار في النار يعذبون ، وكأنى أرى عرش ربى بارزا ، من أجل ذلك أسهرت ليلى وأظمأت نهارى . فقال له النبي على : «عرفت فالزم» (٢) .

ويجلى الإمام الغزالى ذلك بقوله: (بدأ في إظهار حقيقة الإيمان بعزوف النفس عن الدنيا وقرنه باليقين ، وزكاه رسول الله وَ الله عنه الدنيا وقرنه باليقين ، وزكاه رسول الله وَ الشرح في قوله تعالى : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن بالإيمان »، ولما سئل رسول الله وَ الأنعام: ١٢٥] فقال : "إن النور إذا دخل في القلب انشرح له الصدر وانفسح » ، ولما سئل : يا رسول الله ، وهل لذلك من علامة ؟ قال : "نعم، التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل نزوله » (٣). فانظر كيف جعل الزهد شرطا للإسلام ، وهو التجافى عن دار الغرور ) (٤).

# درجات الزهد وأقسامه :

### أولا: الزهد بالإضافة إلى نفسه:

وهذا القسم يحوى ثلاث درجات تتفاوت بحسب تفاوت قوته :

الدرجة الأولى: وهى السفلى: وهو أن يزهد (العبد) في الدنيا وهو لها مُشْتَه وقلبه إليها مائل، ونفسه إليها ملتفتة ولكنه يجاهدها (أي نفسه) ويكفها.

الدرجة الثانية: وهو الذي يترك الدنيا طوعا لحقارتها .

الدرجة الثالثة: وهي العليا: وهو أن يزهد طوعًا ، ويزهد في زهده ؛ لأنه يرى أن الدنيا لا تساوى شيئا (٥).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للغزالي ٢١٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار ٢/ ٢٦ (٣٣) عن أنس بسند ضعيف ، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٦٦ (٣٣٦٧) عن الحارث بن مالك الأنصاري بسند ضعيف أيضا .

<sup>(</sup>٣) الحاكم في المستدرك ١١١/٤ عن ابن مسعود .

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ٤/ ٢٣٤ ، ط دار الكتب العلمية . (٥) المرجع السابق ٤/ ٢٢٥ بتصرف.

ثانيا: الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه:

ينقسم الزهد بهذا الاعتبار إلى ثلاث درجات:

الدرجة الأولى: زهد الخائفين ، وهو أن يكون المرغوب فيه النجاة من النار ومن سائر الآلام كعذاب القبر والحساب والصراط وكل ما أخبر به الشرع .

الدرجة الثانية: أن يزهد رغبة في ثواب الله ونعيمه واللذات الموعودة في جنته من الحور العين والقصور وغيرها ،وهذا زهد الراجين .

الدرجة الثالثة: وهي العليا ، وهي زهد المحبين العارفين ، وهؤلاء لا يكون لهم رغبة إلا في الله وفي لقائه (١).

### ثالثا: الزهد بالإضافة إلى المرغوب عنه:

( قد كثرت فيه الأقاويل ولعل المذكور فيه يزيد على مائة قول ) <sup>(۲)</sup> ولكن الإمام الغزالي ذكر بعضا من هذه الأقسام مجملة نذكر بعضا منها :

الدرجة الأولى: فهو كل ما سوى الله ، فينبغى أن يزهد فيه حتى يزهد في نفسه.

الدرجة الثانية: أن يزهد في كل صفة للنفس فيها متعة ، وهو يتناول جميع مقتضيات الطبع من الشهوة والغضب والكبر والرياسة والجاه والمال .

الدرجة الثالثة : أن يزهد في المال والجاه وأسبابهما .

الدرجة الرابعة: أن يزهد في العلم والقدرة والدينار والدرهم والجاه) (٣).

والحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها، وإذا رغب المرء في الزهد عن حظوظ النفس رغب عن البقاء في الدنيا فقصر أمله فيها ولم يردها ؛ لأنه رغب عنها .

والإمام الغزالي بتقسيمه الزهد إلى درجات يوافق الإمام أحمد بن حنبل في تقسيمه للزهد إلى درجات ثلاث:

١ \_ زهد العوام : وهو ترك الحرام .

٢ \_ زهد الخواص : وهو ترك الفضول من الحلال .

٣ \_ زهد العارفين : وهو ترك كل ما يشغل عن الله تعالى (٤) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢٢٦/٤ بتصرف وتلخيص . (٣،٢) المرجع السابق ٢٢٧/٤ بتصرف وتلخيص .

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية ص ٩٦ بتصرف .

فالزهد الحقيقى: ترك الدنيا من القلوب ولا مانع من بقائها فى الأيدى ؛ لأننا ما دمنا فى الدنيا فنحن محتاجون إلى المال اليسير لكى نعيش به ولا نسأل أحدا عنه فيعيننا على طاعة الله . ولقد كان لدى بعض الصحابة والتيم الكثير من المال ولكنهم كانوا ينفقونه فى سبيل الله لينالوا الثواب والأجر من الله .

# ٣ \_ مقام الصبر:

إن السير فى مقامات السلوك يقتضى الصبر؛ لأنه إذا لم يتخذ السالك الصبر شعارا له، لن يصل إلى أى نتيجة ـ وهو مقام من مقامات السالكين وصفة من صفات المؤمنين، وعلامة إيمان المتقين من تحلى به فاز برضى الله فى الدنيا والآخرة .

يقول الإمام الغزالى: (الصبر: هو عبارة عن ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث الهوى) (١). ذلك لأن أداء كل فريضة وترك كل معصية لا يتم إلا بالصبر. فالسالك فى كلتا الحالتين محتاج إلى الصبر.

ويقول الجنيد: ( الصبر: هو حث النفس على أن تكون مع الله تعالى من غير أن تجزع) (٢).

وقال سهل التسترى : (الصبر هو انتظار الفرج من الله تعالى ) (٣) .

وقد وردت عدة تعاريف للصبر ولكنها وإن اختلفت في اللفظ لكنها كلها تتفق في المعنى والهدف .

### بيان فضيلة الصبر:

لقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على الصبر ، وقد وصف الله الصابرين بأوصاف كثيرة ، وبين أن أكثر الدرجات والخيرات تضاف إلى الصبر وجعلها ثمرة له فقال عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنْمُةً يَهْدُونَ بَأَمْرِنَا لَمًا صَبَرُوا ﴾ [السجدة : ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَلَنَجْزِينَ اللَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٦]، وقال تعالى : ﴿إِنَّمَا يُوفّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب ﴾ [ الزمر : ١٠ ] فما من قربة إلى الله إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر ، فقد جعل الله له الجزاء الأوفى وقد جمع الله للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم فقال تعالى : ﴿ أُولئكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئكَ هُمُ اللهُ هَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٧] فالهدى والرحمة والصلوات مجموعة للصابرين. وقد حث

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٤/ ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) عوارف المعارف للسهروردي ص ٢٤٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص ١١٢ .

القرآن على الصبر عند وقوع البلاء فقال تعالى : ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للَّه وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ﴾ [البقرة:١٥٦،١٥٥] .

ويقول الرسول ﷺ : « الصبر نصف الإيمان» (١) ، وعنه ﷺ فيما روى عن جابر رَحُولُكُ ، وعنه ﷺ عن الإيمان فقال : « الصبر والسماحة » (٢) .

# أقسام الصبر:

ينقسم الصبر لعدة اعتبارات:

أولا: أقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف:

ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يقهر داعى الهوى فلا تبقى له قوة المنازعة ويتوصل إليه بدوام الصبر، وعن ذلك يقال: من صَبَرَ ظَفَرَ ، والواصلون إلى هذه الرتبة هم الصديقون المقربون قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٣] (٣).

الحالة الثانية: أن تغلب دواعى الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسلم نفسه لجند الشياطين، ولا يجاهد؛ ليأسه من المجاهدة. وهؤلاء هم الغافلون الذين استرقتهم شهواتهم وغلبت عليهم شقوتهم ، وإليهم الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شُئِنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكَنْ حَقَّ الْقَوْلُ مَنّى لأَمْلاَنَ جَهَنَّم من الْجنّة والنّاس أَجْمَعينَ ﴾ [السجدة: ١٣].

الحالة الثالثة: أن تكون له اليد العليا عليها ، وتارة لها عليه ، فهو إما أن يغلب جميع الشهوات أو لا يغلب شيئا منها ، أو يغلب بعضها دون بعض (٤).

وأهل هذه الحالة هم الذين قال الله فيهم : ﴿خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة : ١٠٢].

ثانيا: أقسام الصبر باعتبار العسر واليسر:

ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

١ ـ تصبر : وهو ما يشق على النفس فلا يمكن الدوام عليه إلا بجهد وتعب شديد.

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ١/ ٦٦، والترغيب والترهيب ٤/٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٤/ ٣٨٥) وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٥٩): « في إسناده شهر بن حوشب ، وقد وثق على ضعف فه».

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٢٧/٤ بتصرف. (٤) المرجع السابق ٢٨/٤ بتصرف.

٢ ـ صبر: وهو ما يكون من غير شدة تعب بل يحصل بأدني تحامل على النفس(١).

وتيسير ذلك بدوام التقوى وقوة اليقين والتصديق بما في العاقبة من الحسنى ؛ ولذلك يقول الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. فَسَنُيسَرُّهُ لليُسُوَّىٰ ﴾

[الليل: ٥ \_ ٧]

# ثالثا: أقسام الصبر باعتبار حكمه:

ينقسم بهذا الاعتبار إلى:

١ ـ فرض : وهو الصبر عن المحظورات .

٢ ـ نفل: وهو الصبر على المكاره.

٣ ـ مكروه : وهو الصبر على أذى يناله بجهة مكروهة في الشرع .

٤ ــ محرم: وهو الصبر على الأذى المحظور؛ كمن تقطع يده أو يد ولده وهو يصبر عليه ساكتا (٢).

والصبر دعامة من الدعائم الهامة في حياة الإنسان ، ويظهر ذلك واضحا جليا في كل عمل يعمله الإنسان ، سواء كان في أمر دينه كالعبادات ، أو في أمر دنياه كالسعى في طلب الرزق ، وغير ذلك من الأمور التي يكون الإنسان فيها محتاجا إلى الصبر .

# هل الصبر أفضل أم الشكر ؟

يقول الإمام الغزالى : (اعلم أن الناس اختلفوا فى ذلك ، فقال قائلون : الصبر أفضل من الشكر ، وقال آخرون : الشكر أفضل ، وقال آخرون : هما سِيان) (٣) .

وقد ذكر الإمام الغزالي هذه الأقوال .

# في بيان أن الصبر أفضل من الشكر:

( ومقتضاه النظر إلى الظاهر المفهوم من موارد الشرع ، وذلك يقتضى تفضيل الصبر ؛ فإن الشكر وإن وردت آيات كثيرة في فضله فإذا أضيف إليه ما ورد في فضيلة الصبر كانت فضائل الصبر أكثر ، بل فيه ألفاظ صريحة في التفضيل، قال الله تعالى : ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ﴾ [الزمر: ١]، وفي الخبر « يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين ، ويؤتى بأصبر أهل الأرض ، فيقال له : أما ترضى أن يجزيك كما جزينا هذا الشاكر؟ فيقول : نعم يا رب ، فيقول الله تعالى : كلا ، أنعمت عليه فشكر

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢٩،٦٨/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٤/ ٦٩ بتصرف وتلخيص . (٣) المرجع السابق ٤/ ١٣٥ .

وابتليتك فصبرت لأضاعفن لك الأجر عليه ، فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين » ) (١).

وهو قول أكثر الصوفية؛ لأن الصبر يكون في حال البلاء ، أما الشكر فيكون حال الرخاء ، والبلاء أفضل ؛ لأنه على النفس أشق . فمن فضل الصبر على النف فكأنه قد فضل الغنى على الفقر . يقول أبو طالب المكى في « قوت القلوب» : ( فضلنا الصبر على الشكر في الجملة ؛ لأن الصبر أبعد من أهواء النفس وأقرب إلى الوالبؤس وأشد في مكاره النفس وأنفر لطباعها وأشد مباينة لما يلائمها ) (٢).

# في بيان أن الشكر أفضل من الصبر:

( إذا أضيف الصبر إلى الشكر الذي هو صرف إلى الطاعة فالشكر أفضل؛ تضمن الصبر، وفيه فرح بنعمة الله تعالى ، وفيه احتمال ألم ) (٣).

وقد بين ذلك بالمثال، فالبصير إذا وقع بصره على جميل فصبر كان شاكرا لذ العينين، وكذا إن استعان بالعينين على الطاعة فلابد فيه من صبر على الطاعة، ثم يشكرها بالنظر على عجائب صنع الله ليتوصل بها إلى معرفة الله سبحانه فيكون الشكر أفضل من الصبر.

ويرى الإمام الغزالى أن الصبر والشكر سيان حيث يقول: (إذا قوبلت مه الصابر بمعرفة الشاكر ربما رجعا إلى معرفة واحدة ؛ إذ معرفة الشاكر: أن يرى نعمة العمثلا من الله تعالى ، ومعرفة الصابر: أن يرى العمى من الله. وهما معرفتان متلاز متساويتان، هذا إن اعتبرنا في البلاء والمصائب) (٤).

وبين أن الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة ( لأن الشكر يرجع إلى صرف ن الله إلى ما هو مقصود منها بالحكمة ، والصبر يرجع إلى ثبات باعث الدين في مة باعث الهوى ، فالصبر والشكر فيه اسمان لمسمى واحد باعتبارين مختلفين ، فثبات با الدين في مقاومة باعث الهوى يسمى صبرا بالإضافة إلى باعث الهوى ، ويسمى شبالإضافة إلى باعث الدين ) (٥).

فقد ذكر الإمام الغزالي هذه الأقوال ولم يرجح أحدها على الآخر . بل قال: (ا واحد من هذه الأقوال وجها . فرب فقير صابر أفضل من غنى شاكر . ورب غنى شا أفضل من فقير صابر ) (٦) وذلك هو الذي يرى نفسه مثل الفقير ، إذ لا يمسك من إلا قدر الضرورة والباقي يصرفه إلى الخيرات أو يمسكه على اعتبار أنه خازن للمحتا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٣٦،١٣٥ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ٢/ ٩٤ ، والتصوف الإسلامي د / زكبي مبارك ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٤/ ١٤٠ بتصرف . (٥،٤) المرجع السابق ٤/١٣٩ بتصرف .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٤/ ١٤٠ بتصرف.

والمساكين، وإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرفه إليها ، ثم إذا صرفه لم يصرفه لطلب جا وصيت، بل أداء لحق الله تعالى في تفقد عباده فهذا أفضل من الفقير الصابر .

وهذا هو الذى أرجحه لأن الابتلاء والفقر قد يعرضا الإنسان إلى الجزع والارتياب . أما الصحة والغنى فيزيدان المرء صلة بربه عز وجل .

## ٤ \_ مقام التوكل :

إن التوكل صفة من صفات المؤمنين المخلصين ، بل هو من أسمى صفات العارفين. (وهو مشتق من الوكالة . يقال : وكل أمره إلى فلان أى فوضه إليه واعتمد عليه فيه. وهو عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده ) (١).

وقال سهل بن عبد الله: (التوكل أن يكون العبد بين يدى الله عز وجل كالميت بير يدى الغاسل، يقلبه كيف يشاء ، لا يكون له حركة ولا تدبر ) (٢).

وسئل ذو النون المصرى عن التوكل ؟ فقال : ( خلع الأرباب وقطع الأسباب ) (٣).

وقد دل الشرع على فضيلة التوكل يقول الله تعالى : ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمنين﴾ [المائدة: ٢٣]، وقال سبحانه: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَلْيْتَوَكّلِ الْمُتُوكّلُونَ﴾ [إبراهيم : ١٦] ، ويقول الله تعالى : ﴿ وَمَن يَتَوَكّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣] ، ويقول سبحانه: ﴿إِهِ اللّه يُحبُّ الْمُتَوكّلين﴾ [آل عمران: ١٥٩] .

يقول الإمام الغزالي معلقا ومفسرا لهذه الآية السابقة: (وأعظم بمقام موسوم بمحبا الله تعالى صاحبه، ومضمون كفاية الله ملابسه، فمن الله حسبه وكافيه ومحبومراعيه، فقد فاز الفوز العظيم فإن المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب) (٤).

ومن السنة قول الرسول ﷺ: « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كم يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا » (٥). وقال ﷺ: «من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله أوثق منه بما في يده » (٦).

## درجات التوكل:

للتوكل ثلاث درجات:

الدرجة الأولى: ( أن يكون حاله في حق الله تعالى والثقة بكفالته وعنايته كحال

(١) إحياء علوم الدين ٤/ ٢٥٩ .

(٢) الرسالة القشيرية ص ١٢٠ .

(٣) إحياء علوم الدين ٤/ ٢٦٤ . (٤) للرجع السابق ٢٦٤/٤ .

(٥) الترمذي في الزهد (٢٣٤٤) وقال : ﴿ حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه ﴾ ، والحاكم في المستذرك ٣١٨/٤ . وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه ﴾ كلاهما عن عمر يَظِيَّكُ .

(٦) انظر : العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ٢٦٠/٤ .

بالثقة في الوكيل .

الدرجة الثانية \_ وهى أقوى : أن يكون حاله مع الله \_ تعالى \_ كحال الطفل مع أمه، فإنه لايعرف غيرها ولا يفزع إلى أحد سواها ولا يعتمد إلا إياها) (١١) . فمن كان باله إلى الله \_ عز وجل \_ ونظره إليه واعتماده عليه كلف به كما يكلف الصبى بأمه، فهذا توكل حقا .

والفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها هو: (أن المتوكل في الدرجة الثانية قد فني في توكله عن توكله ، فلا يلتفت قلبه إلى التوكل وحقيقته ، بل إلى المتوكل عليه فقط ، فلا مجال في قلبه لغير المتوكل عليه. أما في الدرجة الأولى فيتوكل بالتكلف والكسب وليس فانيا عن موكله ؟ لأن له التفاتا إلى توكله وشعوره به ، ويتوكل بالتكلف والكسب ، وفي ذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده. سئل سهل بن عبد الله عن التوكل : ما أدناه؟ قال : ترك الأماني ، قيل : ما أوسطه ؟ قال : ترك الاختيار ، وهو إشارة إلى الدرجة الثانية . وسئل عن أعلاه فلم يذكره وقال : لا يعرفه إلا من بلغ أوسطه .

الدرجة الثالثة: وهى أعلاها ، أن يكون بين يدى الله فى حركاته وسكناته مثل الميت بين يدى الغاسل لا يفارقه إلا فى أنه يرى نفسه ميتا تحركه القدرة الأزلية كما تحرك يد الغاسل الميت) $^{(7)}$  وهذا المقام فى التوكل (يثمر ترك الدعاء والسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته ، فهو يعطى ابتداء أفضل مما يسأل ، فكم من نعمة ابتداؤها قبل السؤال والدعاء بغير استحقاق. والمقام الثانى لا يقتضى ترك الدعاء والسؤال منه وإنما يقتضى ترك السؤال من غيره) $^{(7)}$ .

مما تقدم يظهر لنا أن التوكل في الدرجة الأولى لا يتنافى مع التدبير أبدا والاختيار باق للعبد، بينما المتوكل في الدرجة الثانية. رغم أنه لا تدبير له وأنه مستسلم تماما إلا أنه يبادر إلى الدعاء والطلب والابتهال، أما الدرجة الثالثة فإن المتوكل فيها لا يكون له أى تدبير حتى إنه لا يدعو ولا يسأل، وهي أعلى درجات التوكل وهذا فرق بين الدرجات الثلاثة، وديننا الحنيف يدعونا إلى التوكل على الله \_ تعالى \_ مع الأخذ بالأسباب قال تعالى: ﴿فَإِذَا الحنيف يدعونا إلى التوكل على الله \_ تعالى \_ مع الأخذ بالأسباب قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضِيت الصَّلاةُ فَانتَشْرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ الله وَاذْكُرُوا اللَّه كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفلُحُونَ ﴾ قضيت الصَّلاة فَانتَشْرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ الله وَاذْكُرُوا اللَّه كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفلُحُونَ ﴾ [الجمعة: ١٠]؛ لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ، فلابد للإنسان من السعى والبحث عن الرزق، ورسولنا ﷺ كان يعمل ويكتسب ويأكل من عمل يده وكان يقول: «ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبى الله داود عَلَيْكُمْ كان يأكل من عمل مده عمل عده من أن يأكل من عمل عمل عده من أن يأكل من عمل عده من أن يأكل من عمل عده من أن يأكل من عمل عده ، وإن نبى الله داود عَلَيْكُمْ كان يأكل من عمل عده على الله داود عَلَيْكُمْ كان يأكل من عمل عله على الله داود عَلَيْكُمْ كان يأكل من عمل عده كان يأكل من عمل عده المن عمل عده المن عمل عده على الله داود عَلَيْكُمْ كان يأكل من عمل عده على الله داود عَلَيْكُمْ كان يأكل من عمل عده على المن عمل عده على المن عمل عده على عده المن عمل عده عمل عده على الله داود عَلَيْكُمْ كان يأكل من عمل عده على الله داود عَلَيْكُمْ كان يأكل من عمل عده على المن عمل عده المن عمل عده على الله داود على الله داود على المن عمل عمل عده عمل عده عمل عده على عده على الله داود على المن عمل عده على الله داود على الله داود على المن على المن على المن على المن على المن عمل المن على المن على المن على الله داود على المن على ال

<sup>(</sup>١ـ٣) إحياء علوم الدين ٤/ ٢٦١ بتصرف .

يده»(١). ولقد كان الصحابة ولله على الله حق التوكل ، ومع ذلك كانوا يأخذون بالأسباب. ولقد دفع هذا كثيرا من الصوفية إلى أن يقوموا بأعمال متواضعة تغنيهم عن ذل السؤال (فلقد كان إبراهيم بن أدهم من الأمراء ومع ذلك ترك الإمارة وعمل حارسا وحمالا وراعيا وعمد إلى ذلك لكى يثق فى الطعام الذى يأكله)(٢). وكان يقول: (عليك بعمل الأبطال والكسب الحلال والنفقة على العيال)(٣).

# ٥ \_ مقام الخوف :

حقيقة الخوف عند الإمام الغزالى :

( هو عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال ) (٤).

( وإذا أنس المرء بالله وملك الحق \_ سبحانه \_ قلبه وصار ابن وقته مشاهدا لجمال الحق على الدوام ، لم يبق له التفات إلى المستقبل فلم يكن له خوف ولا رجاء بل صار حاله أعلى من الخوف والرجاء ) (٥).

فالخوف: هو ألم يحدث في القلب بسبب توقع حدوث مكروه في المستقبل ، أما إذا تعلق قلب المرء بالله وأصبح لا يرى في الوجود إلا الله، وانشغل بمشاهدة جلال الله وجمال الحضرة على الدوام . فإنه لم يكن لديه خوف ولا رجاء . ويرى الإمام الغزالي أن أقل درجات الخوف أن يمنع الإنسان نفسه عن المحظورات ويسمى هذا ورعا ، فإذا زادت قوته كف عما يتطرق إليه إمكان التحريم وما فيه شبهة ، ويسمى ذلك تقوى ، وقد يحمله الخوف على أن يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس وهو الصدق في التقوى ، فإذا لم ينظر إلى دنيا يعلم أنها تفارقه ولا يصرف لغير الله ـ تعالى ـ نفسا من أنفاسه فهو الصدق وهو جدير بأن يسمى صديقا .

### درجات الخوف:

(الخوف : هو سوط الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا به رتبة القرب من الله تعالى )(٦). ويرى الإمام الغزالي أن الخوف له ثلاث درجات:

١ ـ القاصر : هو الذي يجرى مجرى رقة النساء يخطر بالبال عند سماع آية من القرآن، فيورث البكاء وتفيض الدموع ، وكذلك عند مشاهدة سبب هائل ، فإذا غاب هذا

<sup>(</sup>١) البخاري في البيوع (٢٠٧٢) . (٢) الرسالة القشيرية ص ١٣ .

<sup>(</sup>٣) نشأة التصوف، د/ إبراهيم بسيوني ص١. (٥،٤) إحياء علوم الدين ١٥٥/٤.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ١٥٧/٤.

السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة .

فهذا خوف الناس كلهم إلا العارفين والعلماء، وهو خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع.

أ ـ المفرط: هو الذي يقوى ويشتد ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى العجز واليأس والقنوط ، وقد يخرج ويؤدى إلى المرض والضعف والدهشة وزوال العقل والموت، وهذا النوع مذموم؛ لأنه يمنع من العمل الذي هو الثمرة للخوف.

٣ ـ المعتدل: وهو المحمود وهو وسط بين القاصر والمفرط.

# بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى أسبابه:

للخوف أسباب شتى ، والشيء قد يخاف لذاته أو لما ينشأ عنه من مصائب ، يقول الإمام الغزالى : (الخوف لا يتحقق إلا بانتظار مكروه ، والمكروه إما أن يكون مكروها ولا يتحقق إلى مكروه ، كما تكره المعاصى لأدائها إلى مكروه في الآخرة . فلابد لكل خائف أن يتمثل في نفسه مكروها من أحد القسمين)(١). فهو إذن ـ أى الخوف ـ قسمان :

١ ـ الأمور التي تخاف لعواقبها مثل خوف الموت قبل التوبة، ونكث العهد ، وضعف القوة عن الوفاء بتمام حقوق الله ـ تعالى .

٢ ـ الأمور التى تخاف لذاتها مثل: خوف سكرات الموت وشدته ، وسؤال الملكين، والموقف بين يدى الله ، والعبور على الصراط وهو خوف الصالحين والعاملين والزاهدين، يقول الإمام الغزالى : (وأعلى رتبة الخوف هو خوف الفراق والحجاب عن الله وهو خوف العارفين) (٢).

والإمام الغزالى يضع بين أيدينا نتيجة الخوف وثمرته عندما يقول: (الخوف باعث إلى الخير بطريق الرهبة )(٣). وهو الذى يسكت الجوارح عند المعاصى ويقيدها بالطاعات، وما لم يؤثر في الجوارح فهو حديث نفس وحركة خاطر لا يستحق أن يسمى خوفا.

وقد دلت الآيات والأحاديث على فضيلة الخوف والترغيب فيه :

قال تعالى : ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مَن فَوْقهم ﴾ [النحل : ٥٠] ، وقد ذكر الله الخوف وقرنه

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ١٥٨/٤ . (٢) المرجع السابق ص ١٦٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٤/ ١٤٤.

بالإيمان بالله فقال عز وجل: ﴿ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران : ١٧٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَّتَانَ ﴾ [الرحمن: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ﴾ [النور: ٣٧] . ومن الأحاديث ماجاء عن رسول الله عَلَيْ من قوله: ﴿ رأس الحكمة مخافة الله ﴾ (١)، وقال عَلَيْ : ﴿ قال الله عز وجل : وعزتى وجلالى لا أجمع على عبدى خوفين ولا أمنين، فإن أمننى في الدنيا أخفته يوم القيامة ، وإن خافنى في الدنيا أمنته يوم القيامة » (١).

# أيهما أفضل الخوف أم الرجاء ؟

إن أفضلية كل منهما على الآخر تكون بحسب الداء الموجود في القلب ذلك (لأن الخوف والرجاء دواءان يداوى بهما مرض القلوب ففضلهما بحسب الداء الموجود) (٣).

فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله تعالى والاغترار به فالخوف هنا أفضل، وإن كان الأغلب هو القنوط واليأس من رحمة الله فالرجاء أفضل، ويجوز أن يقال مطلقا : الخوف أفضل؛ لأن المعاصى والاغترار على الخلق أغلب، وإن نظر إلى مطلع الخوف والرجاء، فالرجاء أفضل؛ لأنه مستقى من بحار الرحمة، ومستقى الخوف من بحار الغضب. والراجح أن الخوف أفضل من الرجاء؛ لأن الراجى رحمة الله وغفرانه يخاف المعاصى والذنوب التى تكون سببا فى إيراده المهالك وبعده عن الله تعالى ، فكل راج خائف.

# ٦ \_ مقام الرجاء:

الرجاء من جملة مقامات السالكين ، وحقيقته عند الإمام الغزالي :

( هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده ) (٤) والمحبوب المتوقع لابد أن يكون له سبب. وقد عرفه \_ الرجاء \_ الإمام القشيرى بقوله : (الرجاء تعلق القلب بمحبوب سيحصل في المستقبل ) (٥).

والرجاء عند الطوسي على ثلاثة أقسام:

١ ـ رجاء في الله .

<sup>(</sup>١) البيهقي في الشعب (٧٤٢ ـ ٧٤٤) من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) البيهقي في الشعب (٧٧٧) ، وابن المبارك في الزهد (١٥٨) .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٤/ ١٦٤ ٪ نتصرف.

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية ١/ ٣١٨ .

٢ \_ رجاء في سعة رحمة الله .

٣ ـ رجاء في ثواب الله تعالى .

فالرجاء فى ثواب الله وفى سعة رحمته لعبد مريد قد سمع من الله ذكر المنن فرجاه، وعلم أن الكرم والجود والفضل من صفات الله فارتاح قلبه إلى المرجو من كرمه وفضله، والرجاء فى الله تبعالى: هو عبد تحقق فى الرجاء فلا يرجو من الله شيئا سوى الله(١).

ولقد ورد في الرجاء وحسن الظن بالله رغائب لا سيما في وقت الموت قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَا عَبَادَى اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣] ، وقال تعالى: ﴿قَمَن كَانَ يَرْجُو لَقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعَبَادَةً رَبّه أَحَدًا ﴾ [الكهف : تعالى: ﴿قَمَن كَانَ يَرْجُو لَقَاءَ رَبّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعَبَادَةً رَبّه أَحَدًا ﴾ [الكهف : 11] ، وقال ﷺ : " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ﴿(أ). وجاء في الأثر: "يا بن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ﴾ (٣).

# الفرق بين الرجاء ، والغرور والتمني :

فَرَق الإمام الغزالى بين هذه الأمور الثلاثة على أساس حصول المحبوب المتوقع ؛ (فإن كان انتظاره \_ المحبوب \_ لأجل حصول أكثر أسبابه، فاسم الرجاء صادق عليه وإن كان ذلك انتظارا مع انخرام أسبابه واضطرابها ، فاسم الغرور والحمق عليه أصدق من اسم الرجاء وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء ، فاسم التمنى أصدق على انتظاره لأنه انتظار من غير سبب ) (٤).

فالرجاء يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختيار العبد، وهو فضل الله بصرف المفسدات عن العبد، فإذا بث العبد بذور الإيمان وسقاه بماء الطاعات، وطهر قلبه عن شرك الأخلاق الرديئة وانتظر من فضل الله تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المؤدية إلى المغفرة كان انتظاره رجاء حقيقيا محمودا في نفسه باعثًا له على المواظبة والقيام بمقتضى أسباب الإيمان في إتمام أسباب المغفرة حتى الموت. أما إن قطع عن بذور الإيمان تعهده بالطاعات وترك القلب مشحونا بالمعاصى وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة فانتظاره حمق وغرور.

<sup>(</sup>١) اللمع ص ٩١ .

<sup>(</sup>٢) مسلّم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٧٧/ ٨١) عن جابر .

<sup>(</sup>٣) الترمذي في الدعوات (٣٥٤٠) وقال : اهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ١٤٣/٤ بتصرف.

وقد فرق الإمام القشيري بين الرجاء والتمني بقوله: (التمني يورث صاحبه الكسل ولايسلك طريق الجهد والجد ، وبعكسه صاحب الرجاء ، فالرجاء محمود ، والتمني معلول)(١).

وهنا يتفق القشيري مع الإمام الغزالي في أن الرجاء باعث على العمل والخير وداع إليه بطريق الرغبة .

وأما اليأس فمذموم ؛ لأنه صارف عن العمل . وأما الخوف فليس بضد الرجاء بل هو رفيقه ، وباعث آخر على العمل بطريق الرهبة . والرجاء يورث طول المجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات . ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى والتنعم بمناجاته والتلطف في التملق له <sup>(٢)</sup>.

# ثانيا: الأحوال

### ١ \_ حال المراقبة:

بعد أن تكلمنا عن بعض المقامات عند الإمام الغزالي نتكلم الآن عن الأحوال فنقول:

(المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهمم إليه، وهي حالة في القلب يثمرها نوع من المعرفة ، وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب ، أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به وانصرافه إليه ، وملاحظته إياه ،وأما المعرفة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر عالم بالسرائر رقيب على أعمال العباد ، قائم على كل نفس بما كسبت، وأن سر القلب في حقه مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف ) <sup>(٣)</sup>.

ويقول المحاسبي : (المراقبة هي علم القلب بقرب الحق تعالى ) (٤).

ويقول الجرجاني : (المراقبة هي استدامة علم العبد باطلاع الرب على جميع أحواله)(٥).

فالمراقبة إذن: هي عبارة عن يقين العبد بأن الله مطلع عليه في جميع أحواله في حركاته وسكناته ، قال تعالى : ﴿ يَعْلَمُ خَائنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفَى الصُّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩] ، وقال في آية أخرى : ﴿أَلُمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلاَّمُ الْغَيُوبِ﴾ [التوبة: ٧٨] فالمراقب يعلم أنه يراه ومطلع عليه فيمنعه ذلك من الوقوع فيما حرمه الله (٢) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٤/٤٤.

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ٢/٣١٨.

<sup>(</sup>٤) اللمع ص ٨٢ . (٣) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٣٩٨/٤ بتصرف .

<sup>(</sup>٥) التعريفات للجرجاني ص ١٢، تذكرة الأولياء ٢/ ٢٧.

تعالى . ومنه قول النبى ﷺ كما جاء فى حديث جبريل : « الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . . . » (١).

### درجات المراقبة:

المراقبة على درجتين:

الدرجة الأولى:

وهى مراقبة المقربين من الصديقين ، وهى مراقبة التعظيم والإجلال ( وهو أن يصير القلب مستغرقا بملاحظة الجلال ومنكسرا تحت الهيبة، فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير أصلا، وهى مقصورة على القلب . فإذا صار القلب مستغرقا بالمعبود صارت الجوارح مستعملة، جارية على السداد والاستقامة من غير تكلف ، ومن نال هذه الدرجة فقد يغفل عن الخلق حتى لا يبصر من يحضر عنده وهو فاتح عينيه ، ولا يسمع ما يقال له مع أنه لا صمم به)(٢).

وهذه درجة المراقبين الذين غلب على قلوبهم الإجلال والتعظيم فلم يبق فيهم متسع لغير ذلك .

#### الدرجة الثانية:

مراقبة الورعين من أصحاب اليمين ( وهم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم وقلوبهم ، ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال، بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعة للتلفت إلى الأموال والأعمال  $^{(7)}$  فهؤلاء مع ممارستهم للأعمال فإن قلوبهم لا تخلو من المراقبة . وهؤلاء غلب عليهم الحياء من الله فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد التثبت ويمتنعون عن كل ما يفتضحون به في القيامة ؛ لأنهم يرون الله في الدنيا مطلع عليهم فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة .

وبين الإمام الغزالي أن للمراقب من عمله نَظَران: نظر قبل العمل، ونظر في أثناء العمل.

(أما قبل العمل فينظر إلى جميع حركاته وسكناته وخطراته أهو لله خالصة أو لهوى النفس ومتابعة الشيطان ؟ ويتوقف فيه ويتثبت حتى يتكشف له ذلك بنور الحق ، فإن كان لله أمضاه ، وإن كان لغير الله استحيا من الله وانْكَفَّ عنه ولام نفسه فيه وعَرَّفها سوء

<sup>(</sup>١) البخاري في الإيمان (٥٠) عن أبي هريرة ، ومسلم في الإيمان (٨/١) عن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٣٩٨/٤ . (٣) المرجع السابق ص ٣٩٩ .

فعلها وأنها عدوة نفسها .

النظر الثانى عند الشروع فى العمل: وذلك بتفقد كيفية العمل ليقضى حق الله فيه ويحسن النية فى إتمامه وبلوغه تمام الإحسان) (١).

`ومراقبة الله فى الطاعة تكون بإخلاص النفس وحراستها من الآفات والمراقبة فى المعصية بالتوبة والندم والإقلاع عن الذنب ، والاشتغال بالتفكير ، وفى المباحات تكون المراقبة بمراعاة ألأدب ، ثم بشهود المنعم فى النعمة وبالشكر عليها .

فالمراقبة هي أن يرى الإنسان الله في كل شيء لا تخفي عليه خافية، فإذا وصل المرء إلى هذه الحالة فإنه لا يقدم على معصية الله أبدا ؛ لأنه يستحي من الله الذي يراه . سئل رسول الله على عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (٢) وقد حفل القرآن الكريم بكثير من الآيات التي تبين أن الله سبحانه رقيب على العباد ولا تخفي عليه خافية من أمرهم قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] ، وقال سبحانه : ﴿ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴾ [العلق: ١٤].

### ٢ \_ حال المحمة:

الحب هو أصل الإسلام وجوهره ، وروح التصوف ومنبعه ، والحب في الإسلام قطب رحاه ، ومشرق أنواره .

(والحب هو ميل الطبع إلى الشيء الملذ، فإن تأكد ذلك الميل وقوى سمى عشقا)(٣).

وقد عرف المحاسبي المحبة بقوله: (هي ميلك إلى الشيء بكلّيتك ، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك ، ثم موافقتك له سرا وجهرا ،على ما أمرك به ونهاك عنه، ثم علمك بتقصيرك في حبه ) (٤).

وقد عرف المحبة الجنيد بقوله: (المحبة هي ميل القلوب بمعنى أن يميل القلب إلى الله تعالى ، وإلى مالله من غير تكلف ، أو هي الطاعة لله فيما أمر والانتهاء عما زجر، والرضا بما حكم وقدر) (٥).

فالمحبة هى ميل القلب إلى المحبوب ، ثم بذل الجهد والطاقة فى امتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وهى حالة شريفة شهد الحق \_ سبحانه \_ بها للعبد وأخبر عن محبته للعبد ؛ فالحق سبحانه يوصف بأنه يحب العبد ، والعبد يوصف بأنه يحب الحق سبحانه .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٤٠٣،٤٠٢/٤ بتصرف.

 <sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۰۵ هامش (۱) .
 (٤) المرجع السابق ۲۹٦/۶ .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٤/ ٣١٤ .

<sup>(</sup>٥) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص ١٣٠.

# بيان شواهد الشرع في المحبة :

(اعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله تعالى ولرسوله ﷺ فَرْضٌ ، وكيف يفرض مالا وجود له ، وكيف يفسر الحب بالطاعة والطاعة تَبَع الحب وثمرته ؟ فلابد وأن يتقدم الحبُّ ، ثم بعد ذلك يطيع من أحب ) (١).

ويدل على إثبات الحب لله تعالى قوله عز وجل : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مَنكُمْ عَن دِينه فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بقَوْم يُحبُّهُمْ وَيُحبُونَه ﴾ [المائدة: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللَّهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران : ٣٢] ، وقال سبحانه : ﴿يُحبُونَهُمْ كَحُبّ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لَلَه ﴾ [البقرة: ١٩٥] .

واشتملت السنة النبوية على الأحاديث الكثيرة الدالة على المحبة ؛ منها قول الرسول على المحبة ؛ منها قول الرسول على الأعلى الله من والده وولده والناس أجمعين "(٢) وكان على على يقول في دعائه: «اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسى وأهلى ومن الماء البارد»(٣).

ولا محبوب في الحقيقة إلا الله ولا مستحق للمحبة سواه ، وكذلك حب الرسول عَلَيْهُ؛ لأنه عين حب الله تعالى .

# وقد ذكر الإمام الغزالي أسباب المحبة فيما يلي:

السبب الأول: (حب الإنسان نفسه وبقاءه ودوام وجوده. فهذا يقتضى غاية المحبة لله تعالى. فإن من عرف نفسه وعرف ربه عرف قطعا أنه لا وجود له من ذاته ، وإنما وجوده ودوامه من الله وإلى الله وبالله. فالله تعالى هو الموجد والمبقى والحافظ للعبد. فإذا أحب العارف نفسه ووجوده وعرف أن وجوده ذاته مستفاد من غيره، فبالضرورة يحب هذا الذى منحه الوجود والبقاء والكمال ، وهو الله سبحانه ؛ لأن المحبة ثمرة المعرفة فمن عرف ربه أحبه، ولا يتصور أن يحب المرء نفسه ولا يحب ربه الذى هو قوام نفسه )(٤).

السبب الثانى: (الإحسان فإن الإنسان عبد الإحسان ، وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها ، وهذا يقتضى ألا يحب إلا الله ؛ فإنه لو عرف حق المعرفة لعلم أن المحسن إليه هو الله تعالى فقط ، أما الإحسان من الناس فغير متصور إلا بالمجاز، وإنما المحسن هو الله )(٥).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٢٩٤/٤ ، وتهذيب الإحياء ص ٢٤٥ . (٢) البخاري في الإيمان (١٥) عن أنس .

 <sup>(</sup>٣) الترمذي في الدعوات (٣٤٩٠) عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٢٠١/٤ . (٥) المرجع السابق ص ٣٠٢ بتصرف.

السبب الثالث: ( وهو حبك المحسن في نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه )(١) أي يحبه لذاته لا لعلة أو لغرض ( وهذا يقتضي حب الله تعالى ، بل يقتضى ألا يحب غيره أصلا، فإن الله تعالى هو المحسن إلى الكافة والمتفضل على جميع الخلائق) (٢). وهذا هو الحب الحقيقي الدائم. وهو حب العارفين .

السبب الرابع: (وهو حب كل جميل لذات الجمال لا لحظ ينال من وراء إدراك الجمال. وهذا يُقتضى محبة الله تعالى؛ لأنه الجميل المطلق الواحد الذي لا ند له الفرد الصمد)<sup>(٣)</sup>.

السبب الخامس: (المناسبة والمشاكلة لأن شبه الشيء منجذب إليه. وهذا السبب يقتضى حب الله تعالى لمناسبة باطنة لا ترجع إلى المشابهة في الصور والأشكال، بل إلى معان باطنة يجوز أن يذكر بعضها في الكتب وبعضها لا يجوز أن يسطر بل يترك تحت غطاء الغيرة)(٤).

ثم بين هذه المعانى التى يجوز ذكرها فى الكتب والتى لا يجوز ذكرها فقال: (فالذى يذكر هو قرب العبد من ربه فى الصفات التى أمر فيها بالاقتداء والتخلق بأخلاق الربوبية حتى قيل : تخلقوا بأخلاق الله )(٥) وهذه الصفات مثل (العلم والبر والإحسان واللطف والرحمة على الخلق والنصيحة لهم وإرشادهم إلى الحق وأما ما لا يجوز أن يذكر فى الكتب من المناسبة الخاصة التى اختص بها الآدمى فهى التى يومئ إليها قوله تعالى: ﴿وَيَسْأُلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى﴾ [الإسراء: ٨٥] إذ بَيَّن أنه ربانى خارج عن حد عقول الخلق)(١).

### علامات المحبة:

المحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح . وثمارها ـ المحبة ـ كثيرة :

فمنها: حب لقاء الحبيب بطريق المكاشفة والمشاهدة في دار السلام ، فإن من يحب شيئا بقلبه يحب مشاهدته ولقاءه ، وإذا علم أنه لا وصول إلى محبوبه إلا بالارتحال من الدنيا ومفارقتها بالموت فينبغى أن يكون محبا للموت غير فارً منه ؛ ذلك لأن الموت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى المشاهدة .

ومنها : أن يكون مؤثرا ما أحبه الله على ما يحبه في ظاهره وباطنه فيلتزم الشاق من

<sup>(</sup>۱ ـ ۳) إحياء علوم الدين ٤/ ٣٠٣ . (٤ ـ ٦) المرجع السابق ص ٣٠٦ بتصرف.

العمل ويترك الكسل ويتجنب اتباع الهوى ، ويواظب على طاعة الله ويتقرب إليه بالنوافل ويتجنب المعاصى ؛ لأن من يحب الله فلا يعصيه . قال ابن المبارك :

تعصى الإله وأنت تظهر حبَّه هذا لعمرى في الفعال بديع ُ لو كان حبك صادقا لأطعتَه إن المحب لمن يحب مطيع (١)

ومنها: أن يكون ذاكرا لله بلسانه وقلبه ؛ فمن أحب شيئا أكثر بالضرورة من ذكره وذكر ما يتعلق به ، فعلامة حب الله حب ذكره وحب القرآن الذى هو كلامه وحب رسول الله ﷺ وحب كل من ينسب إليه.

ومنها: أن يكون أنسه بالخلوة والمناجاة لله وتلاوة كتابه .

ومنها: ألا يتأسف على ما يفوته مما سوى الله تعالى ، ويعْظُم تأسُّفه على كل ساعة خلت عن ذكر الله وطاعته .

ومنها: أن يتنعم بالطاعة ولا يستثقلها ويسقط عنه تعبها .

ومنها: أن يكون مشفقا على جميع عباد الله ، رحيما بهم ، شديدا على جميع أعداء الله ولا تأخذه لومة لائم، ولا يصرفه عن الغضب لله صارف .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٤/ ٣٣١ .

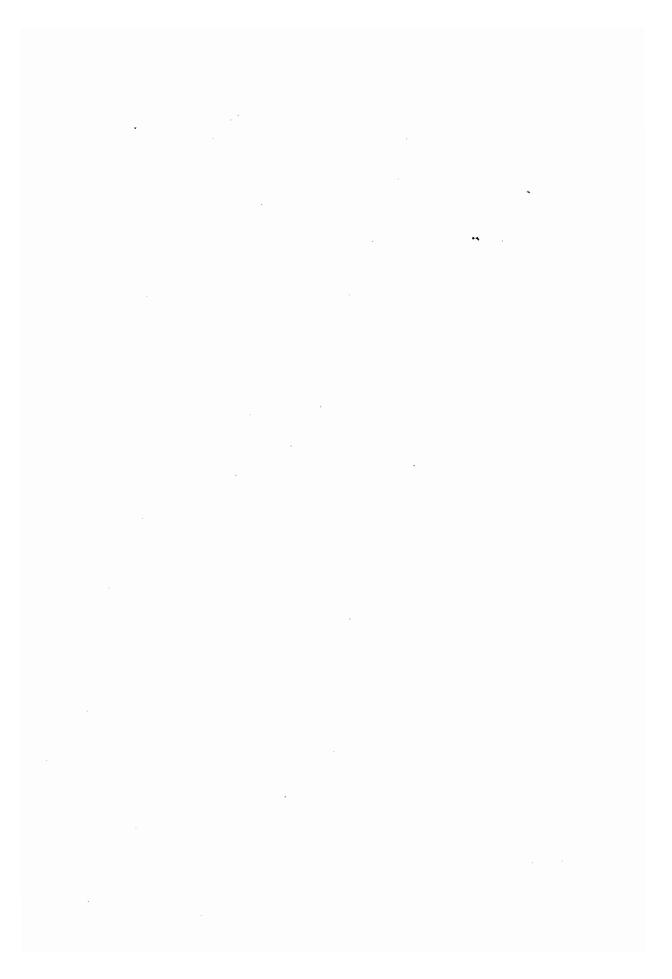

# الفصل الثالث المعرفة والعلم اليقيني في فكر الغزالي

لم يترك الغزالى كتابا فى عصره إلا قرأه ولا مذهبا إلا وحاول الاطلاع عليه والوقوف على أسراره ، ولا موضوعاً من موضوعات المعرفة إلا تناوله بالبحث والتحليل ، ولا مشكلة من المشاكل إلا وبذل فيها كل ما فى وسعه لحلها كما عرفت سابقا، ذلك لأنه كان يبحث عن اليقين والمعرفة ، فهو فى سبيل المعرفة حاول الاطلاع على جميع علوم عصره والإحاطة بها ، كما بحث الأديان والفرق ، والفلسفات التى كانت تشغل أذهان الناس يومئذ، وحاول كشف أخطائها ، ولقد كانت الرغبة فى هتك أستار العلوم ومعرفة أسرارها فطرة وجبلة فيه ، ليس له فيها حيلة واختيار .

ويتضح ذلك من قوله: (وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دابى وديدنى من أول أمرى وريعان عمرى ، غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتى لا باختيارى وحيلتى) (١) اهـ .

فقد تميز الإمام الغزالى بعقلية نافذة فذة تستطيع أن تحلل الأشياء منطقيا ليصل من المقدمات إلى نتائج صائبة ، ومعارف يقينية موثوق بها .

لهذا فقد احتوت مؤلفاته العظيمة على أكثر العلوم والمعارف التي كانت سائدة في عصره ، وهذا الجهد الذي بذله الإمام العزالي في البحث والتأليف وفي طلب المعارف إنما يدل على تعطشه إلى الوصول إلى أقصى درجة من المعرفة .

# أسباب طلب الغزالي للمعرفة:

يرجع طلب الغزالي للمعرفة إلى ثلاثة أسباب هي :

١ ـ لقد طلب الغزالى العلم فى بادئ الأمر؛ ليتخذ من التعليم مهنة لتحصيل القوت، ولكنه عندما حصل على ما يكفيه منه لكسب القوت، طلب المزيد من المعرفة.

۲ ـ أن الغزالى إلى جانب ما عُرِف به فى أول عمره من حب الجاه العريض والمنصب، كان يعتبر نفسه صاحب رسالة، ورسالته هى بعث الدين وإحيائه؛ وذلك بمحاربة

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٢٩ ، وانظر : إحياء علوم الدين للإمام العزالي ٥/ ١٠ .

ما كان يضعف العقيدة والإيمان في نفوس العامة من مذاهب وفلسفات .

٣ ـ تعطشه الفطرى لإدراك حقائق الأمور ، هذا العطش وإن كان غلب عليه فى أول الأمر حب الجاه وزيوع الصيت ، فقد كان كلما تعمق فى العلوم تحرر من حب الجاه والصيت ، وكلما تحرر من حب الجاه قوى فى نفسه التعطش إلى إدراك حقائق الأمور(١).

فبعد أن كان يطلب العلم لأجل الجاه ، أصبح يطلب العلم لله ، ( قال بعض المحققين : معنى قولهم : « طلبنا العلم لغير الله ، فأبى أن يكون إلا لله » : أن العلم أبى وامتنع علينا فلم تتكشف لنا حقيقته وإنماحصل لنا حديثه وألفاظه ) (٢) .

فبعد أن كان الغزالي منهمكا في طلب الجاه والمال والمنصب، تحول بكليته إلى طلب المعرفة والبحث عن الطريق الموصلة إلى الله تعالى .

## منهج الغزالي في طلب المعرفة:

انطلق الإمام الغزالي في بحثه عن المعرفة من الشك . ولكن متى بدأ الغزالي يشعر بالشك؟ وما هو السبب الذي دفعه إلى ذلك ؟

بدأ الشك عند الإمام الغزالى حين نظر إلى أمور الحياة نظرة تحليلية عميقة ، باحثا عن مبادئها الأولى وعللها البعيدة ، كما يفعل الفيلسوف حين يتوحش بسبب رتابة الحياة ، فقد وجد الغزالى منذ كان صبيا أن الناس قد أخذوا أديانهم تقليدا عن الآباء والأجداد ، وأن أبناء اليهود يولدون على دين آبائهم ، وكذلك أبناء النصارى وأبناء المسلمين .

فتأمل هذه الأحوال وتساءل : لماذا يقبل الناس تلك الحقائق على أنها مسلمات يقينية موروثة لا يمكن الشك فيها، دون أن يقبلوها على أساس من البرهان العقلى ؟ لذلك شك في التقليد وأراد أن يبحث من جديد ، وكأنه لم يتلق أي علم ولم يحصل على أية معرفة، وشك في جميع الحقائق المتعارف عليها وكل المعارف التي حصلها طول حياته لكي يتقصى الحقيقة بنفسه ويتوصل بجهده إلى اليقين ليصبح إيمانه قائما على الإقناع الذاتي دون الوراثة من الوالدين.

وقد كان للغزالي في بحثه عن الحقيقة مُنْطلقان :

أحدهما: ديني: وهو الحديث الذي روى عن رسول الله ﷺ: « كل مولود يولد

<sup>(</sup>١) منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي ص ٢٥،٢٣ بتصرف .دار الكتاب اللبناني ــ بيروت .

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٥٦/١ .

على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»(١) بالإضافة إلى البيئة الصوفية التي نشأ فيها.

والثاني: عقلي: وهو كثرة المذاهب وتعددها (٢). جعله يشك في أى الفرق على حق؛ ذلك لأن كل فرقة كانت ترى أنها على الحق وأنها الناجية، وأن منهجها هو الأصوب.

## ما هو اليقين الذي يبحث عنه الغزالي ؟:

يحدد اليقين الذي يبحث عنه فيقول: (انكشاف المعلوم انكشافا لا يبقى معه رَيْبٌ ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم، بحيث لو تصدى بإظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهبا والعصا ثعبانا لم يورث ذلك شكا وإنكارا) (٣).

وإذا كان الغزالى قد ثار على التقليد وشك في العقائد الموروثة وجميع المعارف التي حصل عليها . فما هي وسيلة الإدراك والمعرفة ؟ هل يمكننا بالحس أن نصل إلى معرفة حقيقية يقينية لا شك بعدها ؟ وهل يمكن للعقل أن يصل بالإنسان إلى بر الأمان ؟ أم أن هناك وسائل أخرى للمعرفة الحقة اليقينية ؟

لقد وجه الإمام الغزالي شكه المؤقت إلى ثلاثة مجالات أساسية، شك أولا في الحواس ورفضها، ثم شك ثانيا في العقل ورفضه أيضا، وأخيرا شك في الحياة الشعورية عامة ورفضها؛ وذلك بحثا عن نقطة ابتداء يقينية يؤسس عليها كل ما رفضه من حقائق سابقة .

### ١ ـ الشك في الحواس:

بدأ الغزالى باختبار الحواس مفترضا أن اليقين الذى يبحث عنه قد يكون موجودا فى المعرفة الحسية، لكنه بعد بحث دائب ثبت له أن المحسوسات مليئة بالأخطاء والمخالفات المنافية لليقين؛ لذلك رفضها وطرحها جانبا، يقول الغزالى: (أقبلت بجد بليغ أتأمل فى المحسوسات والضروريات، وأنظر هل يمكننى أن أشكك نفسى فيها، فانتهى بى طول التشكيك إلى أنه لم تسمح نفسى بتسليم الأمان فى المحسوسات، وأخذ يتسع هذا الشك فيها، ويقول: من أين الثقة بالمحسوسات ـ وأقواها حاسة البصر ـ وهى تنظر إلى الظل فتراه واقفا غير متحرك وتحكم بنفى الحركة، ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك)(٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري في الجنائز (١٣٨٥)، ومسلم في القدر (٢٢/٢٦٥٨)، ومالك في الموطأ في الجنائز ١/ ٢٤١ (٥٢)، وأحمد ٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي ص ٣١ د/ فيكتور باسيل .

<sup>(</sup>٣) المنقذ من الضلال للغزالي ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٣٣١ ، وانظر إحياء علوم الدين ٥/ ١١ .

إن هذا الامتحان السريع للمحسوسات أكد للغزالى أن شكه فيها كوسيلة من وسائل الإدراك والمعرفة اليقينية كان شكا صحيحا . ذلك أن الحس قد يحكم على المتحرك بأنه ثابت وعلى الكبير جدا بأنه صغير . ومن هنا لا يجوز للحس أن يكون طريقا لمعرفة العلم اليقيني .

# ٢ \_ الشك في العقل:

شرع الغزالى بعد ذلك فى اختبار العقل واستدلالاته المنطقية والتى قد يكون فيها اليقين المطلوب ؛ لأنها تقوم على أوليات عقلية بسيطة يقول الغزالى : ( إذا كانت قد بطلت الثقة بالمحسات أيضا ، فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التى هى الأوليات كقولنا : العشرة أكثر من الثلاثة ) (١).

لكن الغزالى شك فيها أيضا على لسان الحواس التى جعلها تخاطب الغزالى نفسه قائلة: لقد كنت من قبل تثق بمعرفتى الحسية إلى أن جاء العقل وجعلك تكذبنى ، فمن يدريك أن هناك قوة أعلى وأبعد من العقل . قد يأتى عليها وقت تظهر فيه ، وتثبت لك خطأ ثقتك بالعقل ؟

وتستأنف الحواس اعتراضها قائلة: إن عدم تجلى هذه القوة المنتظرة الآن ليس معناه استحالة وجودها إذ قد تظهر بعد مدة من الزمان فيثبت حينئذ خطأ الثقة في العقل وأولياته الأساسية .

# ٣ \_ الشك في الحياة الشعورية عامة:

امتد شك الغزالي من عالم الحواس وعالم العقل إلى كل الحياة الشعورية للإنسان ، فمن يدري من الناس أن حياتنا كلها قد تكون مجرد وهم وخيال ؟

إننا نحلم كثيرا ونعتقد أثناء الحلم أن ما نراه هو حقيقة واقعة، ثم نستيقظ بعد ذلك ونعلم حينئذ أن ما عشناه في المنام كان وهما. وهذا ما أكده الغزالي بقوله: (أما تراك تعتقد في النوم أمورا وتتخيل أحوالا معتقدا لها ثباتا واستقرارا، ولا تشك في تلك الحالة فيها ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصولا وطائلا) (٢) فالغزالي إذن افترض أن حياتنا قد تكون حلما طويلا لم نستيقظ منه حتى الآن لنعرف حقيقة الأمور.

### انتقال الغزالي من الشك إلى اليقين والإيمان:

ظل الغزالى يعانى من الشك مدة شهرين ،كان فيهما شبه مريض يبحث عن العلاج ويصف حالته قائلا: ( فأعضل هذا الداء ودام قريبا من شهرين ، أنا فيهما على مذهب

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال للغزالي ص ٣٣٢ .

السفسطة ـ أى الشك ـ بحكم الحال ـ أى المرض ـ لا بحكم المنطق والمقال ، حتى شفانى الله من ذلك المرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين ) (١) .

## لقد مر الغزالي في طريقه إلى اليقين بالخطوات الآتية:

ا ـ المجاهدة الصوفية وتوهج النور الإلهى فى القلب: كان الغزالى بطبيعته أقرب إلى أهل التصوف فى حياته وفكره وسلوكه ، وذلك أنه عندما بدأ يعانى مرارة الشك سارع إلى الاعتكاف والخلوة والزهد فى الحياة وظل يمارس مجاهداته الصوفية طوال مدة اعتكافه وخلوته ،حتى وصل إلى مرحلة عليا من الكشف ساعدته على أن يقذف الله تعالى فى قلبه نور اليقين ، حيث أصبح الحجاب مكشوفا عن الغزالى ليدرك بهذا النور الإلهى كل الحقائق اليقينية ويؤكد ذلك بقوله : ( ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى فى الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ) (٢).

٢ ـ الحدس القلبى للحقائق اليقينية : إن النور الإلهى يساعد القلب على حدس الحقائق اليقينية التى تعجز عقولنا وحواسنا عن إدراكها ، ويفسر الغزالى هذا المعنى بأن هناك حقائق يقينية أعلى من مستوانا البشرى ، ولا يذركها إلا من تصوف وخلع عن نفسه رداء الدنيا والحسد ، وجاهد ليرقى إلى المستوى الروحاني العلوى ، حيث يقذف الله تعالى حينئذ في قلبه ذلك النور الإلهى ، وتلك النفحات الربانية التى تمثل الحقائق اليقينية ويؤكد ذلك بقوله : ( من ذلك النور ينبغى أن يطلب الكشف ، وذلك النور ينبعث عن الجود الإلهى ، في بعض الأحايين ويجب التعرض له كما قال رسول الله عليه المربكم في أيام دهركم لنفحات ، ألا فتعرضوا لها » (٣) ) (٤).

" عودة اليقين والثقة فيما كان موضع شك سابق، وبعد أن توصل الإمام الغزالى اليقين المنشود بواسطة النور الإلهى عادت إليه طمأنينة القلب وراحة البال وشفى من مرض الشك، حيث أصبح متيقنا من وجود الله تعالى ووجوده هو نفسه ووجود العالم الخارجى بكل يقين ودون أدنى شك ، لأن اليقين القلبى بوجود الله يجعل الإنسان متيقنا من صحة مخلوقات الله ، ويجعل النور القلبى والحدس القلبى وسائل يقينية لإدراك مختلف حقائق الوجود التى كانت موضع شك سابق قبل التوصل إلى اليقين الإلهى ، وكانت رحمة الله به واسعة فهداه إلى ( نور على نور ) :

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٣٣ ، وانظر : إحياء علوم الدين ٥/ ١١ .

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمى في مجمع الزوائد ٢٣٣/١٠ وقال : ﴿ رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه ،وفيه من لم أعرفه ،ومن عرفتهم وثقوا ٤ .

<sup>(</sup>٤) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٣٤ .

النور الأول : نور العقل ، والنور الثاني : نور البصيرة.

وكشف الله عنه غطاءه وشكه وأدرك أن من يهبه الله طريق الذوق والكشف ، يستطيع أن يصل إلى العلم اليقيني الذي لا شك فيه ، ولا يستطيع أن يصل إلى مرتبة الكشف إلا الواحد بعد الواحد ممن اختارهم الله وقذف في صدورهم نورا هو مفتاح المعرفة ودرب الأمان النفسي والعقلي والقلبي .

## المعرفة الإشراڤية ( الحدسية ):

لم يتوصل الإمام الغزالى عن طريق المعارف الحسية والمبادئ العقلية إلى اليقين المطلق الذي ينشده ويتلهف إليه ولكنه توصل إلى اليقين الذي أنقذه من حيرته وأزمته وأخذ بيده إلى طريق النجاة .

# كيف وصل إلى ذلك ؟ وما نوع المعرفة التي أنقذته من حيرته ؟

( إن الأمر يدور حول معرفة حدسية ) (١) ولكن ما هي المعرفة الحدسية ؟

يحددها الإمام الغزالى بقوله: ( من مارس العلوم يحصل له عن طريق الحدس قضايا لا يمكنه إقامة البرهان عليها ولا يمكنه أن يشك ، ولا يمكن أن يشرك غيره فيها بالتعليم إلا أن يدل الطالب على الطريق الذي سلكه واستنهجه ) (٢).

من هذا النص يتضح لنا أن الذى يشتغل بالعلوم يتوصل عن طريق الحدس إلى معارف كثيرة ، غير أنه لا يستطيع أن يبرهن عليها ،وهذه المعارف يصل إليها المرء عن طريق عقلى علمى دارس، كما أن الذى يحصل على هذه المعارف لا يستطيع أن يشك فيها؛ لأن هذه المعارف الحدسية فيها اليقين المطلق الذى يطلبه الإمام الغزالى للعلم الحقيقي والذى اهتدى إليه أخيرا .

هذا وقد عرض الإمام الغزالي هذه المعرفة الحدسية للسبب الأول الذي يعد قابلا للبحث على أنها نور قذفه الله في صدره .

هكذا يشاهد الباحث عن الحقيقة في هذا النور المرسل من الله التأسيس المطلق للحقيقة التي تتمثل في معرفة الله تعالى ، يقول الإمام الغزالى : (إن معرفة الله تحدث بواسطة هذا النور ) (٣).

وهذه المعرفة يميزها الإمام الغزالى عن الإيمان الحادث عن طريق التقليد وعن طريق المتكلمين فيقول عن علم الآخرة الذى غايته النهائية معرفة الله تعالى: (ولست أعنى به الاعتقاد الذى يتلقفه العامى وراثة أو تلقفا. ولا طريق تحرير الكلام والمجادلة في تحصين

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٥٨/١ .

الكلام عن مراوغات الخصم كما هي غاية المتكلم ، بل ذلك نوع يقين هو ثمرة نور يقذفه الله في قلب عبد طهر بالمجاهدة باطنه من الخبائث ) (١).

وبهذا النور المرسل من الله تعالى صور الغزالى عقل الإنسان تصويرا حسيا ، ويعنى هنا العقل حين يكون قد تطهر وصفا ، أى تحرر من كل تدخل عن طريق الحس والوهم كما يقول في « مشكاة الأنوار »: ( أنموذج من نور الله ) (٢) ولكن العقل استعار النور من الله تعالى إذ يتلقى النور فيه فالله هو الذي يرسل النور؛ لأن الله فقط \_ كما يرى الإمام الغزالى \_ هو الذي يسمى نورا بالمعنى الحقيقى .

إذن فبحث الإمام الغزالى عن اليقين المطلق جعله يتجرد من كل ما ليس له هذا الوضوح المطلق ، أى من العالم الخارجى الحسى ، ومن الحقائق الضرورية العقلية حتى وجد نفسه فى النهاية عاطلا كلية عن أى علم يقينى وأصبح لا حول له ولا قوة . ولكن قد حدث الحل عن طريق العقل المطهر الذى يدرك نفسه فى جوهرها ، ويدرك أن هذا النور مؤسس فى الله \_ أى مرسل منه \_ والإنسان حاصل على هذا النور لأنه مخلوق على صورة الله ، وهذا النور هو الذى يجعل معرفة الأصل ممكنة ( إن العقل عندما يكون قادرا على التجرد من كل ما لا يمثل جوهره الحقيقى ، فإنه يكون نورا قد استعاره من الله الذى هو النور الحقيقى الوحيد الذى ينبعث منه كل نور ) (٣) ا هـ .

إذن فالمعرفة الذى توصل إليها الإمام الغزالى فى المرحلة الأولى من شكه هى : المعرفة الحدسية، وهى معرفة لا شعورية عبارة عن نور قذفه الله فى صدره ، ولكنه لم يكن بمعزل عن العقل؛ إذ إن العقل إذا صفا فإنه يستمد نوره من النور الحقيقى وهو الله عز وجل.

أما الأزمة الثانية في حياة الإمام الغزالي فقد كان طابعها ديني ولذلك انتهت بقراره ممارسة التصوف ، بعد أن درس كل العلوم الموجودة في عصره دراسة وافية فلم يجد فيها اليقين الذي يطلبه ولكنه وجده في التصوف .

### دور العقل في الطريق الصوفي:

يتمثل دور العقل في الطريق الصوفي في وظيفتين أساسيتين :

### الأولى :

أنه عن طريق العقل تستوفي الشروط المطلوبة للحصول على المعرفة الصوفية .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ١/٥٨ .

<sup>(</sup>٣،٢) مشكاة الأنوار للإمام الغزالي ص ٨ تحقيق الشيخ مصطفى أبو العلا .

وهذه الشروط كما ذكرها الإمام الغزالي ثلاثة :

١ \_ تحصيل جميع المعارف .

٢ \_ الرياضة الصادقة .

٣ \_ التفكر .

فإن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعلم ثم تتفكر في معلوماتها بشروط ينفتح عليها باب الغيب .

( فالمتفكر إذا سلك سبيل الصواب يصير من ذوى الألباب ، وتنفتح رؤيته من عالم الغيب في قلبه فيصير عالما كاملا عاقلا ) (١) .

### الثانية:

تتمثل في الحكم النافذ على التجارب الصوفية وتقويمها تقويما صحيحا .

وأرى أن الإمام الغزالي بعد أن وجد يقينه في التصوف واتخذه سلوكا ومنهجا فإنه لم يهمل العقل ، بل يؤمن به . ولكن إلى الحد الذي لا يطغى معه سلطان العقل على سلطان العقيدة ، فهو على الرغم من إيمانه بالعقل لا يتردد في التضحية به عندما يتعارض مع سلطان العقيدة ، فالعقيدة في المنزلة الأولى عند الغزالي والعقل في المنزلة الثانية ، ولهذا فقد انتقد المتصوفة لذمهم العقل لأن العقل هو عين البصيرة ونور الإيمان الذي به يعرف الله تعالى ويعرف صدق رسله وبه يدرك الشرع ( أما نور البصيرة الباطنية التي بها يعرف الله تعالى ويعرف صدق رسله فكيف يتصور ذمه وقد أثنى الله عليه ، وإن ذم فما الذي بعده يحمد ؟ فإن كان المحمود هو الشرع فيم علم صحة الشرع ؟ فإن علم بالعقل الذي بعده يدمد ؟ فإن كان المحمود هو الشرع فيم علم صحة الشرع ؟ فإن علم بالعقل المذموم الذي لا يوثق به فيكون الشرع أيضا مذموما ، ولا يلتفت إلى من يقول : إنه يدرك بعين اليقين ونور الإيمان لا بالعقل فإنا نريد بالعقل ما يريده بعين اليقين ونور الإيمان ) (٢).

وهكذا كان العقل ـ للإمام الغزالى ـ هاديه ومرشده فى سلوك طريق التصوف، فهو لم يقدم على سلوك طريق التصوف إلا بعد أن أتقن العلوم العقلية وأحكمها .

ولم يهمل العقل كما لم يدخله في غير مجاله، لهذا فهو يرى ( أنه يوجد بجانب العلم المكتسب من طريق التعلم والدرس علم آخر يحصل عليه المرء مباشرة بدون واسطة

<sup>(</sup>١) الرسالة اللدنية للإمام الغزالي ص ١٣١ تحقيق د / عبد الحليم محمود .

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ١/ ٩٤.

أو تعلم، وهذا العلم المباشر يكون للأنبياء والأولياء ويقع في قلوبهم بلا واسطة من حضرة الحق كما قال سبحانه: ﴿وَعَلَمْنَاهُ مِن لَدُنًا عِلْما ﴾ [ الكهف: ٦٥] (١) ويسمى هذا العلم بالإلهام وهو العلم اللدني (وهذا العلم يكون بعد التسوية. كما قال الله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ [الشمس: ٧] (٢).

# المعرفة الكشفية:

أما المعرفة الكشفية فأداتها القلب ومنهجها الكشف.

والقلب ليس المقصود به هنا القلب المادى المحسوس المودع في صدر الإنسان ، بل يقصد به الروح التي هي حقيقة الإيمان (٣) .

ويرى الإمام الغزالى : ( أن القلب كالمرآة ، والعلم هو انطباع صورة الأشياء فى المرآة ولا بد أن تكون المرآة مجلوة حتى تستطيع أن تعكس بدقة حقائق العلوم ، ولا يتم جلاء القلب إلا بذكر الله تعالى ، والابتعاد عن الشهوات والإقبال على طاعة الله ) (٤) .

ويفرق الغزالى بين المعرفة التى تصل إلى القلب عن طريق الحواس والمعرفة عن طريق الخواس المعرفة للقلب مباشرة ، بمثالين محسوسين :

أما المثال الأول فيقول فيه: (لو فرضنا حوضا محفورًا في الأرض ، احتمل أن يساق اليه الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه، ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض ويرفع منه التراب إلى أن يقرب من مستقر الماء الصافى، فينفجر الماء من أسفل الحوض ، ويكون ذلك الماء أصفى

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٣/ ٤٣ . (٢) الرسالة اللدنية للإمام الغزالي ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) لفظ القلب يطلق لمعنيين: أحدهما: اللحم الصنوبرى الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر، الثاني: لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم العارف من الإنسان، وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب ولها علاقة مع القلب الجسماني.

أما الروح فيطلق على معنيين : أحدهما: جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني ، الثاني : هو اللطيفة الربانية العالمة المدركة من الإنسان، وهو الذي أراده الله في قوله تعالى: ﴿قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ [الإسراء: ٨٥] وهو أمر عجيب رباني تعجز أكثر الأفهام والعقول عن درك حقيقته .

النفس: وهو أيضا مشترك بين معان : أحدها : أنه يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة فى الإنسان، وهذا هو الغالب على أهل التصوف؛ لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان . المعنى الثانى: هى اللطيفة التى هى الإنسان بالحقيقة ، وهى نفس الإنسان وذاته.

العقل: وهو مشترك لمعان مختلفة منها: أن يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور ، فيكون عبارة عن صفة العلم الذى محله القلب، والثانى: أن يطلق ويراد به المدرك للعلوم ، فيكون هو القلب ـ أعنى تلك اللطيفة الربانية .

إحياء علوم الدين ٣/٣،٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ٣/ ١٢،١١ بتصوف ، وانظر : مدخل إلى التصوف د / التفتازاني ص ٢٠٨.

وأدوم وقد يكون أغزر وأكثر، فذلك القلب مثل الحوض، والعلم مثل الماء، وتكون الحواس الخمسة مثال الأنهار، وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس، والاعتبار بالمشاهدات حتى يمتلئ علما ، ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالخلوة والعزلة وغض البصر، ويعمد إلى عمق القلب بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه حتى تنفجر ينابيع العلم من داخله) (۱) ثم يتساءل الإمام الغزالي بقوله: (كيف يتفجر العلم من ذات القلب وهو خال عنه ؟) (۲).

ويجيب عن هذا بقوله: ( فاعلم أن هذا من عجائب أسرار القلب ولا يسمح بذكره في علم المعاملة ،بل القدر الذي يمكن ذكره أن حقائق الأشياء مسطورة في اللوح المحفوظ بل في قلوب الملائكة المقربين ) (٣) .

ويزيد الأمر وضوحا فيضرب مثالا من واقع الحياة اليومية كى يقرب ذلك إلى الأفهام فيقول: ( فكما أن المهندس يصور أبنية الدار فى بياض ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخة ، فكذلك فاطر السموات والأرض كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره فى اللوح المحفوظ ، ثم أخرجه إلى الوجود على وفق هذه النسخة ، والعالم الذى خرج إلى الوجود بصورته تتأدى منه صورة أخرى إلى الحس والخيال ، فإن من ينظر إلى السماء والأرض ثم يغض بصره يرى صورة السماء والأرض فى خياله حتى كأنه ينظر إليها ، ولو انعدمت السماء والأرض وبقى هو فى نفسه لوجد صورتهما فى نفسه ، كأنه يشاهدهما وينظر إليهما. ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب فيحصل فيه حقائق الأشياء التى دخلت فى الحس والخيال ) (٤).

فالقلب يحصل فيه صورة العالم وحقيقته تارة من الحواس وتارة عن طريق اللوح المحفوظ، رأى الأشياء فيه وتفجر إليه العلم منه، فاستغنى بذلك عن الاقتباس من داخل الحواس فيكون ذلك كتفجر الماء من عمق الأرض ومهما أقبل على الخيالات الحاصلة عن المحسوسات كان ذلك حجابا له عن مطالعة اللوح المحفوظ ، كما أن الماء إذا اجتمع في الأنهار منع ذلك من التفجر من الأرض.

(فإذن للقلب بابان : باب مفتوح إلى عالم الملكوت ، وهو اللوح المحفوظ وعالم الملائكة ، وباب مفتوح إلى الحواس الخمس المتمسكة بعالم الملك والشهادة، وعالم الملك والشهادة يحاكى عالم الملكوت نوعا من المحاكاة ) (٥).

<sup>(</sup>١) معارج القدس للإمام الغزالي ص ١٣٤ طبعة القاهرة سنة ١٩٢٧ م ، وانظر : إحياء علوم الدين ٣/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣،٢) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٣/ ٢٠ بتصرف . ﴿ ٤) المرجع السابق ص ٢١،٢٠ بتصرف .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ١٨ .

ويقرر الإمام الغزالى أن علم الأولياء والصوفية يأتى عن طريق اطلاعهم على اللوح المحفوظ مباشرة ، أما علم الحكماء والعلماء يتأتى عن طريق الحواس الناقلة عن عالم الملك، ويرى أيضا بأن علم الصوفية ينبع من القلب ، أما علم العلماء فإنه يأتى عن طريق الحواس .

كما يفرق بين عمل العلماء وعمل الأولياء أيضا : بأن العلماء يعملون على اكتساب ذات العلوم الذي يعمل على اكتسابها الأولياء ، إلا أن الفرق بين الأولياء والعلماء هو أن العلماء يحاولون جلبها من الخارج بالاعتماد على الحواس فيما يعمل أولياء الصوفية على تفجيرها من داخل القلب ، ووضح ذلك بمثال فقال : ( حكى أن أهل الصين وأهل الروم تباهوا بين يدى بعض الملوك بحسن صناعة النقش والصور ، فاستقر رأى الملك على أن يسلم إليهم صفحة لينقش أهل الصين منها جانبا وأهل الروم جانبا آخر ويرخى بينهما حجابا يمنع اطلاع كل فريق على الآخر ففعل ذلك ، فجمع أهل الروم من الأصباغ الغريبة ما لا ينحصر ، ودخل أهل الصين من غير صبغ ، وأقبلوا يجلون جانبهم ويصقلونه، فلما فرغ أهل الروم ادعى أهل الصين أنهم قد فرغوا أيضا ، فعجب الملك من قولهم ، وأنهم كيف فرغوا من النقش من غير صبغ . فقيل : وكيف فرغتم من غير صبغ؟ فقالوا : ما عليكم ، ارفعوا الحجاب ، فرفعوا فإذا بجانبهم يتلألأ منه عجائب الصنائع الرومية مع زيادة إشراق وبريق؛ إذ كان قد صار كالمرآة المجلوة لكثرة التصقيل . وصفائه حتى يتلألأ فيه جلية الحق بنهاية الإشراق كفعل أهل الصين . وعناية الحكماء والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم وتحصيل نقشها في القلب كفعل أهل الصين . وعناية الحكماء والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم وتحصيل نقشها في القلب كفعل أهل الروم) (١٠) اه. .

وبهذا يكون الإمام الغزالى قد وضح الفرق بين المعرفة التى تأتى عن طريق الحواس والمعرفة الكشفية التى تأتى من داخل القلب بعد إزالة كدرة المعاصى ورفع حجب الشهوات، إذ تتكشف له حقائق الأشياء المسطورة فى اللوح المحفوظ ويسمى ذلك العلم الذى يحصل بالاكتساب وحيلة الدليل: اعتبارا واستبصارا، والعلم الذى لا يحصل بالاكتساب ولا حيلة للدليل فيه: ذوقا وكشفا، وهو إما إلهام أو وحى، والإلهام خاص بالأولياء والأصفياء، والوحى خاص بالأنبياء ، ويختلف الإلهام عن الوحى فى أن صاحبه لا يرى الملك المقيد للعلم، أما الوحى فإن الأنبياء يشاهدون فيه جبريل حين يوحى به إليهم.

وهكذا فإن الأولياء يتلقون معارفهم بطريق الكشف لا بطريق الاستنباط، فالمعرفة الكشفية إذن وسيلة لإدراك الحقيقة التي توصل إلى العلم اليقيني ، وهي الأمانة التي تشير

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٣/ ٢١ .

إليها الآية الكريمة ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ منْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴾ [ الأحزاب: ٢٧].

( والمعرفة التي يتوصل إليها الصوفي هي معرفة مباشرة ، بغير وسائط من مقدمات أو قضايا أو براهين ،إنها معرفة فوق عقلية لا يحوزها إلا من سلك طريق التصوف وألهم المعرفة المباشرة ومن هنا تسمى كشفا ) (١) .

ولهذا يرى الصوفية أن هذه المعرفة تمثل (علم الصديقين وأن من كان له منها نصيب فهو من المقربين وينال درجة أصحاب اليمين ، وهى من مواهب الله وكرمه ، ولا تأتى إلا بعد طهارة القلب وتزكيته هنالك تفيض الأنوار عليه من قبل الواحد الحق، وإذا وصل المرء إلى هذه الدرجة سُمِّى عارفا ) (٢).

والخطير هنا لدى الغزالى تحديده للمعرفة الكشفية بأنها انعكاس للصور بين القلب واللوح المحفوظ ، والقلب مثل المرآة واللوح المحفوظ مثل المرآة أيضا؛ لأن فيه صورة كل موجود ، وإذا قابلت المرآة بمرآة أخرى حلت صورة ما في أحدهما في الأخرى ، وكذلك تظهر صورة ما في اللوح المحفوظ إلى القلب إذا كان فارغا من شهوات الدنيا فإن كان مشغولا بها ، كان عالم الملكوت محجوبا عنه ) (٣).

إن مكمن الخطر في نظرية المكاشفة هي أنها شجعت التصوف الفلسفي بعد الغزالي على التطرف والغلو دون حرج ، بدعوى أنها حصلت بطريق الكشف والمشاهدة (٤) .

ولهذا فإن التيار المنحرف للتصوف قد تشجع بعد أن فتح الإمام الغزالى الباب على مصراعيه بدعوى الكشف والاطلاع ، فأدخل فلاسفة التصوف وأرباب التجلى وأصحاب الحضرات في الفكر الإسلامي سموم الاصطلاحات الفلسفية والتعبيرات الرمزية (٥) .

وقد شجع هذا ابن عربى على تدعيم نظرية وحدة الوجود ، وتفضيل الولى على النبى.

# معرفة الله والطريق إليها عند الإمام الغزالي:

لقد كرَّس الإمام الغزالي كل جهوده من أجل الوصول إلى معرفة الله تعالى . ولا

<sup>(</sup>١) تاريخ التصوف الإسلامي، د/ بدوي ص ٢١ . (٢) قوت القلوب لأبي طالب المكي ١٧٣/١ .

<sup>(</sup>٣) كيمياء السعادة للإمام الغزالي ص ٨٨،٨٧ ، وإحياء علوم الدين ٣/ ٢٣ ، وانظر : مهرجان الغزالي ص ١٨ د/ محمود قاسم .

<sup>(</sup>٤) بغية المرتاب لابن تيمية ص ٢٠ ٪

<sup>(</sup>٥) التصوف ،دكتور / مصطفى حلمي ص ٢٨٩ طبع دار الدعوة .

سبيل إلى معرفة الله إلا إذا عرف الإنسان نفسه أولا ؛ فمعرفة الله تعالى متوقفة على معرفة النفس ( فإن من عرف نفسه فقد عرف ربه ، ومن جهل نفسه فقد جهل ربه )(١).

وإذا كان ذلك كذلك فكيف تتم المعرفة ؟

معرفة النفس: يقول الله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِ ﴾ [ فصلت : ٥٣] في هذه الآية خطاب من الله تعالى إلى خلقه أن ينظروا في ملكوت الله وفي أنفسهم حتى يتضح لهم بالمشاهدة أنه هو الخالق والمدبر لهذا العالم ويقول سبحانه : ﴿ وَفِي أَنفُسكُمْ أَفَلا تُبْصَرُونَ ﴾ [ الذاريات : ٢١ ].

يقول الإمام الغزالى: (إن شرف الإنسان باستعداده لمعرفة الله وإنما استعداده للمعرفة بقلبه ،وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه، وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه) (٢).

ولا يصل الإنسان إلى معرفة الله إلا إذا كان في حال اتزان عقلي وأن يكون جسمه خاليا من العلل .

### العلاقة بين معرفة الله ومعرفة النفس:

لما كانت معرفة النفس هي المفتاح والطريق إلى معرفة الله تعالى فإنها تستند إلى أن الإنسان مخلوق على صورة الله، وهذه الصورة كما يقول الإمام الغزالي تتعلق: (بالذات والصفات والأفعال؛ فماهية الإنسان هي نفسه وروحه ، وهي قائمة بنفسها ، فليست عرضا ولا جسما ولا جوهرا متميزا، وليست مكانية، وليست متصلة بالجسم ولا منفصلة عنه) (٣).

فضلا عن ذلك ( فإن صفات الإنسان مثل صفات الله تعالى من حيث إنه حى عالم مريد قادر ، وأفعال الإنسان تشبه أفعال الله من حيث إنه يتصرف فى جسمه عن طريق إرادته كما يتصرف الله فى العالم ) (٤) .

وهذا قياس مع الفارق بين الخالق عز وجل . . وصورة الإنسان قد كتبت ( بخط الله وبذلك جعل الإنسان قادرا على معرفة الله ، ثم أنعم الله على آدم فأعطاه صورة مختصرة جامعة بجميع أصناف ما في العالم ، وصورة آدم مكتوبة بخط الله ولولا هذه الرحمة لعجز الآدمي عن معرفة ربه إذ لا يعرف ربه إلا من عرف نفسه ) (٥) .

وإذا كانت معرفة النفس مفتاح إلى معرفة الله فهل هذا يعنى أن الله له صفات إنسانية؟

<sup>(</sup>١) المعرفة عند مفكري المسلمين ، د / غلاب ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٣/ ٣ بتصرف . (٣) المضنون الصغير للغزالي ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) معارج القدس للغزالي ص ١٩٨ . (٥) مشكاة الأنوار للغزالي ص ٧١ .

يجيب الإمام الغزالي عن ذلك فيقول: ( اعلم أنا وإن تدرجنا إلى معرفة ذاته وصفاته من معرفة النفس فذلك على سبيل الاستدلال ، وإلا فالله منزه عن جميع المخلوقات) (١).

يقول الله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى : ١١] .

والإنسان الذى يستطيع الوصول إلى حقيقة معرفة نفسه يقوده ذلك إلى معرفة أن الله خالقه وحافظه ( أما من عرف نفسه وعرف ربه عرف قطعا أنه لا وجود له من ذاته، وإنما وجود ذاته ودوام وجوده وكمال وجوده من الله وإلى الله وبالله ) (٢).

ويرى الإمام الغزالى أن معرفة الله فطرية عند كل إنسان ولذلك يقول: ( فلو عرف الإنسان كل شيء ولم يعرف الله فكأنه لم يعرف شيءًا) (٣) وأسمى موضوع للمعرفة الصوفية \_ كما يرى الغزالى (هو معرفة الله وصفاته وأفعاله، وأشرف أنواع العلم هو العلم بالله وصفاته وأفعاله، فيه كمال الإنسان وفي كماله سعادته وصلاحه لجوار حضرة الجلال والكمال، على أن ذات الله محيطة بكل الموجودات وليس في الوجود شيء سوى الله)(٤).

إن المرء يستطيع أن يعرف الله معرفة غير كاملة وذلك عن طريق أفعاله ( العالم هو السلم إلى معرفة البارى سبحانه ، فهو الخط الإلهى المكتوب المودع المعانى الإلهية للعقلاء على اختلاف طبقاتهم يقرؤونه ) (٥) .

ولهذا يستطيع الإنسان أن يعرف صفات إلهية مثل قدرة الله وعلمه وحلمه ولطفه ، ولكن المعرفة القصوى لله التي يمكن للإنسان أن يصل إليها هي معرفته بأن الإنسان لا يستطيع أن يعرف الله معرفة كاملة ، وأنه من المستحيل أن يحصل أحد على هذه المعرفة غير الله نفسه.

وقد بين الإمام الغزالي الطرق الموصلة إلى معرفة الله تعالى وحصرها في طريقين : أحدهما:

(أن يكون له \_ الإنسان \_ ما لله من حكمة وعلم وقدرة وهو السبيل المسدود الممتنع، لا على الناس فحسب، بل على الأولياء والملائكة ؛ إذ لا ينبغى لأحد أن يطمع

<sup>(</sup>۱) معارج القدس ص ۱۹۷ . (۲) إحياء علوم الدين ١٨٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣/ ٦١ .

 <sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ٣/١٣ ، مدخل التصوف الإسلامي للدكتور : التفتازاني ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٥) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٩٤ ، وانظر : معارج السالكين للغزالي ص ٢٢٦ .

بمماثلة الله علما وحكمة وقدرة ، لأنه لا يعرف حقيقة الله إلا الله . ومن هنا أجاب ذو النون المصرى عندما سئل: بما عرفت ربَّك ؟ قال : عرفت ربى بربى ، ولولا ربى لما عرفت ربى ) (١) .

### ثانيهما:

(معرفة الصفات ؛ فإنه مفتوح لكل الخلق ولهم أن يجاهدوا فيه كُلِّ على قدر طبعه واستعداداته . والعارفون يتفاوتون في معرفة صفاته وأسمائه ، فالذي يعرف علما واحدا لا يمكنه أن يفهم العالم الذي يعرف عشرة علوم إلا بنسبة واحد على عشرة ، وكما أن نسبة فهم الإنسان للعالم تزداد بزيادة مقدار علمه هكذا يزداد فهمه لله بقدر كثرة علومه واتساع معارفه ، إلا أن معرفة الصفات والأسماء ثمرة الدليل العقلي وهي معرفة يقينية إلا أنه لا يمكن أن تبلغ من اليقين ما تبلغه المشاهدة ) (٢) .

# ويرى الإمام الغزالي أن لليقين ثلاث مراتب:

- ا \_ إيمان العوام المستندون إلى الخبر وهؤلاء العوام يصدقون ما يخبرهم به أهل الثقة كأن يقال لهم : إن فلانا في الدار فيؤمنون بما يسمعون .
- ٢ ـ إيمان العلماء الذي يصلون إليه عن طريق الاستنباط ؛ كأن يسمعون فلانا في
   الدار يتكلم فيستنبطون أنه في الدار .
- ۳ ـ إيمان العارفين ويقينهم الذي يشهدون فيه الحق دون حجاب ، ومثلهم في ذلك كمثل من دخلوا الدار وفيها رجل فرأوه بأعينهم وهؤلاء هم العارفون ) (٣)

وجملة القول: إن المعرفة اليقينية عند الغزالى ليست معرفة العوام المقلدين ولا معرفة المتكلمين والفلاسفة ، وإنما هي معرفة الصوفية التي تبنى على أساس من الذوق الروحى والكشف الإلهى ، وهي التي تقع في قلوب الأولياء بلا واسطة من حضرة الحق .

### السعادة عند الإمام الغزالي:

لقد رتب الغزالى على نظريته فى المعرفة نظرية فى السعادة ، انتهى فيها إلى أن لذة الإنسان وسعادته إنما تكونان فى معرفة الله أكثر وأمتع بما تكونان فى معرفة أى شىء آخر، وهو يدلل على نظريته بضرب من التحليل النفسى والترتيب المنطقى فيرى ( أن سعادة كل شىء هى لذته وراحته ، وأن لذة كل شىء تكون بمقتضى طبعه ، وطبع كل شىء ما خلق

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) المعرفة عند الغزالي ، د / فيكتور باسيل ص ٢١٧، ٢١٨ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٣/ ١٥ .

له فلذة العين في مشاهدة الصور الحسنة ، وكذا سائر الجوارح لكل منها لذة يحدثها في نفس المدرك وما يمتاز به الشيء المدرك من صفة محببة . أما القلب وهو طريق المعرفة اليقينية فإن لذته تحصل في معرفته لله ،وهي المعرفة التي خلق القلب لها واختص بها . وليس من شك في أن السعادة الحاصلة من معرفة الله أعظم من اللذة الحاصلة من معرفة أي شيء آخر ؛ إذ كلما كان موضوع المعرفة أجل وأشرف كانت المعرفة أدق وألطف ، وكانت اللذة الحاصلة منها أقوى وأروع ،وإذا كان الإنسان يستشعر معرفة الوزير ويستشعر لذة أكبر إذا أتيحت له معرفة الملك، فكيف باللذة التي يستشعرها إذا تهيأ له الاتصال بالملك الأعظم فعرفه ودناً منه ، الحق إنها لذة لا تعدلها لذة أخرى ؛ لأن الله هو أشرف ما في الوجود وليس في الوجود ما هو أشرف منه . بل كل ما في الوجود يعظم به ويستمد شرفه منه ، وإذا كان ذلك كذلك فقد بان أن ليس ثَمَّة معرفة أعز من معرفة الله ولا لذة أعظم من لذة معرفته ولا منظر أجمل من منظر حضرته ) (۱) .

هذه خلاصة نظرية الغزالى فى السعادة التى ترتبت على المعرفة ، كما يصورها فى رسالته (كيمياء السعادة ) وهى الرسالة التى تبين منها أن الغزالى اتخذ من عنوانها تعبيرا صادقا عن كيمياء السعادة الباطنية التى تقابل الكيمياء الظاهرية (إذ كما توجد الكيمياء الظاهرية فى خزائن الملوك لا فى خزائن العوام ، فكذلك كيمياء السعادة لا تكون إلا فى خزائن الله تعالى ولا تلتمس إلا من حضرة النبوة ، وكل من طلبها من غير هذا السبيل فقد أخطأ السبيل ) (٢)

وهكذا يتضح لنا كيف أن الغزالى سَمَا بالتصوف إلى أن جعل منه نظرية ذَوْقية فى المعرفة وطريقة روحية تؤدى إلى السعادة .

والخلاصة : أن الإمام الغزالي كان موفقا غاية التوفيق في نظريته في المعرفة حين بين أن أفراد الإنسان ليسوا سواء في القدرة على تحصيل المعرفة ، وبالتالي ليسوا سواء فيما ينبغي عليهم أن يعرفوه .

كذلك ربط الإمام الغزالي بين المعرفة والحب ، وبين العلاقة بينهما ؛ فهل يسبق الحب المعرفة ؟وهل تنشأ المعرفة عن الحب ؟ أم أن المعرفة هي التي تتقدم على الحب .

يقرر الغزالى أنه لا يمكن أن يتصور حب إلا بعد معرفة وإدراك (إذ لا يحب الإنسان إلا ما يعرف؛ ولهذا لم يوصف الجماد بالحب إنما الحب خاصة من خواص الحى المدرك)(٣).

<sup>(</sup>۱) كيمياء السعادة ص ١٥ . (٢) المرجع السابق ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٤/ ٢٥٤.

ويرى الإمام الغزالى أن الغاية والهدف الأسمى من المعرفة عامة هى الحرص على سلامة التوحيد ؛ ولذلك فقد ارتبطت نظريته فى المعرفة بنظريته فى المرتبة ، وهذه المساواة المعبود المتفرد الذى لا يقبل المعية بحال لأنها تستوجب المساواة فى المرتبة ، وهذه المساواة نقصان من الكمال) (١) ، ( وإذا كان الكمال من كيفيات الألوهية فإنه يصير من هذه الناحية موضوعا للمحبة) (٢) ، ولكن الإمام الغزالى يعود فيؤكد أن من كمال المعرفة (الاعتراف بالعجن عن معرفة الله ) (٣) .

إن نهاية معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقة أنهم لا يعرفونه ، وأنه لا يمكنهم البتة معرفته ، فإنه يستحيل أن يعرف الله تعالى بالحقيقة المحيطة بكنه صفات الربوبية إلا الله تعالى .

ونلاحظ أن المعرفة عند الغزالى وإن كان طريقها الكشف إلا أن قوامها الشرع والعقل معا، وأن الغزالى وقف بالمعرفة عند حدود الدين وحفظ للوحى درجته وللأنبياء علومهم على كل علم أو تعلم بشرى أو معرفة صوفية كذلك ( فإن استخدام العقل عند الغزالى في ميدان الشريعة راجع إلى أن كل تكليفه إنما هو بشرط العقل ، ثم إذا ترقى السالك من مقام الشريعة إلى مقام الحقيقة استخدم منهج الكشف أو الذوق ، فالكشف ثمرة الشريعة واستخدام العقل يكون في البداية ) (1).

فهو بذلك وإن كان اتخذ التصوف سلوكا ومنهجا فإنه لم يهمل العقل بل اعتمد عليه فهو وسيلة من وسائل المعرفة ، ويرى أن المعرفة اليقينية هى المعرفة الصوفية التى هى الكشف والمشاهدة ، وهى أرقى مناهج المعرفة عنده. ولقد ربط الغزالي نظريته في المعرفة بنظرية السعادة المترتبة عليها ، لهذا يمكن اعتبار نظريته في المعرفة نظرية متكاملة إذا قورنت بمن سبقه من أقوال متفرقة ، كما يمكن اعتبار نظريته تطورا ملحوظا في التصوف الإسلامي .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٤/ ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص ٧٤ .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الذين ٤/ ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣/ ٢٤٤ .

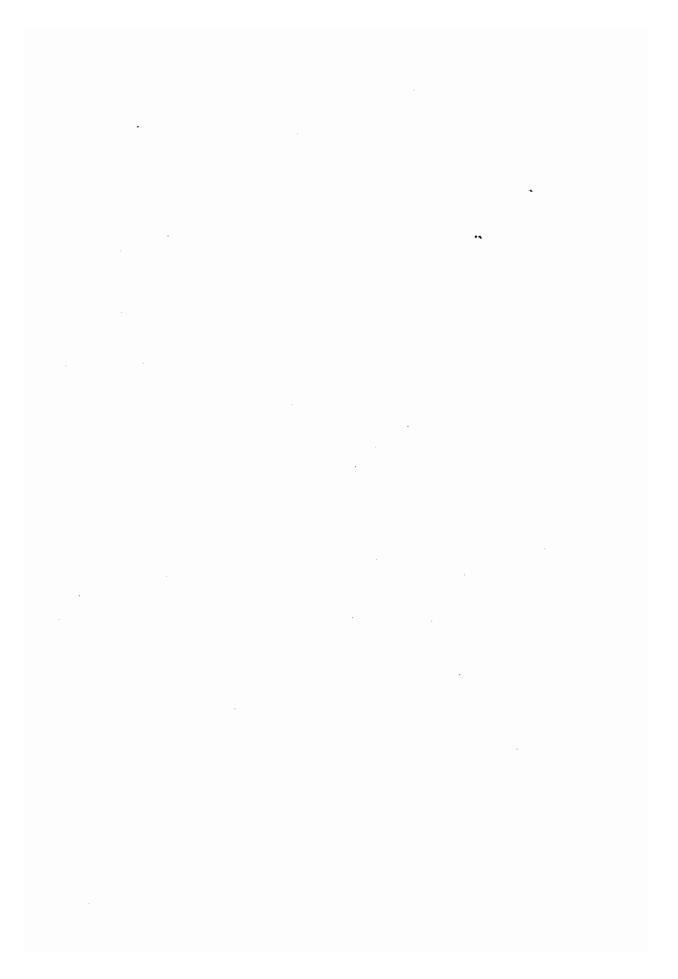

# الفصل الرابع التصوف السنني ومسالك الطريق

تمهيد

# المراحل التي مَرَّ بها التصوف السُّنِّي

### التصوف السني:

هو الالتزام بالكتاب والسنة علما وتطبيقا ، وزهد في مغريات الحياة وماديتها مع عدم الحرمان من الطيبات التي أحلها الله ، وبعبارة أخرى : زهد لا ينطوى على كراهية الدنيا وعدم الالتفات إليها ، ولكنه يقود إلى التعالى عليها وعدم الوقوع في مغرياتها ، وهو بهذا المفهوم يعتبر لُب الشريعة الإسلامية وروحها ، وثمرتها وحكمتها ، فهو التحقق الكامل بالكتاب والسنة ، وهو الاقتداء الكامل بنبي هذه الأمة ورسولها محمد عليه .

ولذا فقد حرص كثير من الصوفية على أن يكون تصوفهم مبنيا على المنهج الإسلامي، وظل يتطور حتى أدى رسالته لدى رائده الإمام الغزالي، الذى هو فى الواقع الحارس والحصن لروح المنهج الإسلامي الذى يقيد الحقيقة بالشريعة ويؤيد الشريعة بالحقيقة، على استواء السر والعلن، وتوكيد الباطن فى الظاهر. وقد بين المكى (١) أن أرباب علم التصوف السنى (هم الذين ورثوا علوم الأنبياء والمرسلين واقتفوا آثارهم وسلكوا طريقهم واجتهدوا فى جهاد أنفسهم وصبروا على مرارات الطريق، حتى ظفروا بالقرب من معبودهم، وهؤلاء هم عباد الصحابة مثل أبى بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وأبى ذر، وزيد ابن حارثة، وحذيفة ، وسلمان الفارسي ، وصهيب ، ومن أتى من بعدهم من التابعين وتابعيهم) (٢).

وسوف يتبين من خلال عرضنا لبعض الزهاد الأوائل من الصحابة وتابعيهم كيف سار

<sup>(</sup>۱) المكى : أبو طالب محمد بن على بن عطية المكى ـ نسبة إلى مكة ـ صاحب كتاب " قوت القلوب " . من أهل الجبل ولكنه سكن مكة فنسب إليها ، ودخل البصرة وقدم بغداد فوعظ الناس فخلط فى كلامه فتركه الناس وهجروه . وتوفى سنة ست وثمانين وثلاثمائة .

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب لأبى طالب المكى ص ٢٦٤ بتصرف لعماد الدين الأشعرى .

التصوف السنى فى كل مراحله محافظا على الاقتداء والتمسك بالكتاب والسنة حتى عصر الإمام الغزالي .

# أولا: أبو بكر الصديق رَبِرُاللُّهُ (ت ١٣ هـ/ ٦٣٤ م):

كان من أوائل الزهاد الذين ملكوا المال ، ولكن المال لم يملكهم، ولقد ضرب الخليفة الأول أمثلة نادرة في قواعد السلوك في معيشته الزاهدة مما جعل معاوية بن أبي سفيان يصفه (مبأن الدنيا لم تُرِد أَبا بكر ولم يُردها ) (١) . ( فتكلم عن الخوف من الله والرغبة في مثوبته شارحا الآية الكريمة التي تصف زكريا عَلَيْكُم وأهل بيته وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ فِي الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ [الأنبياء : ٩] فأثنى الله عليهم لهذا السبب ) (١) .

# ثانيا : عمر بن الخطاب رَبُولِلْقُنَةُ (ت ٢٤ هـ/ ٦٦٤ م) :

عاش عمر رَوْظَيْنَهُ حياته على الكفاف ، فلم يستحل لنفسه من بيت مال المسلمين إلا ما هو ضرورى ، مستشهدا بالآية الكريمة: ﴿ وَمَن كَانَ غَنيًا فَلْيَسْتَعْفَفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ مَا هو ضرورى ، مستشهدا بالآية الكريمة: ﴿ وَمَن كَانَ غَنيًا فَلْيَسْتَعْفَفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ٦] فقال: (إنى أنزلت مال الله منى بمنزلة مال اليتيم، فإن استغنيت عففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ) (٣). وتحدث عن الخشية والمحاسبة، والدنيا والآخرة (ويستشعر الخوف الشديد من ربه فهو يخشى لو مات جدى بشاطئ الفرات أن يحاسبه الله به ) (٤) ، (ويشتد عليه هذا الخوف حتى يتمنى أنه لم يولد وأنه كان نسيا منسيا ) (٥) وكان يحب الصلاة في جوف الليل . وكان إذا سمع القرآن يبكى (فلا عجب بعد هذا أن يلاحظ أصحابه في وجهه خَطَّين أسودين من البكاء ) (٢).

# ثالثا: عثمان بن عفان رَخِوْلُقُنَهُ (ت ٣٥ هـ/ ٦٥٥ م):

وهو من العشرة المبشرين بالجنة ، ومع هذا فقد انكب على العبادات قانتا آناء الليل خائفا من المصير في اليوم الآخر ، راجيا رحمة ربه ورضاه ، ويشتد بكاؤه حتى تبتل لحيته حين يقف على أحد القبور ؛ لأنه يذكر حديث رسول الله عَلَيْ عن القبر كأول مَنَازل الآخرة ، وكأنه يشفق على المصير وهو في ريب من أمره ؛ لأن من نَجَا من القبر فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه . ومن مظاهر زهده أنه كان يطعم

<sup>(</sup>١) الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص ١١٣ . (٢) المرجع السابق ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) الطبقات لابن سعد ٢٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٥،٤) صفة الصفوة لابن الجوزي ١٠٩/١ ، والجدي : ولد الماعز .

<sup>(</sup>٦) الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص ١١٩.

المسلمين الطعام الشهى ( ويدخل إلى بيته فيأكل الخل والزيت ) (١) . رابعا : على بن أبي طالب رَوْالْتُكُهُ ( ت ٤٠ هـ / ٦٦٠ م ) :

كان زاهدا في الدنيا ، ولقد وصفها بقوله: ( دار صدق لمن صدقها ، ودار عاقبة لمن فهم عنها، ودار غني لمن تزود منها، مسجد أحباء الله، ومهبط وحيه ، ومصلى ملائكته)(٢).

فهؤلاء الخلفاء الأربعة كان منهجهم الاقتداء برسول الله ﷺ ، كانوا جميعا يحوطون زهدهم الطاهر بسياج من الإيمان العميق بالله ، والعمل بالكتاب والسنة ، تسيطر عليهم في جميع أعمالهم رغبةٌ في النجاة والخوف .

# خامسا : أبو الدرداء رَبُولُكُنُهُ (ت ٣٢ هـ / ٦٥٢ م) :

تميز بالتفكر والنظر في ملكوت الله للعظة والعبرة ؛ فالتفكر ساعة عنده خير من قيام ليلة (٣) . وكان يُعْنَى بالتقوى الحقيقية والعمل للآخرة والزهد في الدنيا لزوالها وفنائها .

وكان يتذكر الموت دائما ، يستمد منه موعظة بليغة يشعر بالخوف من يوم الحساب وترتعد فرائصه لهوله ، ينصح المسلمين بالعمل من أجله ( ويرى الموت فوق رؤوس الأحياء . سأله رجل في جنازة عن صاحبها فأجابه بقوله : هذا أنت ، هذا أنت، مستشهدا بالآية ﴿إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُم مَّيَتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠]) (٤) .

# سادسا : أبو ذر الغفاري رَوْفُيُّ (ت ٣٢ هـ / ٦٥٢ م) :

ترتبط شخصية أبى ذر الغفارى بفكرة الزهد التى جعلت اسمه بارزًا فى هذا الميدان ، وأبرز ما يذكر لأبى ذر حملته الشديدة الجريئة على من يكنزون الذهب والفضة من المسلمين (وقد اختلف مع معاوية فى ذلك واحتكما إلى الآيتين الكريمتين ؛ قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفُضَةَ وَلا يُنفقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللّه فَبَشَرْهُم بِعَذَابِ أَلِيم . يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لاَ نَفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكُنزُونَ التوبة: ٣٤ ٣٥ ] فقال معاوية : إن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب وحدهم ، وقال أبو ذر الغفارى : نزلت فينا وفيهم فحدثت مشادة بينهما ) (٥٠) .

لقد حرص أبو ذر على أن يلقى الرسول عَلَيْهُ على نفس الحال التى فارقه عليها ؟ فعاش عيشة الزهاد ، وظل يتقشف في معيشته حتى عاتبته زوجته للضيق الذي يأخذ نفسه

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢/ ١٨٤ .

<sup>(</sup>۱) كاريخ اليعقوبي ١/١/١ .

<sup>(</sup>٤) الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>١) الزهد لأحمد بن حنبل ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) الطبقات لابن سعد ٧/ ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٥) الطبقات لابن سعد ٤/ ٢٢٦ .

وأسرته به فأجابها: ( يا أم ذر ، إن بين أيدينا عقبة كؤودًا ، وإن المخف فيها أهون من المثقل)(١) .

أليس هذا هو الزهد بعينه الذي هو الصبغة العامة للصوفية في الإسلام ؟ إنه الزهد مع الورع والخوف .

فإذا نحن بدأنا عصر التابعين فإننا نرى كيف تطور الزهد إلى التصوف. فهذا زين العابدين ( ت٠٥٠ هـ ) وأول ما نلاحظه مع زين العابدين أنه لم يقصر الزهد على الفقر بعنى فراغ اليد على الإطلاق ؛ فقد كان يلبس النفيس من الثياب تمسكا بدعوة القرآن الكريم إلى التمتع بطيبات الحياة في غير إسراف ، قال تعالى : ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينتَكُمْ عندَ كُلِّ مَسْجِد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحبِ الْمُسْرِفِينَ . قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّه الَّتِي عندَ كُلِّ مَسْجِد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحبِ الْمُسْرِفِينَ . قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي عَندَ كُلِّ مَسْجِد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحبِ الْمُسْرِفِينَ . قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ التِي اللَّهِ اللَّي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَهُ الللللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللللْهُ اللللللَهُ الللللَهُ اللللْهُ الللللَهُ اللللللَهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللللَهُ اللللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الل

ويبدو أن سر الزهد لدى زين العابدين : هو الشعور بالغربة في الدنيا ؛ لأنه يقول : (فَقْدُ الأَحبة غُرْبةٌ) (٢) والذى نمى اغترابه حُزنُه على أبيه الحسين رَوَاللَّيَّةُ حينما استشهد ؛ لذلك أصبح الاغتراب مقاما من مقامات الزهد عند الشيعة ، وهذا يعتبر أصلا من أصول التصوف عندهم ، وهذا يؤكد تطوير التشيع للزهد ، وأن التشيع المعتدل كان من أهم العوامل التي أعانت على تطوير الزهد إلى التصوف ، وكان هو الجسر الذي وصل ما بين الشيعة وأهل السنة على رباط من حب آل البيت وعلى أساس من الحزن ، حزن الاغتراب على مصائرهم ومصائر محبيهم .

ومن أقوال زين العابدين التى تستمد أصولها من مشكاة النبوة اقتداءً واتباعا: (اللهم لك قلبى ولسانى ، وبك نجاتى ، أنت العالم بسرى وإعلانى ، فأمت قلبى عن البغضاء ، وأصمت لسانى عن الفحشاء ، وأخلص سريرتى وعلانيتى عن علائق الأهواء، واجعل سرى معقودا على مراقبتك ، وإعلانى مرافقا لطاعتك ، وهب لى جسما روحانيا وقلبا سماويا ، وهمة متصلة بك، ويقينا صادقا فى حبك ) (٣) . لا شك أن فى دعوة زين العابدين وسؤاله لله أن يخلص سريرته وعلانيته من علائق الدنيا ، وأن يجعل سره معقودا على مراقبة الله له وإعلانه موافقا لطاعته ، كل ذلك كان له أثر فيما بعد على تصوف الإمام الغزالى فى استواء السر والعلن ونظرية المعرفة عنده أيضا .

<sup>(</sup>١) الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص ١٤٨ . (٢) صفة الصفوة لابن الجوزي ٢/ ٣١ .

<sup>(</sup>٣) شرح ابن عجيبة ص ١١٢ .

## الحسن البصري (ت ١١٠ هـ) ومقام الحزن في الزهد عنده :

لقد تأثر الحسن البصرى بزين العابدين فى هذا المقام ؛ وذلك فى صورة الحزن الخائف ، يقول أبو طالب المكى : (كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميمه ، وإذا جلس فكأنه أسير قد أمر بضرب عنقه، وكان إذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له ) (١) .

لا يكاد يذكر الزهد والورع والتقوى إلا ويذكر بكل التقدير الحسن البصرى مؤسس مدرسة الزهد أوهو يصدر في زهده عن الخوف من الله ومراقبته. اتقى مفاتن الدنيا بالإقبال على الله والخوف منه ، وتعالى على مغرياتها بالتأمل والتدبر في كتاب الله والتفكر الدائم فيما بينه وبين نفسه .

ومما تقدم يظهر لنا أن الطابع العام الذى يغلب على زهد الحسن البصرى: الخوف والحزن ، وقد صدر الحزن والخوف منه في تلقائية صافية ، عن إيمان صادق بوعد الله ووعيده بعيدا عن التكلف والادعاء ، ثم تلقفه الصوفيه فيما بعد وأقاموا عليه دعائم مذهبهم ونظرتهم إلى التصوف (٢) .

# جعفر الصادق ( ت ١٤٨ هـ ) ومقام المعرفة عنده :

يرى القشيرى ـ ووافقه ابن الجوزى والسلمى ـ أن جعفر الصادق هو الذى وضع أساس التصوف المتطور عن الزهد ، فقد سئل جعفر الصادق : ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا ؟ فقال : ( لأنكم تدعون من لا تعرفونه ) (٣) بهذا النص يحدد جعفر الصادق لنا مقام المعرفة ومكانها من العبادة تطبيقا عمليا لقول الله تعالى : ﴿وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر : ٩٩].

وفى نهاية القرن الثانى الهجرى وبداية القرن الثالث نجد الامتداد للتصوف السنى الذى يأخذ طريقه فى طور النضوج والكمال شيئا فشيئا مع أحد أقطاب التصوف، وهو: معروف الكرخى (ت ٢٠١هـ):

الذى أكد فى تصوفه التزامه بالكتاب والسنة ومن أقواله: (إن قلوب الطاهرين تنشرح بالتقوى وتزهو بالبر، وقلوب الفجار تُظْلم بالفجور وتَعْمى بسوء النية) (٤) ويقول: (طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب، وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من

<sup>(</sup>١) قوت القلوب ص ١٣٦ ، ١٣٦ بتصرف ، وانظر : طبقات ابن سعد ٧/ ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) التصوف الإسلامي ، د / جميل محمد أبو العلا ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) طبقات الصوفية للسلمى ص ٨٥ ، وحلية الأولياء ٢/ ٣٦٠، والرسالة القشيرية ص ٩، وتاريخ بغداد ١٩٩/١٣، ٢٠٩ .

الغرور ، وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق ) (١) .

وعمن سار على المنهج السنى: أبو سليمان الدارانى ( ت ٢١٥ هـ ) كان على المحجة البيضاء يرتبط باطنه بظاهره على أساس من الكتاب والسنة . وفي عصره ارتفعت أصوات منكرة غريبة من أفواه بعض مدعى التصوف ، وبدأت تتردد لها أصداء من الأقوال غير المقبولة، ولكن الداراني رفض هذه الأقوال المنكرة ، بعد دراسة وفهم عميق يقول : (ربما تقع النكتة في قلبي من نكت القوم \_ الصوفية \_ أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة ) (٢) فهذا يبين لنا التزامه بالكتاب والسنة .

كذلك من متصوفة الشام أبو الحسين أحمد بن الحوارى (ت سنة ٢٣٠ هـ) ويظهر تصوفه السنى فيما رواه السلمى عنه من أقوال وآراء ؛ منها قوله : (من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لها ، أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه ) (٣) ، ويقول : ( من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله على فياطل عمله ) (٤) ومن أقواله أيضا : ( إذا حدثتك نفسك بترك الدنيا عند إدبارها فهو خدعة ، وإذا حدثتك بتركها عن إقبالها فذاك ) (٥) فهو بهذا يقدم لنا مفهوما نفسيا للتفرقة بين النفس المؤمنة والنفس المخادعة .

ويسير بنا ركب التصوف السنى لنصل إلى المحاسبي (٦) المتوفى سنة ٢٤٣ هـ ، والذى تتركز لديه خلاصة بداية التصوف السنى.

ويعتبر المحاسبي أول صوفي سنى تأكدت ثقافته الواسعة في علم الكلام ، كما أنه أبان عن سلسلة الأحوال التي يمكن أن تصل بنا إلى نقاء كامل على شرط أن يخضع المرء لقاعدة الحياة الأخلاقية الصوفية ، فهو يرى أن العبودية الحقة هي المنهج الصحيح للمعرفة على أساس من التقوى والعلم ، ولقد ثار عليه الفقهاء وكان أهم ما تعرض له هجوم الإمام أحمد بن حنبل عليه ، ولكن الواقع كما يذكر المؤرخون أن الإمام أحمد عاد فآمن بموقفه وإن نصح بالبعد عن آرائه الكلامية فقد روى أنه قيل للإمام أحمد بن حنبل: إن الحارث المحاسبي يتكلم في علوم الصوفية ويحتج لها بالآي والحديث ، فهل لك أن تسمع كلامه من حيث لا يشعر ؟ فقال : نعم ، فحضر معه ليلة إلى الصباح ، ولم ينكر

<sup>(</sup>۱) طبقات الصوفية للسلمى ص ٨٥ ، وحلية الأولياء ٢/ ٣٦٠، والرسالة القشيرية ص ٩ ، وتاريخ بغداد ١٩٩/١٣، ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الصوفية للسلمي ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الصوفية للسلمي ص ٢٤ ، وانظر : الرسالة القشيرية ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤،٥) طبقات الصوفية للسلمي ص ٢٤.

<sup>(</sup>٦) الطبقات للسلمى ص ١٦، والرسالة القشيرية ص ٢٠، وانظر :حلية الأولياء لأبى نعيم ٧٠/١٠ ،وتاريخ بغداد ٨/ ٢١٢،٢١١ .

من أحواله ولا من أحوال أصحابه شيئا ، قال : لأنى رأيتهم لما أذن بالمغرب تقدم فصلى ثم حضر الطعام فجعل يحدث أصحابه وهو يأكل وهذا من السنة ، فلما فرغوا من الطعام وغسلوا أيديهم جلس وجلس أصحابه بين يديه ، وقال : من أراد منكم أن يسأل عن شيء فليسأل ، فسألوه عن الرياء والإخلاص وعن مسائل كثيرة فأجاب عنها، واستشهد بالآى والحديث ، فلما مر جانب من الليل أمر الحارث ـ قارئا يقرأ \_ فقرأ القرآن ، ودعا الحارث دعوات مخفافا ، ثم قام إلى الصلاة فلما أصبحوا اعترف أحمد بن حنبل بفضله وقال : كنت أسمع عن تصوفه خلاف هذا ، أستغفرالله العظيم ) (١) ا هـ .

إذن فقد كان الحارث المحاسبي مقدمة ممتازة في التصوف السني، يقول الإمام الغزالي: (إن المحاسبي خير الأمة في علم المعاملة ، وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات الأعمال وأغوار العبادات) (٢) .

وقد تأثر الإمام الغزالي بالمحاسبي ، ويبدو ذلك التأثر واضحا من خلال كتاب (الرعاية للمحاسبي) ، فهو المقدمة الممتازة لكتاب (إحياء علوم الدين للغزالي) .

وإذا أخذنا مثالا واحدا من منهج المحاسبي، وليكن في تحليل نزعة الحَسَدُ لوجدنا فيه بذورا لمنهج نفسي تراه أوضح ما يكون لدى الإمام الغزالي في نفس الموضوع .

يقول المحاسبي متسائلا: قلت: ما الحسد؟ ثم يجيب بقوله: وهو في الكتاب والسنة على وجهين ، وهما موجودان في اللغة؛ فأحدهما: غير محرم ، بعضه فرض ، وبعضه نفل ، وبعضه مباح ، وبعضه يخرج إلى النقض والحرام . وأما الوجه الآخر: فمحرم كله ولا يخرج إلا إلى ما لا يحل، قلت: ما الحسد الذي لا يحرم ؟ قال: المنافسة ، قلت: ما الدليل على أن المنافسة حسد ؟ قال: قول الله تعالى : ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦] وقوله تعالى : ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةً مِن رَبِّكُمْ ﴾ [الحديد: ٢١] .

وأما الوجه الثاني ، وهو المحرم كله فقد ذمه الله في كتابه والرسول ﷺ في سننه ؛ قال تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [ النساء : ٥٤ ] ، ﴿ وَدَّ كَثْيِرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم ﴾ [ البقرة : ١٠٩] (٣).

ثم يتحدث عن أقسام الحسد ويحدد موضعها من القرآن الكريم ، فحسد الحقد يحدد موضعه في قول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ [ آل عمران : ١١٩ ] ، أما حسد حب

<sup>(</sup>١) الطبقات للشعراني ص ٨٣ ، ٨٨ . (٢) الكواكب الدرية للمناوي ٢١٩،٢١٨/١ .

<sup>(</sup>٣) الرعاية للمحاسبي ص ٤١٨، ٤٢٥ ، وإحياء علوم الدين للغزالي ٣/ ١٩٥ .

الدنيا فأمثاله كما يرى المحاسبي إخوة يوسف عَلَيْتَكِم ، وحسد العجب يؤكده في قول الله تعالى : ﴿ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴾ [المؤمنون : ٤٧] ﴿ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴾ [المؤمنون : ٣٤] .

ومن أقوال المحاسبي : ( أصل الطاعة الورع ، وأصل التقوى محاسبة النفس ، وأصل محاسبتها الخوف والرجاء ، وأصلهما معرفة الوعد والوعيد ) ، ( من اجتهد في باطنه ورثه الله حسن معاملة ظاهره ، ومن حسن معاملة ظاهره مع جهد باطنه ورثه الله تعالى الهداية إليه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلْنَا ﴾ [ العنكبوت : ١٦]. فمن زين باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة) (١) إن هذه المقدمات الأخلاقية كان لها أثرها على الإمام الغزالي وذلك في نظرية السر والعلن والظاهر والباطن.

وإذا نحن تركنا المحاسبي نجد من أقطاب التصوف السني الذين حافظوا على المنهج ذا النون المصرى (ت سنة ٢٤٥هـ).

أول من تكلم في المعرفة الصوفية ووضعها في إطار جديد شغلت به الصوفية فيما بعد، فهو يرى أن المعرفة فيض الله على قلب العبد ، ويربط ذو النون بين المعرفة والشريعة فيقول: (علامة العارف ثلاثة: لا يطفئ نور معرفته ورعه، ولا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الحكم، ولا تحمله كثرة نعم الله عز وجل على هتك أستار محارم الله) (٢).

فهو إذن من المؤسسين لنظرية المعرفة الصوفية التي كان لها أكبر الأثر فيما بعد في الحياة الصوفية ، وإليه يرجع الفضل أيضا في تصنيف الأحوال والمقامات .

وممن سار في ركب التصوف السنى أبو سعيد الخراز (ت ٢٧٩ هـ)  $(^{7})$  وقد بين منهج مدرسته في قوله: (كل باطن يخالف ظاهراً فهو باطل)  $(^{3})$  وللخراز نظرية جديدة في الخوف  $^{1}$  لأن أكثر الخائفين عنده أنانيون  $^{1}$  لأنهم في نظره قد (خافوا على أنفسهم من الله شفقة منهم على أنفسهم  $^{1}$  ، وعن علاقة المحب بمحبوبه يقول : ( المحب يتعلل إلى محبوبه بكل شيء ولا يتسلى عنه بشيء ويتبع آثاره)  $^{1}$  ويرى أن العلم دليل

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٧٣/١ ، وطبقات الصوفية ص ١٧،١٦ بتصرف ، وتاريخ بغداد ٨/٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ٢/ ٦٠٨ ، وانظر : الطبقات للسلمي ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز من أهل بغداد ، صحب ذا النون المصرى توفى سنة ٢٧٩ هـ ببغداد . طبقات الصوفية ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) طبقات الصوفية ص ٥٤ . (٦،٥) المرجع السابق ص ٥٤ .

التعرف؛ فالعلم يدرك بتعريف الحق والمعرفة تقع بتعريف الحق ( إن الله جعل العلم دليل عليه ليعرف، وجعل الحكمة رحمة منه عليهم ليؤلف ؛ فالعلم دليل على الله والمعرفة دالة على الله ، فبالعلم تنال المعلومات وبالمعرفة تنال المعروفات ، والعلم بالتعلم والمعرفة بالتعرف فالمعرفة تقع بتعريف الحق ، والعلم يدرك بتعريف الحلق )  $^{(1)}$  ، وهو في نظرته للمعرفة يؤكد عدم إنكار الكسبية فيها ؛ لأن المعرفة عنده من وجهين ( من عين الجود ، وبذل المجهود ).  $^{(7)}$  ولهذا يرى أن أول الفهم لكتاب الله هو التطبيق له فيقول : ( أول الفهم لكتاب الله العمل به؛ لأن فيه \_ العمل \_ العلم والفهم والاستنباط) $^{(7)}$  لا ريب أن نظرة الخراز هذه في أن العمل في العلم أو أن العلم في العمل هو المنهج التطبيقي السليم لروح الإسلام .

وممن سار على المنهج السنى: سهل بن عبد الله التسترى (٤) (ت ٢٨٣ هـ) لقد شغل بما دار في عصره من كلام حول الوجد والفناء والشطحات وأكد أن مقام الوجد إذا خرج بشطحاته عن حدود الله وسنة رسوله على فهو باطل (كل وَجُد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل) (٥) وتكلم عن المحبة وجعل طريقها التوكل ، فالمحبة عنده: (موافقة القلوب لله والتزام الموافقة لله) (٦). وقد ذكر السلمى عدة أقوال له تبين التزامه بالكتاب والسنة منها (أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسوله على ، وأكل الحلال ، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق) (٧)، وقوله: (لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول الله على ولا زاد إلا التقوى ولا عمل إلا الصبر)(٨).

وممن سار على منهج التصوف السنى :

الجنيد بن محمد (٩):

هو حامل لواء الثورة على دعاوى الصوفية بإسقاط التكاليف ويوضح منهجه فى التصوف فيقول: ( إن الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول على التحديدة علىه) (١٠)، ( وأن علمنا

<sup>(</sup>١) طبقات الصوفية للسلمي ص ٥٥ . (٣،٢) الرسالة القشيرية ٢/٩٠٦ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التسترى ، أحد أثمة القوم وعلمائهم، شاهد ذا النون المصرى ، توفى سنة ٢٨٣ هـ .طبقات الصوفية ص ٤٨ ، والرسالة القشيرية ص ١٤ ، وطبقات الشعراني ١/ ٩٠ .

<sup>(</sup>٥) اللمع للطوسى ص ٨٧ ، والرسالة القشيرية ص ١٤ . (٦ \_ ٨ ) طبقات الصوفية ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٩) أبو القاسم الجنيد بن محمد الخراز \_ وهو سيد الطائفة ومن أئمة القوم ، صحب السرى السقطى والحارث المحاسبي . توفي سنة ٢٩٧ هـ . طبقات الصوفية للسلمي ص ٣٦ ، والرسالة القشيرية ص ١٨ .

<sup>(</sup>١٠) طبقات الصوفية ص ٣٧ .

مشيد بحديث رسول الله ﷺ ) (١) .

وقد ذكر رجل عنده المعرفة فقال: ( أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقوى ، فقال الجنيد: (إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهذه عندى عظيمة والذى يسرق ويزنى أحسن حالا من الذى يقول هذا ، وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيها ) (٢).

وفى المعرفة القلبية يؤكد الجهد والاكتساب بقوله: ( باب كل علم نفيس جليل بذل المجهود وليس من طلب الله ببذل المجهود كمن طلبه من طريق الجود) (٣) ، ويبدو جهده واضحا في نظريته في الحرية التي ترتبط بالعبوية ( فالصوفى حر إذا توحدت عبوديته لله ، فإذا كنت له وحده عبدا كنت مما دونه حرا) (٤) .

وعن صلة المحبة بالعبودية يقول : ( أن تحب ما يحب الله في عباده ، وتكره ما يكره الله في عباده ) ( $^{(0)}$  ، ( واعلم أنه يقرب من قلوب عباده بحسب ما يرى من قرب قلوب عباده منه )  $^{(7)}$  .

والجنيد هو أدق من عرف معنى التصوف ؛ فالتصوف عنده ( أن يميتك الحق عنك ويحييك به ) وهو ( أن تكون مع الله بلا علاقة ) وهو ( ذكر مع اجتماع ووجد مع استماع، وعمل مع اتباع ) (V) .

وأتى بعد الجنيد أبو الحسين الوراق <sup>(۸)</sup> (ت سنة ٣١٩ هـ) وهو بمن سار مع التيار السنى . ومن أقواله التى تدل على تمسكه بمنهج التصوف السنى قوله : ( لا يصل العبد إلى الله وبموافقة حبيبه ﷺ فى شرائعه ، ومن جعل الطريق إلى الوصول فى غير الاقتداء يظن من حيث يظن أنه مهتد ) <sup>(٩)</sup> .

ويقول: ( اليقين ثمرة التوحيد ، فمن صفا في التوحيد صفا له اليقين ) (١٠) .

وبهذا نرى أن التصوف السنى سار على يد جماعة أخذوا على عاتقهم استقاء تصوفهم وحياتهم الروحية من الكتاب والسنة ، وبدأ التصوف السنى يتطور من قطب إلى آخر حتى وصل إلى الإمام الحارث المحاسبي ثم الجنيد والوراق . . . إلى أن أقام صرحه

<sup>(</sup>١) طبقات الصوفية ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ٢/ ٦٠٥ ، وانظر : طبقات الصوفية ص ٣٧،٣٦ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الصوفية ص ٣٧ . (٤) اللمع للطوسي ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٦،٥) اللمع ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٧) الرسالة القشيرية ص ١٨ ، وتذكرة الأولياء ٢٣٣/١ ، وانظر : التصوف الإسلامي وتاريخه نيكلسون ص ٣٢.

<sup>(</sup>٨) الطبقات للشعراني ١/١١٢ ، والبداية والنهاية لابن كثير ١٦٧/١١ ، وانظر : طبقات الصوفية ص ٧١ .

<sup>(</sup>٩) طبقات الصوفية للسلمي ص ٧١ . (١٠) المرجع السابق ص ٧٢ .

السنى الكامل الإمام الغزالى ، الذى اتخذ من التصوف مدرسة أخلاقية ، ومزرعة للآخرة وحركة إحيائية للمعرفة الدينية في مختلف صورها العلمية والعملية .

هذا هو التصوف السنى فى مسيرته ومن خلال أقوال رجاله . فهو مشيد بالكتاب والسنة، ومبنى على سلوك أخلاق الأنبياء والأصفياء ، وبهذا نكون قد أعطينا صورة موجزة وواضحة عن التصوف السنى فى جميع مراحله .

# المبحث الأول أدعياء الطريق

الأدعياء موجودون في كل ميادين الحياة في الميدان السياسي والميدان الديني وفي الميدان العلمي ، وكذلك نجدهم في ميدان التصوف ، فقد وُجِد ـ وخاصة في هذا الزمان ـ أناس انتسبوا إلى الصوفية وليسوا منهم ؛ لبسوا المرقع وتشبهوا بالصوفية في زيهم لكنهم في أفعالهم بعيدون كل البعد عن التصوف ، وكان هدف هؤلاء الأدعياء الاستفادة المادية من أقصر الطرق ، ولكن لما كانت حقائق كل فَن وعلم معروفة لأهله فإن انتساب هؤلاء المزيفين لا يضيروا بذلك الفن، ذلك لأن حقائق كل علم معروفة ومحددة من شأنها أن تظهر زيف هؤلاء المزيفين ، والتصوف ـ كعلم وفن ـ انتسب إليه أدعياء مزيفون مبطلون.

والإمام الغزالى من رجال التصوف الذين عرفوا أصوله وحدوده ؛ ولذلك نجده يذكر هؤلاء الأدعياء المغرورين في كل فن ؛ فبعد أن بين أصناف المغرورين من العلماء والمغرورين من أرباب العبادات والأعمال والمغرورين من أرباب الأحوال، تكلم عن أدعياء التصوف فذكر أنهم فرق كثيرة ، يقول الإمام الغزالى :

( المتصوفة وما أغلب الغرور على هؤلاء وهم فرق كثيرة ) (١) .

# الفرقة الأولى:

وهم الذين تشبهوا بالمتصوفة في الزِّيِّ والحركات الظاهرة ، وتشبهوا بهم في آدابهم ومراسمهم وأحوالهم الظاهرة ؛ كالسماع والرقص والصلاة وخفض الصوت ظانين أن ذلك التشبه ينجيهم .

ولذلك لم يسلكوا طريق المجاهدة والرياضة ومراقبة الله فى الظاهر والباطن وتصفية النفس من أدران المعاصى ، وكانوا يهدفون من انتسابهم وتشبههم بالمتصوفة الوصول إلى المال والجاه والمنصب من أقصر الطرق وأيسر السبل ، فتكالبوا على الحرام وكل ما فيه شبهة ، وتحاسدوا على القليل والكثير . يقول الإمام الغزالى : ( هؤلاء هم متصوفة أهل

<sup>(</sup>۱) الكشف والتبيين فى غرور الخلق أجمعين للإمام الغزالى، تحقيق وتعليق عبد اللطيف عاشور، ص ٦٧ مكتبة القرآن، وانظر : إحياء علوم الدين ٣/ ٤٠٤ .

هذا الزمان إلا من عصم الله، اغتروا بالزى والهيئة والمنطق فشابهوا الصادقين من الصوفية في زيهم وهيئتهم وآدابهم ومراسمهم واصطلاحاتهم وأحوالهم الظاهرة ظنا منهم أن ذلك ينجيهم ولم يتعبوا أنفسهم قط بالمجاهدة والرياضة والمراقبة ) (١) .

وهذا الصنف ليس من الصوفية في شيء ، فالتصوف الحق يكون بالمجاهدة ومراقبة القلب لله في جميع تصرفاته الظاهرة والباطنة وتطهيره من الذبوب والآثام ، وأما هؤلاء الذين يهملون المجاهدة والرياضة لتخلية القلب من الرذائل، ويتكالبون على الحرام ويرون أن التصوف مظاهر وأشكال فهؤلاء أدعياء دخلاء على التصوف ، ومما يندى له الجبين أن هذا الصنف من الدجالين قد انتشر في مجتمعنا هذا ، مما يسيء إلى التصوف الصحيح الذي هو لُب الشريعة . ومثال هذه الفرقة مثال عجوز قبيحة سمعت أن الأبطال والشهداء كتبت أسماؤهم في السجلات ليمنحوا جوائز فلبست ملابسهم ووصلت إلى الملك فعرضت على ميزان العرض ، فإذا هي عجوز مقبحة لا تشبه الأبطال في شيء ، عند ذلك قيل لها : لماذا تستحين في استهتارك بالملك ، فكان جزاؤها أن طرحوها حول الفيل فركضها حتى ماتت فكذلك هؤلاء الأدعياء لن ينالوا إلا خزيا ونكالا .

### الفرقة الثانية:

هذه الفرقة تهتم بالمظهر ولا تهتم بالمخبر ، لم ترض بالدون في المطعم والمنكح والمسكن، وأرادت أن تنظاهر بالتصوف ولم تجد بدا من التزيى بزى الصوفية ، فلبسوا المرقعات النفيسة والسجادة النادرة التي قيمتها أكثر من قيمة الحرير ، ولا يتركون معصية ظاهرة فكيف بباطنة .

وقد حذر الإمام الغزالي من مغبة السير في هذا الطريق يوم القيامة بقوله: (كيف يكون حال المدعين للتصوف في القيامة إذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على القاضي الأكبر الذي لا ينظر إلى الزي المرقع بل إلى سر القلب ) (٢).

وهؤلاء ضررهم كبير وشرهم مستطير، ولا يقتصر ذلك عليهم فقط بل يشملهم هم وغيرهم (وشر هؤلاء ما يتعدى إلى الخلق إذ يهلك من يقتدى بهم، ومن لا يقتدى بهم تفسد عقيدته في أهل التصوف كافة، ويظن أن جميعهم كانوا من جنسه فيصرح بذم الصوفية على الإطلاق) (٣) فهؤلاء أشد ضررا من الفرقة الأولى؛ إذ لا يسلم منهم أحد.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٣/ ٤٠٤ ، وانظر : الكشف والتبيين للغزالي ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٣،٢) إحياء علوم الدين ٣/ ٤٠٥ .

من اقتدى بهم يهلك، ومن لا يقتدى بهم تفسد عقيدته في أهل التصوف ويذمه على الإطلاق .

بل ( هؤلاء أشد ضررا من اللصوص؛ لأنهم يسرقون القلوب بالزى ويقتدى بهم غيرهم فيكون سبب هلاكهم) (١) .

# الفرقة الثالثة :

وهى التى تَدَّعى علم المكاشفة والمعرفة الذوقية وهؤلاء أبعد ما يكونون عن الدين فلا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه ، وهؤلاء يدعون أنهم قد وصلوا إلى الحقيقة التى لا يعبر عنها بألفاظ ؛ولذلك أخذوا يلفقون كلمات غير مفهومة ويعتقدون أن هذه الطلاسم أعلى من علم الأولين والآخرين ،ونظروا إلى العلماء بعين السخرية وأنهم هم الواصلون إلى الحق ، وأن غيرهم من العباد أجراء متعبدون والعلماء محجوبون. فهؤلاء يحتقرون العلماء ؛ لأن المقصود عند هؤلاء الأدعياء العمل ولا يفهمون أن العلم نور القلب . ولو عرفوا مرتبة العلماء في حفظ الشريعة وأنها مرتبة الأنبياء لعدوا أنفسهم كالبكم عند الفصحاء والعمى عند البصراء والعلماء أدلة الطريق والخلق وراءهم .

يقول الإمام الغزالى : (ومنهم فرقة أخرى ادعت علم المكاشفة  $^{(7)}$  ومشاهدة الحق $^{(7)}$  ومجاوزة المقامات والوصول إلى القرب  $^{(3)}$  .

ويقول في هذا الصنف من أدعياء التصوف : ( كأنه يتكلم بالوحي ويخبر عن أسرار الأسرار ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء ) (٥) .

إن هؤلاء الأدعياء المغرورين قد أساؤوا إلى التصوف بما يلقونه على مسامع الناس من طلاسم وألغاز وعبارات لا معنى لها ، ولا علاقة لها بالتصوف وأساؤوا إلى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وهم بذلك أساؤوا إلى الدين بصفة عامة . والإمام الغزالي يذكر لنا حكمه على هذه الفرقة فيقول : ( فهو أي هذا الفريق عند الله من الفجار المنافقين وعند

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ،الصفحة نفسها ، وانظر : الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) المكاشفة : هي الحضور الذي لا يدخل في التعبير ، وعلامتها دوام التدبر في كنه عظمة الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) المشاهدة : تطلق على روية الأشياء بدلائل التوحيد ، وتطلق على رؤية الحق في الأشياء .

والمكاشفة والمشاهدة متقاربتان في المعنى إلا أن المكاشفة أتم من المشاهدة .

<sup>(</sup>٤) المقام : هو الذي يقوم به العبد في الأوقات من أنواع المعاملات وصنوف المجاهدات . إحياء علوم الدين للغزالي ١٦/٥ من كتاب الإملاء في إشكالات الإحياء .

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين ٣/ ٤٠٥ بتصرف وتلخيص .

أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين ، لم يحكموا علما ولا يهذبوا خلقا ، ولا يراقبوا قلبا سوى اتباع الهوى وتلفين الهذيانات ولو اشتغلوا بما ينفعهم كان أحسن لهم ) (١) . الفرقة الرابعة :

هؤلاء أحسنوا الأعمال ، وطلبوا الحلال ، واشتغلوا بالمجاهدة وتفقد أحوال القلب ولكن بعضهم يَدَّعى المقامات من الزهد ، والتوكل ، والحب ، من غير أن يعرف حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وآفاتها ( فمنهم من يدعى الوجد وحب الله ويزعم أنه واله بالله ، ولعله يتخيل بالله خيالات فاسدة هي بدعة وكفر فيدعى حب الله وقيل معرفته وذلك لا يتصور قط ) (٢) ذلك لأنه ( لا يخلو من مقارفة ما يكره الله تعالى وإيثار هوى نفسه على أمر الله تعالى وعن ترك الأمور حياءً من الخلق، ولو خلا ما تركها حياء من الله) (٢).

فهل بعد هذا من ضلال فإن الذي يخشى الناس ولا يخشى الله تعالى منافق ؛ ذلك لأن الله تعالى يقول : ﴿ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمنين﴾ [آل عمران : ١٥٧] .

ولعدم معرفتهم بحقيقة المقامات وشروطها فإن بعضا منهم يترك الزاد ويهمل الأسباب ظنا منه أن هذا التوكل الصحيح ، ولم يعرف أن ترك الأسباب بدعة لم تنقل عن أحد من الصحابة ولا عن سلف هذه الأمة وهم أعرف الناس بالتوكل ( وقد كانوا أعرف بالتوكل منهم وما فهموا من التوكل المخاطرة بالروح وترك الزاد بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون على الله تعالى لا على الزاد ) (٤).

ولقد شاعت هذه البدعة في هذا الزمان فنجد الكثير قد ترك الأسباب وفي تركها دعوة إلى الكسل والنوم .

### الفرقة الخامسة:

هؤلاء طلبوا من القوت الحلال الخالص فضيقوا على أنفسهم واشتغلوا بطلب القوت من الحلال الخالص وأهملوا تفقد القلب والجوارح ( ومنهم من أهمل الحلال في مطعمه وملبسه ومكسبه فيتعمق في ذلك ولم يَدْرِ أن الله لم يرض من العباد إلا بالكمال في الطاعات؛ فمن اتبع البعض وأهمل البعض فهو مغرور) (٥).

ذلك لأن الإسلام لا يفرق بين الروح والجسد فلا يطغى أحدهما على الآخر فمن

<sup>(</sup>١) الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين للإمام الغزالي ص ٧٠،٧٠ ، وانظر : إحياء علوم الدين ٣/ ٤٠

<sup>(</sup>٣،٢) الشكف والتبيين في غرور الخلق أجمعين للإمام الغزالي ص ٧٠،٧١،وانظر :إحياء علوم الدين ٣/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين للغزالي ٣/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين للإمام الغزالي ص ٧٢ .

أهمل المطالب المادية واهتم بالمطالب الروحية فهو متعد ، وكذلك العكس، من أهمل المطالب الروحية واهتم بالمطالب المادية للجسد فهو متعد أيضا.

### الفرقة السادسة:

( ادعت حسن الخلق والتواضع والسماحة وقصدوا الخدمة للصوفية فجمعوا قوما وتكلفوا خدمتهم واتخذوا ذلك شبكة لحطام الدنيا وجمعا للمال وإنما غرضهم التكثير والتكبير وهم يظهرون أن غرضهم الخدمة والتبعية ) (١).

هؤلاء هم أهل الرياء الذين لا يخلو منهم عصر من العصور ، وهم أشد ضررا على الصوفية ؛ لأنهم بعملهم هذا يسيؤون إلى المتصوفة الذين يخلصون العمل لله تعالى .

وهؤلاء الذين يجمعون المال من أى جهة لكى ينفقوا منه على الصوفية هدفهم هو الرياء والسمعة وانتشار الصيت ؛ ذلك لأنهم أهملوا جميع أوامر الله تعالى ورضوا بأخذ المال الحرام والإنفاق منه على الصوفية. يقول الإمام الغزالى: (وباعث جميعهم الرياء والسمعة وذلك بإهمالهم لحميع أوامر الله تعالى ظاهرا ورضاهم بأخذ الحرام والإنفاق منه)(٢) ومثال ذلك ( كمن يعمر مساجد الله تعالى ويطينها بالعذرة ويزعم أن قصده العمارة)(٣).

### الفرقة السابعة:

هؤلاء اشتغلوا بمجاهدة النفس وتهذيبها بالأخلاق الفاضلة وتطهيرها من عيوبها ، واتخذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة عللها وخداعها علما وحرفة . ولم يكن لهم شغل إلا البحث في النفس وتفحص عيوبها وبيان آفاتها ، وضيعوا في ذلك أوقاتهم (وكأنهم وقفوا مع أنفسهم ولم يشتغلوا بخالقهم . فمثالهم مثال من اشتغل بأوقات الحج وعوائقه ولم يسلك طريق الحج وذلك لم يغنه عن الحج ) (3) .

### الفرقة الثامنة:

هؤلاء سلكوا طريق المجاهدة وبدؤوا سلوك الطريق فانفتحت لهم أبواب المعرفة وكلما شموا من مبادئ المعرفة رائحة تعجبوا وفرحوا بها وأعجبهم غراسها ( فتعلقت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيها ، وفي كيفية انفتاح بابها عليهم وانسدادها على غيرهم

<sup>(</sup>١) الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين للإمام الغزالي ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٣،٢) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين للإمام الغزالي ص ٧٢ .

وكل ذلك غرور) (١) . ثم بين الإمام الغزالى سبب غرورهم بقوله: ( لأن عجائب طرق الله ليس لها نهاية فمن وقف مع كل أعجوبة وتقيد بها قصرت خطاه وحرم الوصول إلى المقصد) (٢) . ومثال ذلك مثال رجل أراد أن يلتقى بالملك فلما وصل إلى باب قصره رأى حديقة جميلة لم ير مثلها فأخذ ينظر إليها حتى فات الوقت ولم يقابل الملك فرجع خائبا. الفرقة التاسعة:

جاوزت هؤلاء \_ أى الأقسام السابقة \_ ولم تلتفت إلى ما يفيض عليهم من الأنوار فى الطريق ولا إلى ما تيسر لهم من العطايا الجزيلة ولم يلتفتوا إليها ولا عرجوا عليها جادين فى السير ، فلما قاربوا الوصول ظنوا أنهم وصلوا فوقفوا ولم يتعدوا ذلك . وغلطوا فإن لله سبعين حجابا من نور وظلمة ولا يصل السالك إلى حجاب من تلك الحجب إلا ويظن أنه قد وصل ) (٣) .

وما أكثر الحجب في هذا المقام ؛ فأول حجاب بين العبد وربه نفسه ، فإنه أمر رباني عظيم ، وهو نور من أنوار الله تعالى ،أعنى سر القلب الذى سيجلى حقيقة الحق كما هو حتى إنه ليسمع جملة العالم كله ، عند ذلك سيشرق نوره إشراقا عظيما ، إذ يظهر فيه الوجود كله على ما هو عليه ، فإذا تجلى نوره وانكشف جمال القلب بعد إشراق نور الله تعالى عليه ، ربما التفت صاحب القلب إلى القلب . . . فرأى من جماله الفائق ما يدهشه فربما صرخ وقال : أنا الحق ) (٤) . وهؤلاء هم الواصلون إلى المرتبة العليا الذين سلكوا طريق المجاهدة والتصفية وتحلوا بالفضائل وانتظروا الإفاضة من الله تعالى .

<sup>(</sup>١ \_ ٤) إحياء علوم الدين ٣/٢ · ٤ .

#### المبحث الثاني

# التصوف والأفكار الدخيلة

من المعلوم أن التصوف الإسلامي بدأ إسلاميا خالصا يعتمد على الكتاب والسنة ذلك النبع الصافى الذي استمد سنه التصوف أصوله ومناهجه في جميع أدواره ، ولكن حدث أن انحرف الصوفية . والسبب في ذلك الانحراف يرجع إلى دخول بعض العقائد والنظريات الغريبة عن جوهر الإسلام وروحه ؛ وذلك مثل عقيدة الاتحاد والحلول ، ووحدة الوجود وغيرها . وسوف نتناول ـ بإذن الله تعالى ـ هذه الأفكار وموقف التصوف السنى منها.

وقبل أن نبطل هذه الأفكار ونحكم عليها بالميل والخروج عن شريعة الله عز وجل يجب أن نبين حقيقتها وتصور ماهيتها ؛ لأن الحكم على الشيء فرع لتصور ماهيته ، ولأن كثيرا من الناس لم يفهموها لغموضها وآخرون اعتنقوها دون معرفة لوازمها ، ولا نكون مبالغين إذا قلنا : إن إبطال هذه المذاهب أسهل من فهمها .

# أولا: عقيدة الحلول

يجب أولا أن نشير إلى الدلالة اللغوية لمصطلح الحلول حتى يمكن أن تتضح أمامنا المفاهيم وتحدد الدلالات .

( الحلول : مصدر من حَلَّ ، ومن استعمالاته : حل ما كان معقودا ، وفرغ الحمل ، وعسكر : أقام في محل ، وقد استعمل هذا المعتقد أيضا قبل الإسلام في الديانات القديمة واستعمل في عصور مختلفة على السنة الصوفية في تاريخ اليهودية والمسيحية والإسلام.

وقد اختلف الباحثون في تعريف الحلول . فمنهم من قال : هو اتحاد جسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في الورد ) (١) .

ومنهم من قال : ( هو اختصاص شيء بشيء بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف، بطرس البستاني ١٥٧/٧ ، وانظر : المعجم الوسيط ١٩٣/١ ، ومحيط المحيط للبستاني . ٤٤١/١

الإشارة إلى الآخر.

وقد قال بعض الباحثين: معنى حلول الشيء في الشيء أن يكون حاصلا فيه بحيث تتحد الإشارة إليهما تحقيقا كما في حلول الأعراض في الأجسام، أو تقديرا كحلول العلوم في المجردات، واتحاد الإشارة تقديرا بأن يكون الشيئان بحيث لو كان مشارا إليهما بالحس لكانت الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر) (١).

فبناء على ذلك يكون الحلول : هو امتزاج جسمين وتداخلهما بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر . أو هو انطباق جسم على جسم .

# استعمالات لفظ الحلول في الفكر الإنساني:

استعمل الفلاسفة لفظ الحلول ليدللوا به على الصلة بين الروح والبدن ، أو بين العقل الفَعَّال والإنسان ، ومن هنا يظهر أن استعمال الفلاسفة للحلول كان عاما في كل شيء ؛ إذ هو عندهم عبارة عن حلول الله في كل شيء وفي كل جزء من كل شيء .

أما علماء الكلام: فقد استعمل بعضهم لفظ الحلول ليعبروا به عن الصلة أو العلاقة بين جسم ومكان ، أو بين عرض وذاته ، كما استعمل للدلالة على الاتحاد الجوهرى بين الروح والبدن ، وكذلك استعمل لفظ الحلول في عقائد النصارى للتعبير عن حلول اللاهوت في النَّاسوت .

أما الصوفية فقد استعمل بعضهم لفظ الحلول ليشيروا به إلى الصلة بين العبد وربه. وهذًا يعنى عندهم حلول الإله \_ تَعَالى الله عما يقولون علوا كبيرا \_ فى أجساد طوائف خاصة كالأنبياء والأئمة ، فهؤلاء اكتسبوا بذلك بعض صفات الألوهية . وبهذا الاعتقاد الصوفى يدخل القائلون به من غلاة المتصوفة تحت لواء غلاة الروافض .

#### نشأة عقيدة الحلول وكيف نطورت:

لقد ظهرت هذه العقيدة منذ القدم في الفكر الإنساني ، فهي إذن عقيدة قديمة وسنتكلم عن نشأتها وتطورها بإيجاز فنقول :

# أولا: الحلول عند قدماء المصريين:

لقد حدث خلاف بين الباحثين في ثبوت هذه العقيدة عندهم أو عدم ثبوتها ، ويرجح بعض المؤرخين أن علماء الدين من المصريين القدماء كانوا يعتقدون حلول الآلهة في

<sup>(</sup>۱) جامع العلوم الملقب بدستور العلماء في اصطلاحات العلوم والفنون ۲/ ٥٤ للقاضي عبد النبي عبد الرسول أحمد شكري .

الإجسام ؛ كما يذكر ذلك الشيخ محمد أبو زهرة (١) . بل إنهم ما كانوا يتصورون عالما روحانيا مجردا من الجسمانية ؛ فالروح في نظرهم لابد لها من جسم تحل فيه ، حتى إنها عند الموت لا تفارق الجسم إلا لكى تعود إليه ، وإذا كان ذلك شأن الأرواح فيما اعتقده المصريون القدماء فهو أيضا شأن الآلهة التي عبدوها ، لابد لها من مأوى تأوى إليه في الحياة وجسم تحل فيه ، وقد أعملوا فكرهم في الأحياء التي تتصل بالخصب والإنتاج والبذر والأثمار وأحلوها في غيرها لميزة لاحظوها أو توهموها فأحلوا آلهتهم أحيانا في تُور لأسباب مادية ، وأحيانا في قط ، وأحيانا في ثعبان ، وصاروا يعبدون هذه الحيوانات على أنها أوعية قد حلت فيها الآلهة وليست هي الآلهة . فقوام عبادة الحيوان على هذا الرأى الراجح هو اعتقاد الحلول عند قدماء المصريين ( ومن ثم فهم لم يعبدوا الحيوانات لذاتها وإنما عبدوها باعتبارها الأوعية التي تحل فيها الروح الإلهية ) (٢) .

#### ثانيا: عقيدة الحلول عند الهنود:

ولقد نشأت هذه العقيدة عند البرهمية من جهة أنهم كانوا يعبدون القوى المؤثرة فى الكون والحركة لتقلباته بزعمهم ، ثم لم يلبثوا أن جَسدوا تلك القوى بأن اعتقدوا حلولها في بعض الأجسام فعبدوا الأجسام لحلولها فيها ، وتعددت آلهتهم حتى وصلت إلى ثلاثة وثلاثين إلها ، تعرضت للانكماش والتقلص بفعل المعتقدين والمؤلم هين ، وطرأ عليها من التغيير والتبديل ما حصر هذه الآلهة في ثلاثة أقانيم وذلك أنهم توهموا أن للعالم ثلاثة آلهة هم :

۱ \_ براهما : وهو الإله الخالق ، مانح الحياة والقوى ، الذى صدرت عنه جميع (١) الديانات القديمة القسم الأول ص ١٥ \_ مطبعة يوسف .

<sup>(</sup>٢) الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منها ص ٦٩ ، د / إبراهيم محمد إبراهيم \_ مطبعة الأمانة \_ الطبعة الأولى .

<sup>(</sup>٣) القاديانية عرض وتحليل د/ محمد إسماعيل الندوى ـ طبعة مجمع البحوث الإسلامية ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) الديانات القديمة للشيخ محمد أبي زهرة ص ٢٩،٢٨ .

الأشياء والذى يرجو لطفه وكرمه جميع الأحياء ، وينسبون إليه الشمس التي بها يكون الدفء وانتعاش الأجسام وتجرى الحياة في الحيوان والنبات في زعمهم .

٢ ـ سيفا : وهو الإله المخرب المفنى الذى تصفر به الأوراق الخضراء ويأتى الهرم بعد الشباب وتفنى مياه الأنهار فى لجج البحار ، وينسبون إليه النار لأنها عنصر مدمر مخرب.

٣ ـ ويثنو أوفيئتوا : وهو الذى حل فى المخلوقات ليقى العالم من الفناء التام .
 ثالثا : عقيدة الحلول عند النصارى :

لقد انتقلت عقيدة الحلول إلى النصارى عن طريق الهند ( وذلك لما انتشرت البُوذية في أنحاء العالم ، واتخذت طريقها إلى الامبراطورية الرومانية وتوغلت في نفوسهم ، أسبغ الرومان هذه النظرية على عبسى عليه وذلك بعد أن دانوا بالمسيحية، ومن هنا انتقلت عقيدة الحلول إلى المسيحية ) (١) وقالوا بها وطبقوها على عيسى عليه فزعموا أن الله نزل من السماء وظهر في جسد إنسان ليفدى البشرية من الخطيئة ، والإنسان الذي حل فيه الله أو الكلمة هي مريم البتول ، وتجسد إنسانا ولد منها ، وهو المسيح ، وتشعبت الآراء وتضاربت حول كيفية تصور جسد المسيح ، إلا أنهم متفقون على القول بالحلول.

## دخول نظرية الحلول في الفكر الإسلامي:

أخذت هذه النظرية طريقها إلى الفكر الإسلامي عن طريق بعض الفرق الإسلامية المنحرفة.

يقول العلامة ابن حزم أثناء معالجته لنظرية الحلول بين فرق المسلمين: ( واعلموا أن من كفر هذه الكفريات الفاحشة ممن ينتمى إلى الإسلام فإنما عنصرهم الشيعة والصوفية ، فإن من الصوفية من يقول: إن من عرف الله سقطت عنه الشرائع ، وزاد بعضهم: واتصل بالله تعالى ، وبلغنا أن بنيسابور اليوم وفي عصرنا هذا ( القرن الخامس الهجرى ) رجل يكنى أبا سعيد ـ وقد كان من الصوفية ـ مرة يلبس الصوف ومرة يلبس الحرير المحرم على الرجال ومرة يصلى في اليوم ألف ركعة ومرة لا يصلى لا فريضة ولا نافلة ، وهذا كفر محض نعوذ بالله منه ) (٢) اهـ .

ودخلت هذه النظرية في محيط الفكر الإسلامي \_ أيضا \_ عن طريق مجاورة المسلمين لكثير من أهل الديانات القديمة ودخول بعضهم في الإسلام فقد دخل كثير من أهل

<sup>(</sup>۱) القاديانية ، د/ محمد إسماعيل الندوى ص ۸۳ .

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل ١٨٨/٣ مكتبة الخانجي .

الديانات القديمة في الإسلام ، فدخل في الإسلام يهود ونصارى ومجوس وصابئة وغيرهم وكل هؤلاء في رؤوسهم أفكارهم الدينية الباقية من دياناتهم وعقائدهم القديمة وقد استولت على مشاعرهم .

فكانوا يفكرون فى الحقائق الإسلامية على ضوء اعتقاداتهم القديمة . وهكذا غلفوا عقائدهم بغلاف إسلامى ونقلوها إلى الفكر الإسلامى وكان بعضهم يقصد بذلك هدم الإسلام والتشكيك فى عقائده .

يذكر البغدادى (١) (أن الحلولية عند في الجملة عند وقل عند وقل عند والمنافع وقل الإسلام وغرض جميعها : القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع وتفصيل فرقها في الأكثر يرجع إلى غُلاة الروافض (٢) وذلك أن السّبئية (٣) والبيانية (٤) ، والجناحية (٥) والخطابية (٦) منهم بأجمعها حلولية ) ويذكر بعد ذلك باقى فرق الحلولية ومنهم فرقة الحلاجية : الذين ينسبون للحلاج (٧) .

ثم بين البغدادي لماذا دخلت هذه الفرق في الحلولية .

( أما السبئية ، فإنما دخلت في جملة الحلولية ، لقولها بأن عليا صار إلها بحلول

<sup>(</sup>١) الفَرْق بين الفروق للبغدادي ص ٢٥٤ ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ـ طبع دار المعرفة .

<sup>(</sup>٢) الغلاة : هم الذين غالوا في -نق أثمتهم حتى أخرجوهم عن حدود الخليقة وحكموا فيها بأحكام إلهية ( الملل والنحل للشهرستاني ١٧٣/١) .

والروافض : هم الذين كانوا مع الإمام زيد ثم تركوه ؛ لأنهم طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين ، فلم يوافقهم فرفضوه . ( مقالات الإسلامين ١/١٢٩) .

<sup>(</sup>٣) هم أتباع عبد الله بن سبأ ، كان يهوديا فأسلم ولكنه أبطن الكفر، قال برجُعة على والوهيته ، وأثار الفتنة بعد مقتل عثمان رَجِيْقِيْنَة . ( التبصير في علوم الدين ص ٧٧).

<sup>(</sup>٤) هم أتباع بيان بن سمعان ـ ظهر في العراق في أوائل القرن الثاني الهجرى وادعى أن جزءا إلهيا حل في على ابن أبي طالب يَخْشِينَ ، ثم في محمد بن الحنفية ، ثم في ابنه هاشم ثم في بيان نفسه ، وما زال حتى ادعى النبوة ، فقتله خالد بن عبد الله القسرى وصلبه . ( مقالات الإسلاميين ٢٦/١١) .

<sup>(</sup>٥) هم أتباع عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبى طالب ـ كان قد خرج على الأمويين بالكوفة وخرج إلى بلاد العجم واستولى على همذان وأصبهان والرى ، حتى سار إليه أبو مسلم الخراساني فقتله ( التبصير في علوم الدين ص ٧٣) .

<sup>(</sup>٦) هم أتباع محمد بن أبى زينب ، كان مولى لبنى أسد وكان يقول : إن لكل شيء من العبادات باطنا ، وظل على ضلاله حتى قتله عيسى بن موسى سنة ١٤٣هـ (الملل والنحل ١٧٩/١) التبصير في علوم الدين ص٧٣).

<sup>(</sup>۷) هو أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج ، الزاهد المشهور ، أصله من البيضاء إحدى بلاد فارس ، ونشأ بواسط والعراق ، صحب أبا القاسم الجنيد ، والناس مختلفون في أمره فمنهم من يبالغ في تعظيمه ، ومنهم من يكفره ، وقد دافع عنه الإمام الغزالي واعتذر عن الألفاظ التي كانت تصدر عنه وأولها وحملها على محامل حسنة ، وفي سنة ٩ ٣ هـ أمر المقتدر العباسي بضربه ألف سوط ، فمات وقطعت أطرافه الأربع ثم جُزُّ رأسه ، وأحرقت جثته ( وفيات الأعيان ترجمة رقم ١٨١ ، الطبقات الكبرى للشعراني ١٢٦/١).

روح الأله فيه ، والبيانية زعمت أن روح الإله دارت في الأنبياء والأئمة حتى انتهت إلى على ثم ابنه محمد بن الحنفية . ثم حلت في بيان بن سمعان . وكذلك الجناحية منهم حلولية لدعواها أن روح الإله دارت في على وأولاده ، ثم صارت إلى عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر ، والخطابية كلها حلولية لدعواها حلول روح الإله في جعفر الصادق ) (۱).

وهكذا بقية الفرق كل فرقة ادعت أن الله حل في صاحبها .

مما سبق يتضح لنا أن الحلاج لم يكن أول من نادى بفكرة الحلول بل سبقه إلى ذلك طوائف كثيرة في محيط الفكر الإسلامي وغير الإسلامي . يذكر المقدسي في أثناء حديثه عن الفرق الغالية من الشيعة ، ومنهم الحلاجية ( لأنهم يؤمنون بأن روح القدس انتقلت من النبي على ، فالحسن والحسين ، ثم باقى الأئمة وهم لذلك أنوار من نور الله وأبعاض من أبعاضه )(٢).

ومما تجدر الإشارة إليه أن المقدسي كان معاصرا للحلاج ومن خلال ما كتب الحلاج نستطيع أن نتبين مذهبه الحلولي كاملا في كتابه « الطواسين » وأنه كان إرْهَاصا لمذهب وحدة الوجود لابن عربي من بعده ، إذ تبدو فيه أفكار الحلول التي يلبسها أثوابا من الاصطلاحات والرموز الغامضة ، وإليك بعضا من هذه النصوص التي تعبر عن مذهب الحلاج . يقول : (يا أيها الظان، لا تحسبن أني (أنا) الآن ، أو يكون وكان ، إن كنت تفهم فافهم ، ما صحت هذه المعاني لأحد سوى أحمد ) (٣). ويقول : (والحقيقة خليقة ، دع الخليقة لتكون أنت هو ، أو هو أنت من حيث الحقيقة ) (٤) . ويتخيل الوجود في شكل دوائر معظما من شأن الدائرة. ولقد سار على نهجه ابن عربي في ذلك.

وقلد الحلاج الأسلوب القرآنى فى محاولة ظاهرة السذاجة فى قوله: (كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يفوت إلى الخير فر إلى الوزر، خاف من الشرر، اغتر وعرر، رأيت طيرا من طيور الصوفية عليه جناحان وأنكر شانى حين بقى على الطيران) (٥).

ومن خلال هذا النص يمكننا القول بصحة ما نقله عنه عمرو بن عثمان المكى الذى سمعه مرة يتلو آيات من كتاب الله فقال الحلاج : (يمكننى أن أؤلف مثله وأتكلم به )(٦).

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ص ٢٥٥ . (٢) البدء والتاريخ ٥/ ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الطواسين للحلاج ص ١٨ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٨/ ١٢١ ، المتظم لابن الجوزي ٦/ ١٦٢.

هذا كلام هُراء فقد عجز العرب وهم الفصحاء البلغاء عن أن يأنوا بأقصر آية منه . فكيف يستطيع الحلاج أن يؤلف مثله ويتكلم به ؟

ولم يقف الحلاج عند حد القول بالحلول ومحاكاة القرآن الكريم بل ادعى ( أنه ما كان في أهل السماء موحد مثل إبليس ) (١) كذلك دافع عن فرعون بإصرار واتخذ كلا من إبليس وفرعون أستاذين وصاحبين له يقول : (فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون؛ فإبليس هُدِّد بالنار ومامرجع عن دعواه، وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه، ولم يقر بالوساطة البتة. وإن قتلت أو صلبت أو قطعت يداي ورجلاي ما رجعت عن دعواي)(٢).

ولقد كان لنظرية الحلاج في الحلول من الخطورة فيما بعد ، حيث ترتبت عليها نتائج لدى معتنقيها فتساوت عندهم الفضيلة والرذيلة والجنة والنار والخير والشر ، وعبادة الله وعبادة غير الله من الأوثان وغيرها ، ولا محل للثواب والعقاب ولا فرق بين الخطأ والصواب أو الحلال والحرام . وتابع الحلاج في هذه النظرية بعض مدعى التصوف ، مثل: البسطامي وابن عربي .

والقائلون بهذه العقيدة \_ عقيدة الحلول \_ انقسموا إلى فريقين :

ا \_ فريق يقول بالحلول الخاص في بعض أفراد البشرية كما ذهب إليه النصارى في عيسى عليه حيث زعموا أن اللاهوت \_ وهو الله \_ حل في الناسوت \_ أي جسد عيسى وكما ادعاه في الإسلام بعض الفرق الإسلامية التي منها الحلاجية حيث زعم الحلاج أن الله حل فيه .

٢ ـ فريق يقول بالحلول العام: وهم الذين تأثروا بالفلسفة الطبيعية عند اليونان ويرون أن الله عز وجل حل بذاته في كل جزء من أجزاء العالم بحيث لا يخلو منه مكان (٣).

ولا شك أن الصوفية تأثروا بهذه الأفكار ونقلوها إلى محيط الفكر الإسلامى مع إجراء بعض التعديل والتطوير عليها، فقالوا بأن الطبيعة الإلهية قد تحل في الطبيعة البشرية إذا كان مستعدا لها حتى يصح للسالك إذا ما زعم أن الله حل فيه أن يقول: ( أنا الله وأنا الحق ، ما في الجبة إلا الله )(٤) كما قال الحلاج الذي انخدع به الكثير من المسلمين.

وهذا الذي يقول به الحلاج يشبه عقيدة النرقانا عند الهنود ( وهي الفناء في المطلق، وكان من مدلولاتها انعدام شعور الفرد بفرديته ، واتحاد الفرد بالله )(٥) فواضح من هذا

<sup>(</sup>١) الطواسين ص ٤٢ . (٢) المرجع السابق ص ٥٢،٥١ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) شرح القصيدة النونية لابن القبم ١٠/١ ، شرح وتعليق د/ محمد خليل هراس .

<sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين للأشعري ١/ ٨٠ ، وشرح القصيدة النونية لابن القيم .

<sup>(</sup>٥) قصة الحضارة ٤/ ٨٤ .

النص أن الحلاج تأثر بعقيدة الهند .

والطريق الذى سلكه الحلاج فى عقيدة الحلول: هو خليط من الديانات والمذاهب السابقة على الإسلام ذلك ( لأن التنسك يرتقى بالإنسان من طبقة إلى طبقة أخرى حتى يهذب نفسه ، ويفارق اللذات والشهوات ويرتقى إلى عالم المقربين ثم يتدرج فى المقامات حتى تصفو نفسه عن الطبيعة البشرية ، وحينئذ تحل فيه روح الله الذى كان منه عيسى ابن مريم ، ومن هنا يكون الحلاج أخذ هذه العقيدة من قول النصارى بحلول اللاهوت فى الناسوت أو حلول الرب فى العبد مع تبديل الألفاظ ) (١).

والواقع أنه لم يكن أمرا سهلا للصوفية الذين سلكوا مسلك الحلول ( أن يوفقوا بين نظرياتهم وبين تعاليم الإسلام ، أى بين فكرة الحلول وتفريد الألوهية ، ثم ما يتبع هذا من أنه إذا كان هناك وجود واحد ، وأنه ليس هناك عبد ومعبود فهل يمكن الحديث عن الواجبات والحقوق الشرعية لمن لا وجود له ، وكما قالوا : إن العبد إذا وصل صار حرا، وسقطت عنه العبودية وهي فكرة أهل الإباحة ) (٢).

وليس جميع المتصوفة من هذا الفريق فإن كبار الصوفية يرون أن الحس لا يكفى للوصول إلى الله وأن الله ظاهر في موجوداته ، فالوصول إليه عمل وعلم بتلك الموجودات وفي كل شيء له آية تدل على أنه الخالق .

#### ما هو الهدف من تلك الفكرة ؟

إن تلك الفكرة ليست مقصودة لذاتها ، ولكنها كانت وسيلة إلى ما هو أهم فى نظر هؤلاء الأدعياء ، الذين كانوا يريدون أن يتبعهم الناس فى هذيانهم وبذلك يتجردوا من عقيدتهم التى يؤمنون بها ويعتنقوها ويسيروا معهم إلى ما قرره الدهريون من أن الوجود طبيعى ؛ لأنهم يتوهمون أن سبب الوجود فى هذه الحياة هو امتزاج الطبائع ، فإذا وقع هذا الامتزاج على وجه خاص حصلت الحياة ، وإذا وقع على وجه آخر حصل الموت ، فالموجب للحياة والموت ـ على زعمهم ـ هو تأثير الطبائع ويريدون بهذه العقيدة أن يصرفوا الناس عن عبادة الواحد الحالق ، الرزاق ،إلى عبادة الأشخاص الذين يدعون حلول روح الإله فيهم ، وذلك كما عبدت النصارى عيسى عليتهم ذاته .

ولذلك قوبل هذا الموقف من جميع العلماء المخلصين الغيورين على الدين ـ سلفا وخلفا ـ بأشد أنواع المعارضة والنقد ، ذلك لما في هذه المزاعم الباطلة من مخالفة صريحة

<sup>(</sup>١) الحياة الروحية في الإسلام ص ١١٤ ،د/ مصطفى حلمي .

<sup>(</sup>٢) نصوص فلسفية ص ٢٧ ، د/ عثمان أمين .

لماجاء به الكتاب والسنة والذي يترتب عليه هدم التعاليم الإسلامية السامية .

# موقف الإمام الغزالي من عقيدة الحلول:

لقد رفض الإمام الغزالى فكرة الحلول واعتمد على العقل في رفضه لهذه الأفكار (وهو يشير صراحة إلى أن إغفال العقل وأحكامه يقود المرء إلى الوقوع في الخطأ،أي التسوية بين ذاتين لا يمكن أن تحل إحداهما في الأخرى وهما الذات الإلهية ونفس الإنسان)(١).

فالعقل ينبغى دائما الرجوع إليه فى قبول هذه الأفكار أو رفضها . ومن هنا كان هدم الغزالى لكل صور وأفكار ونماذج الحلول وما يصل أو يمضى بها حتما إلى وحدة الوجود.

وهو لا يعبر مطلقا فى فلسفته الصوفية عن أى صورة من صور الحلول ، ولذلك كان دقيقا فى تعبيره . وقد اختار لفظ القرب لحال العرفان اليقينى بدليل من القرآن ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَدى عَنّى فَإِنّى قَريبٌ أُجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان﴾ [البقرة:١٨٦] .

وهناك أمر آخر يهدم الاتجاه بمختلف صوره وهو إنكاره لفكرة أن الله روح العالم أو أنه العالم . يقول في شرح فكرة أن الله خلق آدم على صورته : ( إن آدم أنموذج يحاكى الله في ذاته وصفات وأفعاله فهو يدير البدن كما يدير الله العالم ، والجسم الإنساني عالم صغير في مقابلة العالم الكبير ؟ كل منهما له نظير في الآخرة )(٢).

ثم يتساءل الغزالى : (هل الله روح العالم ؟ كلا . أما الدليل فهو أن الله خلق العالم بإرادته واختياره ، وهو الحافظ له ، والقادر على إفنائه باختياره وإرادته وإلا لما كان هناك معنى للخلق ولا للاختيار ولا للإرادة ) (٣).

وقد وصل إلى هذه النقطة بالنظر إلى نفسه فوجد أن المسلمة الأولى ( وهى أنه له إرادة والنظر للإرادة يحل مشكلة العالم ) (٤). وهو حين يكشف بالذوق عن الحقائق التى يعجز العقل عن إدراكها ويضع العقل مقياسا للتمييز بين الحقائق لقبولها أو رفضها يؤكد قيمة العقل والذوق أيضا ، ويؤكد قيمة الإرادة والاختيار والحرية بالنسبة لله وبالنسبة للإنسان ، كما يؤكد أن الرب رب والعبد عبد .

وفكرة هدم الغزالي لنظرية الحلول تعطينا فكرة واضحة عن منهجيته التي تصل بنا في تحليلاتها إلى الحجج الدقيقة الدامغة يقول الإمام الغزالي : (فليس للعارف أن يزعم إدراك

<sup>(</sup>١) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للإمام الغزالي ص ٢٥

<sup>(</sup>٢) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٤٤ . (٢) المرجع السابق ص ٤٥ .

الذات الإلهية فضلا عن أن يزعم حلولها فيه ) (١) فهو يرفض مجرد زعم العارف إدراك ذات الله فكيف يحل فيه ؟

( إنه لا يتصور بين عبدين فكيف يتصور بين العبد والرب ، والعبد عبد والرب رب ) ثم يتساءل ( أوليس معنى الحلول هو انطباق جوهر على جوهر أو جسم على جسم أو عنصر في جوهر؟) (٢) .

إن حلول الإله في نفس العارف مستحيل عقلا ذلك :

ا \_ لأن الإله قديم والإنسان حادث ، فكيف يحل الإله القديم في الإنسان الحادث (فإن العقل يحيل ذلك الحلول بين الذات الإلهية ونفس العارف مهما بلغت من درجات الشفافية والصفاء والتحرر عن كل ما يشغلها عن الله تعالى) (٣).

٢ ـ أن النفس حادثة ولا وجود لها إلا بإرادة الخالق ، فكيف يتصور عقلا أن تكون هي هو ، وإذا سلمنا بإمكان ذلك بالنسبة إلى نفس واحدة فكيف لا نسلم به لجميع النفوس وعندئذ يصبح العالم كله آلهة ، فمن المحال إذن أن يحل الله في النفوس أو يتطبع فيها انطباع الخمر في اللبن ( أو الخمرة في الماء الزلال، فإن ذلك من صفات الأجسام)(١٤) وبهذا فقد أبطل الإمام الغزالي فكرة الحلول .

#### تعقيب:

هذه العقيدة باطلة لا يقرها الإسلام ومن قال بها فقد كُفُر ، ولذلك فقد كُفَّرَ جمهور العلماء الحلاج ومن الأدلة على بطلانها بالإضافة إلى ما تقدم من أدلة ما يأتى :

1 \_ أن القول بحلول الله أو روحه في أجساد البشر لم يقم الدليل القاطع عليه لا من المعقول ولا من المنقول . فلم ينطق به نبى من الأنبياء ولا ادعى صادق حلول الرب فيه .

٢ ـ لو حَلَّ المولى في جسم من الأجسام للزم أن يحل في كل الأجسام مثل البَقَّة والنملة، وهذا لا يقبله العقل السليم ، والشرع صرح بتنزيه الله تعالى عن كل هذه الله الله العقل السليم .

٣ ـ الحلول يستلزم الاحتياج ؛ لأن الحال محتاج إلى المحل والاحتياج دليل على الحدوث وهذا محال على الله لأنه لو احتاج إلى غيره لكان ناقصا بذاته كاملا بغيره والنقص على الله تعالى محال .

<sup>(</sup>١) كيمياء السعادة للإمام الغزالي ص ٨٨،٨٧ ، والمقصد الأسنى ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ص ۱٤۸ . (۳)

<sup>(</sup>٤) المقصد الأسنى للإمام الغزالي ص ٢٥ ، وانظر : دراسات في الفلسفة الإسلامية ص ٨٧،د/محمود قاسم.

٤ ـ يلزم على القول بالحلول أن يتصف القديم بصفات الحادث وأن يتصف الحادث بصفات القديم فينقلب الحادث قديما والقديم حادثًا ، وكلا الأمرين محال.

فهذه العقيدة ضرب من الحماقة والسفة والإنسان لا يتصور الحلول بين عبدين ، فكيف يتصور الحلول بين العبد وربه .

وإذا كان الإمام الغزالى رفض فكرة الحلول وهدمها فإنه سلك معهم مسلكا آخر حيث التمس لبعضهم العذر فيما صدر عنه وهو في هذا يقول: (وإذا وجدنا متصوفا يدعى أنه الحق \_ كالحلاج \_ وجب تأويل قوله إما على أن يعترف بأن لا وجود له إلا بالحق وهذا تأويل منه بعيد؛ لأن اللفظ لا ينبئ به؛ ولأن كل شيء سوى الحق فهو الحق، وإما على أن صاحب الذوق يغفل عن ذاته فيكون همه الحق وحده بحيث لا يكون فيه متسع لغيره وعلى هذا الاعتبار العقلى وحده يمكن فهم شطحات الصوفية؛ لأن من يستغرقه شيء فينسيه كل شيء سواه، يجوز له لا على سبيل الحقيقة أن يقول إنه هو هو)(١).

ومن هنا أخذ على الإمام الغزالى ( أنه كان متسامحا مع الصوفية أكثر من تسامحه مع الفلاسفة ) (٢) . والدليل على ذلك حسن ظنه بالصوفية، وهو الذى جعله يبرر اعتذاره عن شطحات الصوفية على أساس أن ما يقولونه ليس هو الحقيقة .

أما إذا كانوا يؤكدون أن ما يقولونه هو الحقيقة فكل ما يقولونه عن الحلول غير صحيح بل هو باطل ، والمسألة في نظر الإمام الغزالي مجرد استغراقات ( وهي نوع من القرب يكاد يتخيل منه طائفة القرب والاتصال وكل ذلك خطأ ، فالله يتجلى ظاهرا من جهة أفعاله ولكنه يظل باطنا لشدة ظهوره ، وعند ذلك لا يظهر إلا للعقل لا للحواس ، وإذا فهم الذوق هذا الفهم لم يكن هناك ما يدعو العقل لإنكاره ، فإن من ليس له قدم راسخة في المعقولات ربما لم يتميز أحدهما عن الآخر ( ذات الله وذاته ) فينظر إلى كمال ذاته وقد تزين بما تلألاً فيه من جلية الحق فيظن أنه هو فيقول أنا الحق ) (٣).

وأيضا: إذا كان الله تعالى قد حكم بكفر النصارى \_ لقولهم: إن عيسى هو الله \_ فوجب الحكم بكفر كل من قال من الصوفية الغلاة: إنه هو الحق. ولو جاز لنا تأويل قول هذا الصوفى لجاز لنا تأويل قول النصارى لا سيما أن الإمام الغزالى قد نهى عن التأويل عند تعارض الاحتمالات ( فإن وجوه الاحتمالات في كلام العرب وطرق التوسع فيها كثير

<sup>(</sup>١) المقصد الأسنى للغزالي ص ١٤٩ ، وكيمياء السعادة ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) الفلسفة الصوفية في الإسلام ص ٢٣٨ ، د / عبد القادر محمود ـ طبع دار الفكر العربي.

<sup>(</sup>٣) المنقذ من الضلال ص ٤٥ ، والمقصد الأسنى ص ٢٠ .

فالتوقف في التأويل أسلم) (١) فهو يرى أن التوقف عن التأويل هو الأقرب إلى السلامة يقول: (وهذا أصوب وأسلم عند كل عاقل وأقرب إلى الأمن يوم القيامة) (٢) فلو أننا تساهلنا أمام من يدعى الألوهية من قريب أو من بعيد وفتحنا باب التأويل على مصراعيه لأمكن تأويل كلام فرعون موسى في دعواه الألوهية وكذا غيره ممن ادعى الألوهية أو النبوة .

# ثانيا: عقيدة الاتحاد الصوفي

هذه العقيدة تتضمن القول بوجودين منفصلين عن بعضهما البعض، فهم يعترفون بوجود خالق ومخلوق منفصلين ومختلفين ، ولكنهما اتحدا وصارا شيئا واحدا وهذه العقيدة التى نقلها بعض رجال التصوف إلى الساحة الإسلامية غريبة تماما عن البيئة الإسلامية . وهي عقيدة مسيحية ، يقول الشهرستاني :

( زعمت اليعقوبية أن كلمة الله انقلبت لحما ودما بالاتحاد ، وزعم كثير منهم أن اتحاد الكلمة بالناسوت اختلاط وامتزاج كاختلاط الماء وامتزاجه بالخمر واللبن إذا صب فيهما ومزج بهما ، ومنهم من قال : ظهر اللاهوت بالناسوت فصار ناسوت المسيح مظهر الجوهر لا على طريق حلول جزء فيه ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم الصفة بل صار هو هو ) (٣).

ومن هذا النص يتضح لنا أن الاتحاد يجىء في عقائدهم على الوجه الآتى : الاتحاد الخاص :

وفيه أن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا ؛ كاختلاط اللبن بالماء وهذا هو اعتقاد البعقوبية من النصارى وتقول به بعض الفرق الغالية التي خرجت عن الإسلام وكانت تنسب إليه.

# الاتحاد العام:

ومضمونه أنه عين وجود الكائنات وهو قول الملاحدة (٤).

<sup>(</sup>٢،١) قانون التأويل للإمام الغزالي ص ٥٠ ، تحقيق محمد زاهد الكوثري .

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل ٢٦٦٦ .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢/ ١٧٧ .

وعمن اعتقد هذا المعتقد من صوفية المسلمين أبو يزيد البسطامي، ويعنى بهذا الاتحاد الاتحاد بالله وهو ( أن يصير المحب والمحبوب شيئا واحدا فعلا ، سواء في الجوهر والعقل، أي في الطبيعة والمشيئة والفعل الصادر منهما، فتكون الإشارة إلى الواحد عين الإشارة إلى الآخر ثم تختفي الاشارة لانعدام المشير فلا يصير ثمت غير واحد أحد هو الكل في الكل)(١).

وهذه العقيدة لا يستطيع أى عاقل أن ينسبها إلى الإسلام، وذلك لمخالفتها له مخالفة حادة وصريحة فى كفرياتها وابتعادها عن الإسلام ، والذين اعتنقوا هذه العقيدة لم يعرفوا الإسلام أصلا، أو كانوا من بين القوى الفكرية المناهضة للإسلام، التى دستها الحركات المعادية للإسلام والمناهضة له والحاقدة عليه وعلى أتباعه وذلك لكى يفسدوا عليهم إسلامهم.

# إبطال الإمام الغزالي لفكرة الاتحاد:

يقول الإمام الغزالى: (وأما بالنسبة للاتحاد بين الخالق والمخلوق فهو أظهر بطلانا ؛ لأن قول القائل: إن العبد صار هو الرب ، كلام يتناقض مع نفسه ، بل ينبغى أن ينزه الرب سبحانه من أن يجرى مجرى اللسان في حقه بأمثال هذه المحالات) (٢).

وإذا كان القول بفكرة الاتحاد ظاهر البطلان ، فهل يحتاج في إبطاله إلى دليل ؟

إن الإمام الغزالى أقام الحجة التى يظهر من خلالها بطلانه . فقد لجأ الإمام الغزالى فى تبيان الاستحالة العقلية لهذه الفكرة إلى الطريقة الجدلية المعروفة لدى مفكرى الإسلام التى تبين الحالات المكنة للاتحاد ، ثم يبرهن على استحالة كل منها ، فتنتهى بإثبات أن الاتحاد فى جملته أمر لا يقره العقل فى أعلى درجاته من الوعى وذلك أنه فى حالة الاتحاد بين ذاتين نجد ثلاث احتمالات وهى :

- ١ ـ إما أن يكون كالاهما موجودًا .
  - ٢ ـ أو يكون كلاهما معدوما .
- ٣ \_ أو أحدهما موجودا والآخر معدومًا أو بالعكس .

هذه هي الاحتمالات المكنة للاتحاد بين ذاتين ثم بعد ذلك أخذ الإمام الغزالي يبرهن على استحالة كل واحد منها .

<sup>(</sup>١) شطحات الصوفية ص ١٤ ، د / عبد الرحمن بدوى .

<sup>(</sup>٢) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسني ص ١٤٦.

١ \_ فمعنى الاحتمال الأول : أن كل واحدة من الذاتين قائمة بنفسها فلا تصبح إحدى الذاتين هي الأخرى .

وإذن فليس هنا اتحاد . ومثال ذلك أن الإرادة والعلم والقدرة توجد في ذات واحدة ولكنها. ليست متحدة؛ لأنه يبقى من المقرر أن الإرادة غير العلم غير القدرة.

٢ \_ أما الاحتمال الثاني : القائل بفناء الذاتين أو عدمهما ، فليس المرء في حاجة إلى بيان فساد هذا الاحتمال ، إذ ينبغي الحديث عن الانعدام لا عن الاتحاد .

٣ ـ أما الاحتمال الثالث: وهو القائل بفناء إحدى الذاتين وبقاء الأخرى ، فهذا باطل وهنا يستعمل الغزالى الاستدلال العقلى ؛ لأن هذا مكانه فيقول: (كيف يتحقق الاتحاد بين معدوم وموجود إذن وأصل الاتحاد باطل؟)(١).

#### ثالثا: وحدة الوجود

إن وحدة الوجود من الأفكار الدخيلة على الفكر الإسلامي عامة والتي عملت مع مثيلاتها من التيارات والآراء الوافدة على تشويه الفكر الإسلامي والتشويش عليه ؛ لبث البلبلة وإثارة الفتنة وترويج الجدل في مجتمع التوحيد ، فكانت سببا من أسباب ضعف الأمة الإسلامية وتفرقها إلى شيع وأحزاب ، ﴿ كُلُّ حزْب بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [ الروم : ٣٦] . ولقد تأثر التصوف الإسلامي بهذه النظرية وهي : القول بوحدة الوجود . حتى انحرف عن جوهر الإسلام وروحه ، وسوف نتناول بإذن الله تعالى هذه الفكرة ونبين موقف التصوف السنّي منها .

#### أصول فكرة وحدة الوجود:

هذا المذهب قديم أخذت به البرهمانية والأفلاطونية المحدثة ثم تسرب إلى التصوف بعد ذلك.

( فلقد ظهرت نظرية وحدة الوجود في الهند خلال عام ٦٠٠ ق .م ) (٢).

وتقول نظرية وحدة الوجود الهندوكية : إن الإنسان والحيوانات والكائنات كلها أجزاء أو شظايا ليراهما ( رب العالمين ) وذلك الذى خلقهم جميعا ، وبهذا يكون براهما والكائنات كلاهما شيئا واحدا ، ووجودا واحدا ، ولن يتصور وجود الإنسان والكائنات

<sup>(</sup>۱) تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي ص٢٩٥، ٢٩٧، بتصرف ، تحقيق د/ سليمان دنيا، وانظر: المقصد الأسنى ص٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) القاديانية ،عرض وتحليل د/ محمد إسماعيل الندوى ص ۸۲ .

خارج وجود براهما ، وبهذا يكون هو سيد الكون وفق هذه النظرية ثم إن الله يكون واحدا إذا تصورنا وجوده منفردا ويكون مركبا من أجزاء إذا أضفنا إليه الإنسان والمخلوقات والكائنات (١).

• فهؤلاء يردون كل شيء إلى الله ويعتقدون أن براهما هو الحقيقة الكلية ونفس العالم، وأن جميع الأشياء الأخرى ليست سوى أعراض ومظاهر لهذه الحقيقة (٢) وهذه النظرية هي الثني أخذت طريقها فيما بعد إلى اليونان .

## أفلوطين وموقفه من وحدة الوجود:

( يرى أن الأول وهو الطبيعة العليا الخيرية الكاملة متصل بالمادة التي يتكون منها هذا العالم وغير منفصل عنها ، وأن العالم تدرج في وجوده عن هذا الأول ، وإليه يرد في النهاية ويتحد به عن طريق التدرج )(٣).

وهذه النظرية انتقلت من اليونان إلى مدرسة الأفلاطونية الحديثة التى أنشئت فى الأسكندرية فى القرن الثالث الميلادى الذين يقولون: بأن الله واحد وأن العالم يفيض عنه كفيضان النور عن الشمس وأن للموجودات مراتب مختلفة إلا أنها لاتؤلف مع الله إلا موجودا واحدا (٤).

إذن فقد شاركت البراهمية والأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة في بناء الأفكار حول وحدة الوجود .

#### كيف انتقلت إلى الفكر الإسلامي والتصوف:

عن طريق مدرسة الأسكندرية ( الأفلاطونية الحديثة ) أخذت هذه النظرية طريقها إلى التصوف الإسلامي (٥).

فهذه العقيدة قديمة وتعتبر مذهبا فلسفيا من المذاهب التي اهتدت إليها المدارس الفلسفية، وهذا الفلسفية، وانتقلت إلى محيط الفكر الإسلامي عن طريق هذه المدارس الفلسفية، وهذا المذهب فيما ذهب إليه معتنقوه يقول: بأنه لا شيء إلا الله وأن كل شيء غير الله ليس إلا مظاهر خارجية وأحوالا لله وعلى هذا الزعم قامت نظرية ابن عربي)(٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٨٢، وانظر : الجانب الإلهي ص ٣١٩ ، د/ محمد البهي .

<sup>(</sup>٢) المعجم الفلسفي ، د/ جميل صليبا . (٣) الجانب الإلهي، د/ محمد البهي ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٤) المعجم الفلسفي ، د/ جميل صليبا .

<sup>(</sup>٥) القاديانية، عرض وتحليل د/ محمد إسماعيل الندوى ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٦) الفلسفة الصوفية في الإسلام، د/ عبد القادر محمود ١/ ٢٩ ، ط/ دار الفكر العربي.

يقول د/ التفتازانى: (لم يظهر مذهب وحدة الوجود فى صوفيته الكاملة فى التصوف الا بمجىء الصوفى الأندلسى المتفلسف محيى الدين بن عربى (١) . وقد كان لهذا المذهب فى الاندلس مقدمات سبقت ظهوره، وقد عنى المستشرق الأسبانى (أسين بلاثيوس) بتتبع المدارس الصوفية والفلسفية السابقة على ابن عربى والتى كانت تنحو نحو وحدة الوجود فى الآندلس وذلك فى بحثه المعنون (ابن مسرة ومدرسته) وقد تناول بلاثيوس هذا الفكر فى المشرق ثم فى المغرب فى القرون الثلاثة الأولى من الإسلام ، والواقع أن ابن مسرة (٢) أول من قال بوحدة الوجود وأن تعاليمه أثرت فى جميع الصوفية الأندلسيين الذين مزجوا التصوف بالفلسفة ومن تلاميذ ابن مسرة ابن برجان (٣) الذى نشر هذه الدعوة فى أشبيلية، وهو أستاذ ابن عربى . وقد انتقل تصوف وحدة الوجود من الأندلس والمغرب إلى المشرق على يد ابن عربى وابن سبعين ـ الأندلسى المعاصر لابن عربى ـ اللذين استقر بهما المطاف فى الشرق حيث نشروا تعاليم هذا النوع من التصوف)(٤).

# كيف تطورت هذه الفكرة في تاريخ التصوف ؟

( كان التصوف في أول عهده يدور حول نقطتين : أولاهما : أن العكوف على العبادة يولد في النفس « فوائد » هي الحقائق الروحية . وثانيتهما : أن علم القلوب يفيض على النفس « معرفة » تنطوى على استعداد الإرادة لتلقى هذه الفوائد . . . .

ويقول المتصوفة: إن في علم القلوب قوة محركة وهو بين السفر إلى الله وما فيه من مقامات وأحوال ، كما يقولون : إن بعض الفضائل يُكتسب وبعض الفوائد يتلقى ـ وهم يختلفون في ذكر المقامات والأحوال ، ولكنهم مع ذلك يكادون يجمعون على استعمال اصطلاحات مشهورة بعينها مثل التوبة والصبر والتوكل والرضا (٥) .

فعلم القلوب هو الذي يرسم طريق السفر نحو الإله ويحدد مقامات هذا الطريق وأحواله ، ولا تخرج هذه المقامات والأحوال عن فضائل مكتسبة وأفضال ممنوحة .

وغاية هذا السفر عند المتصوفة هي الوصول ـ بعد التخلص من علائق المادة ،

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر محيى الدين محمد بن على بن محمد ـ ولد بمرسية سنة ٥٦٠ هـ ونشأ بها ثم انتقل إلى أشبيلية وأخذ يطوف بالبلاد وتوفى سنة ٦٢٨ هـ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الله بن مسرة ( ٢٦٩ ـ ٣١٨ ) تاريخ الفكر الأندلسي ص ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبى الرجال الأشبيلي الإفريقي ـ عاش في زمن يوسف بن تاشفين ـ توفى سنة ٥٣٠ هـ ـ انظر شفاء السائل لتهذيب المسائل ط/ ١٩٥٨ ابن خلدون . والكواكب الدرية ١٩٨١.

<sup>(</sup>٤) مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ٢٤٨ ، ٢٤٩ .

 <sup>(</sup>٥) الإسلام والتصوف الشيخ مصطفى عبد الرازق ، لوميس ماسينون بتصرف لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية مطبعة دار الشعب ص ١٩.

وغواش الحس ـ إلى الإله الحق الذى تصبو إليه الأرواح ،ولكن لما لم يمكنهم وضع حد لا يتنافى مع العقيدة لهذه الحالة الخاصة فقد لجؤوا إلى تعبيرات المتكلمين المغروفة فى عصرهم .

يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق: (ومن هنا لم يجد الصوفية بدا من الرجوع إلى الألفاظ التى استعملها الفقهاء لعهدهم ؛ فاستعاروا منها فى شتى المواطن مصطلحات حوروها بعض الحشىء دون أن يحددوا لها معنى . ومن قبيل ذلك أن شقيقا استعمل لفظ (التوكل) والمصرى وابن كرام لفظ (المعرفة) والمصرى والبسطامي لفظ (الفناء) وهو ضد البقاء يقول الله تعالى ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ . وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧،٢٦]. والخراز لفظ (عين الجمع) والترمذي (الولاية)(١).

ولكن الصوفية قد أساؤوا استعمال هذه الألفاظ كما يرى ذلك ( الأستاذ ماسينيون)، وفوق ذلك فإن الصوفية بعملهم هذا أسقطوا التنسك الإسلامي في فغ ( ميتافيزيقية ) المتكلمين المادية المؤسسة على نظرية الذر المتخبط بعماء والمقود بالمصادفة المحضة والتي تقتضى ضرورة جحود خلود النفس بل جحود روحانيتها والتي خلطت بين وحدة الموجود والوحدة العددية .

وهذا يوضح كيف أن النظريات الصوفية لم تكد تنشأ حتى وجد فيها الاستعداد الكامل للهوى في الحلولية .

( وتسربت الفلسفة اليونانية إلى العالم الإسلامي وأخذ سلطانها يزداد من أيام القرامطة إلى عهد ابن سينا ، وكان من نتيجة ذلك أن استحدثت في القرن الرابع الهجرى مصطلحات ميتافيزيقية أدق من سابقتها يفهم منها أن الروح والنفوس جواهر غير مادية، وأن هذه المصطلحات اختلطت بالإلهيات المتحولة لأرسطو وبمثل أفلاطون وفيوضات أفلوطين ، وقد كان لهذا كله أثر بالغ في تطور التصوف )(٢).

وقد حار شيوخ الصوفية بين ضروب ثلاثة في تفسير الاتحاد الصوفي تفسيرًا فلسفيا :

ا \_ اتحادية ابن مسرة وإخوان الصفا والفارابي، يقولون: إن الاتحاد هو تأليف معان بتأثير العقل الفعال ، والعقل الفعال هو الفيض الإلهي، والفيض الإلهي هو النور المحمدي(٣).

<sup>(</sup>١) الإسلام والتصوف بتصرف ،ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) الإسلام والتصوف ص ٢٢ بتصرف \_ مطبعة دار الشعب / لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية الشيخ مصطفى عبد الرازق \_ ماسينون .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٢٢.

ومجمل هذه العقيدة هو انطباع العقل الفعال الذي هو الفيض الإلهي في النفس السلبة.

٢ ـ الإشراقية من السهروردى والدوانى وصدر الدين الشيرازى يقولون بتجوهر النفس وتألق النور الإلهى فى إشراقات العقل الفعال .

" ـ الوصولية من ابن سينا وابن طفيل وابن سبعين ويلتزمون القول بأن النفس تصل إلى موافقة الحق ، ومن ثم تشعر بوجود جامع لا تكثر فيه ولا تعدد ولا تفرقة بأى وجه من الوجوه (١).

أخذت هذه النظريات تتطور وتمتزج حتى انتهت إلى وحدة الوجود المغالية التى أطلق عليهم خصومهم من أجلها اسم ( الوحداتية ) أو الوجودية؛ لأنها تدعو إلى وحدة الوجود، ولقد زعم بعض متأخرو الصوفية أنهم تلقوا وحدة الوجود عن بعض؛ إذ الأصل في هذه المسألة عند المسلم أن يعتقد مغايرة الحالق سبحانه لخلقه وانفصال الموجودات كلها عن موجدها وخالقها ، ثم إن وجوده تعالى وجود أزلى لا بداية له ولا نهاية ، ووجود العالم حادث له بداية ، كما أن القول بوحدة الوجود فيه خروج على المقررات الإسلامية في معنى الفناء الدنيوى والبعث والجزاء الاخروى ، كما أنه لا مكان لأية نظرية أخلاقية تعارف عليها الناس . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لامكان لإقامة الأخلاق على أساس من الشريعة في نطاق تلك النظرية ، كما أن القول بهذه النظرية يؤدى إلى إبطال الصانع، وأنه ليس رب العالمين لأنه لم يخلق شيئا ـ في زعمهم ـ ولم يرزق أحدا شيئا ، وعندهم لم يصل منه إلى أحد خير ولا شر ، ولا نفع ولا ضر ، وأن هذه الأشياء عين نفسه وبعض وجوده فليس هناك خير يصل إليه ولا أحد سواه ينتفع به . . . وجماع أمرهم هدم أصول الإيمان الثلاثة : الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر .

# نقد العلماء <sup>(٢)</sup> لنظرية وحدة الوجود:

إن أول من هاجم انحراف الصوفية هو الإمام الغزالى ـ إمام التصوف السنى \_ فبالرغم من أنه ألقى بنفسه فى أحضان التصوف ورضى طريقهم منهجا ومذهبا له، إلا أنه حارب أى انحراف يشوب التصوف السليم ، سواء كان بالحلول أو بالاتحاد وكل ما يؤدى ويوصل إلى وحدة الوجود .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٣،٢٢ .

<sup>(</sup>٢) ولقد شَنَّ ابن تيمية حملة شعواء على أصحاب وحدة الوجود . وبين فسادها وخروجها على الإسلام وسوف نفصل ذلك في موضعه إن شاء الله .

( والغزالى وإن لم يعاصر مذهب وحدة الوجود كما فَلْسَفَتْهُ مدرسة ابن عربى فإنه كان يحس بمقدماته وبذوره في مدرسة الحلاج ، ولهذا قال ما ستقوله الفلسفة الحديثة الواعية من بعده ) (١) .

إن الوحدة لدى الغزالى هى وحدة الصنعة التى تدل على الصانع الحكيم المبدع آيات القرآن الكريم وعن تعبيرات الزهاد الأولين وعن قول الأشعرية ، فإن جميع الحوادث الكونية أفعال إلهية محضة وعن عبارات البسطامى والحلاج وأمثالهما من الوحديين الذين لم ينقصهم فى هذا المذهب إلا الاسم الغنى ، ولكنهم استمدوها فى الحقيقة فيما يرى الأستاذ ماسينون والشيخ مصطفى عبد الرازق من مزج فكرة النور المحمدى الذى هو عند الكثيرين مبدأ الخلق بفكرة العقل الفعال ، ويقررا كذلك أن ابن عربى هو أول من صرح تصريحا قاطعا بهذا المذهب ، وأعلن أن جميع الكائنات انبثقت عن العلم الإلهى الذى سبق وجودها فى وجودها الخارجى ، وأن الأرواح بعد الموت تعود إلى الجوهر الإلهى، (وما زال الصوفية المسلمون جميعا يقولون بهذا المذهب ) (۲).

## موقف التصوف السنى من فكرة وحدة الوجود:

يتفق فلاسفة وحدة الوجود بوجه عام على أن وجود المخلوقات التي خلقها الله تعالى من إنسان وحيوان ونبات وجماد هي عين وجود الحق تعالى .

فالله في رأى هؤلاء هو الوجود كله ، ولا وجود غيره ، وما الفناء أو الاتحاد الذي يهدف إليه الصوفى إلا تجريد للشخصيات كلها ولمفردات الموجودات وفناء المخلوق في الخالق بل عودة إلى مصدر فيضه وتحقق ذاته فيه (٣).

وهذه الفكرة هى التى صرح بها بعض زعماء التصوف ونادوا بها على رؤوس الأشهاد ويمثل رأس هذه الطائفة ابن عربى الذى يزعم ( أنه قد ثبت عند المحققين من أهل التصوف أنه ما فى الوجود إلا الله ونحن وإن كنا موجودين فإنما كان وجودنا به ، ومن كان وجوده بغيره فهو فى حكم العدم )(٤).

وعلى ما زعمه ابن عربى وذهب إليه يتبين لنا كم هي بعيدة هذه العقيدة عن الإسلام ومخالفة له تماما متعارضة مع كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ وهي الكمال المطلق ؛ لأنها

<sup>(</sup>١) الفلسفة الصوفية في الإسلام ، د/ عبد القادر محمود ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الإسلام والتصوف ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) دراسات في الفلسفة اليونانية والعربية ١/ ٢٨٣ ، أنعام الجندي .

<sup>(</sup>٤) الفتوحات المكية لابن عربي ، تحقيق د/ عثمان يحيى ، مراجعة الدكتور إبراهيم مدكور ٢٦٣/٤.

تنبئ عن صانع حكيم عليم لا يصدر عنه إلا الكمال الذي يعم كل ما صنع ، إنه يرى الوجود بعينين : عين تراه في أعلى مقاماته وهي الوجود المنفرد ، أو الوجود الحق الذي ليس وراءه وجود ولا فوقه كمال ، وعين تراه في مملكة التعدد الذي يشمل الموجودات كلها في تعلقها بالوجود الحق . يقول الإمام الغزالي : ( ومنتهى معراج الخلائق المملكة الفردانية فليس وراء ذلك مرقاة ؛ إذ إن الترقى لا يتصور إلا بكثرة لأنه نوع إضافة يستدعى ما منه الإضافة وعطلت الإضافة وطاحت الإشارة فلم يبق علو ولا سفل ولا نازل ولا مرتفع فاستحال الترقى واستحال العروج فليس وراء الملأ الأعلى علو ، ولا مع الوحدة كثرة ، ولا مع انتفاء الكثرة عروج ) (١) .

وهكذا يتبين من هذا النص أن الرقى لا يتصور إلا مع وجود كثرة متباينة ؛ فالرقى صعود إلى فوق أو تقدم إلى أمام ، فإذا لم يكن كثرة فإنه مستحيل الصعود إلى فوق لأنه صعود إلى فوق ما ، والتقدم إلى أمام غير ممكن لأنه تقدم إلى أمام ما ، وإنما يقع فى عالم الكثرة والتعدد ، ومن ثم يقول الإمام الغزالى : ( إن الوحدة تقع فى نظر أولى البصيرة من أصحاب الكشف ) (٢).

(أما واقع الحياة فإن الناس يرون الوجود فيه على ما هو عليه في حواسهم ومدركاتهم وجودا متعددا متكثرا) (٣) فالوحدة في نظره حال عارضة وليست عامة ، وهي حال خاصة بأصحابها الخواص العارفين بعد العروج إلى السماء الحقيقية (فقد اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق ،ومنهم من كانت له هذه الحالة عرفانا علميا كما في تصورات الفلاسفة ، ومنهم من صارت له ذوقا وحالا وانتفت عنه الكثرة بالكلية ، واستغرقوا بالفردانية المحضة فلم يبق عندهم إلا الله فسكروا سكرا دفع دونه سلطان عقولهم فقال البعض: أنا الحق ، وقال الآخر : سبحاني ما أعظم شاني، وقال آخر : ما في الجبة إلا الله ) (٤).

ورغم أن الإمام الغزالى يؤكد أن هذه الأمور ( لا تقع فى تقدير الإسلام ولا تدخل فى تعاليمه )  $^{(0)}$ . إلا أنه يعتذر عن هؤلاء الذين صدرت منهم ألفاظ يوهم ظاهرها الاتحاد (فلما خف سكرهم وردوا إلى سلطان العقل عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد )  $^{(1)}$ . ويبين الإمام الغزالى أن الاتحاد يمكن قبول معناه تجوزا - كما هو عند الشعراء - وإلا فهو خروج وانحراف وخطأ ، ويقال : هذا لا يكون إلا بطريق التوسع والتجوز اللائق

<sup>(</sup>١ ، ٢) مشكاة الأنوار للإمام الغزالي ص ٦٦ بتصرف ، وإحياء علوم الدين ٣٨ ٣٤٨ ، ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) مشكاة الأنوار للإمام الغزالي ص ٥٧ تحقيق أبو العلا عفيفي .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٦٠.

بعادة الصوفية والشعراء فيقول: ( وليس من المعقول ولا من المقبول بأن الله سيجعلنى مثل نفسه، أى أصير أنا هو لأن معناه أنى حادث، والله يجعلنى قديما ولست خالق السموات والأرضين، ومن صدق بمثل هذا المحال فقد انخلع عن غريزة العقل ولم يتميز عنده ما يعلم عن ما لا يعلم، ومن لم يفرق بين ما أحاله العقل وبين ما لا يناله العقل فهو أخس من أن يخاطب فيترك وجهله) (١).

ويقول معافعا عن قول أبى يزيد البسطامى : سبحانى ما أعظم شأنى : (فمن الواجب ألا نستنبط من كلامه أنه يقول بالاتحاد بين ذاته وذات الله تعالى ، بل يتحتم تأويل كلامه فإما أن يكون جاريا على لسانه فى معرض الحكاية عن الله تعالى كما لو سمع وهو يقول : لا إله إلا أنا فاعبدنى ، لكان يحمل على الحكاية ، وإما أن يكون قد شاهد كمالا لاحظه من صفة القدس ، فأخبر عن قدس نفسه فقال : سبحانى، ورأى عظم شأنه بالإضافة إلى شأن عموم الخلق فقال : ما أعظم شأنى، وهو مع ذلك يعلم أن قدسه وعظم شأنه بالإضافة إلى الخلق لا نسبة إلى قدس الرب تعالى وعظم شأنه ، ويكون قد جرى على لسانه هذا اللفظ فى حال السكر وعليه حال فإن الرجوع إلى الصحو واعتدال الحال يوجب حفظ اللسان عن الألفاظ الموهمة وحال السكر ربما لا يحتمل ذلك ، فإن جاوزت هذين التأولين إلى الاتحاد فذلك محال ) (٢).

وهذا الذى لجأ إليه الإمام الغزالى من تأويله كلام وشطحات الصوفية والاعتذار لهم ربما يؤدى إلى أمور خطيرة، لأنه فتح باب التأويل الذى يذهب بالكثيرين من أصحاب المذاهب الهدامة إلى أن يلجؤوا للتأويل في كل الأمور حتى في الأمور الغيبية كأحوال الآخرة وغيرها .

ولهذا يقول الطوسى ( سمعت ابن سالم يقول فى مجلسه يوما : فرعون لم يقل ما قاله أبو يزيد البسطامى ؛ لأن فرعون قال : ﴿أَنَا رَبُكُمُ الأَعْلَىٰ ﴾ [ النازعات : ٢٤]، والرب يسمى به المخلوق فيقال : ربُّ دار ورب بيت ، وقال أبو اليزيد : سبحانى ، وسبوح وسبحان اسم من أسماء الله تعالى ، لا يجوز أن يسمى به غير الله تعالى ) (٣).

إذن فقد خلع الحق عليه رداء الربوبية فقال : سبحانى ما أعظم شانى ، وأى شأن أعظم من أن يبلغ مرتبة الألوهية ويتحقق له الإتحاد التام بالحق ، لقد كان هذا أقصى ما يسعى إليه ، فما أعظم شأنه إذن وقد بلغ الغاية وتحقق بالنهاية .

<sup>(</sup>١) المقصد الأسنى للإمام الغزالي ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأنوار للإمام الغزالي ص ٥٧ ، ٥٨ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) شطحات الصوفية ص ٢٩ ، د / عبد الرحمن بدوى .

ومن هنا فلا يجوز لأحد أن يحتج بما يقوله بعض الصوفية في وجدهم وسكرهم ؛ إذ العقل سيظل الحَكَم في قبول ما يقولون أو رفضه .

# المبحث الثالث التصوف والتحلل من الشريعة

نرى فى العصر الحاضر من يزعمون أنهم وصَلُوا إلى درجة من المعرفة الصوفية العليا إلى حد أنهم يدعون أنه لا تجب عليهم التكاليف الشرعية ،وهذه بدعة ضالة أخذت تتسرب إلى بعض النفوس التى لم تتعمق فى الجانب الدينى عموما، ولا فى الجانب الصوفى خصوصا.

هذه البدعة ترى أن السالك الذى وصل إلى درجة معينة من المعرفة تسقط عنه التكاليف الشرعية ، فليس عليه صلاة ولا زكاة ولا حج ، ولا غير ذلك من أنواع العبادات في الإسلام ، وهؤلاء هم الذين وقعوا في الإباحة وطووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام ، ولم يميزوا بين الحلال والحرام ، وبين الخبيث والطيب .

ويقول الإمام الغزالى مبينا أصناف هؤلاء: ( فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن عملى فلم أتعب نفسى? وبعضهم يقول: قد كلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وعن حب الدنيا وذلك محال فقد كلفوا ما لا يمكن ، وإنما يغتر به من لم يجرب وأما نحن أى مغرورى الصوفية - فقد جربنا وأدركنا أن ذلك محال ، وبعضهم يقول : الأعمال بالجوارح لأوزن لها وإنما النظر إلى القلوب ، وقلوبنا والهة بحب الله وواصلة إلى معرفة الله وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا ، وقلوبنا عاكفة في الحضرة الربوبية ، فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب ، وبعضهم يزعمون أنهم قد ترفعوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله لتفوقهم فيها ، ويرفعون أنفسهم على درجة الأنبياء عليهم السلام ) (١) .

إن ما ذكره هؤلاء المبتدعون لا سند لهم فيه ولا دليل يسوغ لهم القول برفع التكاليف والتحلل من الشريعة .

فهم يقولون :إن الأعمال لا وزن لها . كيف والدين يأمرنا بالعمل؟ بل قرنه بالإيمان ورتب الجزاء عليه قال الله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات كَانَتْ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٣/ ٣٩٣ بتصرف يسير .

جَنَّاتُ الْفَرْدَوْسِ نُزُلا﴾ [الكهف: ٧٠٧] ، وقال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [ الزلزلة: ٨،٧ ].

# موقف الإسلام من التحلل من الشريعة:

لقد وُجد من لا يتقون الله عن يدعون التصوف وهم بعيدون عنه فرصة سانحة في هؤلاء الشباب الذين تسلحوا بأسلحة العلم المادى ، ولم يكن لهم حظ من علوم الشريعة فنصبوا لهم شباك الإيمان عن هذا الطريق القائم المضطرب ، وألقوا إليهم بهذه الرقى والتعاويز وملؤوا أدمغتهم بهذه الأحاجى والألغاز وأوهموهم بأنهم إنما هم خلفاء الله على هذه الأرض الذين أطلعهم الله على خزائن علمه ، فانجذب نحوهم هؤلاء الشباب لكى يصلوا إلى الله من أقرب الطرق وأيسر السبل ، وما دروا أنهم يجرون وراء سراب خادع إذا جاؤوه لم يجدوه شيئا ، إن خطورة هؤلاء الأدعياء ليست قاصرة عليهم وحدهم، ولكن خطرهم يعود على المتصوفة كلهم، بل على الأمة الإسلامية كلها ؛ لهذا شاءت إرادة ويحذر الناس منهم ومن طريقهم ، وهذا ما حدث بالنسبة للتصوف، ونسوا أن الرسول ويوحذر الناس منهم ومن طريقهم ، وهذا ما حدث بالنسبة للتصوف، ونسوا أن الرسول وكان وهو الذى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه ، وكان كثيرا ما يوصى أصحابه بالعمل ، وكان يوصى ابنته فاطمة الزهراء والي المصحابه وهو اعلى فراش الموت : " العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة » (۱) ، كما كانت وصيته لأصحابه وهو على فراش الموت : " العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة » (۲) .

وما جَرَّ هؤلاء الأدعياء إلى مثل هذه الأقوال إلا لأنهم سلكوا الطريق بدون علم ودراية فكان شأنهم الضلال والخسران والانحراف عن دين الله .

إن فكرة إسقاط التكاليف الشرعية ليست وليدة العصر الحديث وإنما هي ضلالة قديمة نمت وترعرعت في أوساط متحللة انتسبت إلى التصوف انتسابا باطلا، وحاربها ممثلو التصوف في كل عصر وفي كل بيئة . ذلك أن القول الفصل في كل مشكلة من المشكلات إنما يرجع فيه إلى الذين يمثلون الموضوع الذي تنسب إليه المشكلة ، وإذا رجعنا إلى أرباب التصوف الذين يمثلون التصوف الإسلامي حقا ، سواء في ذلك القدماء منهم والمحدثون لوجدناهم ينكرون الفكرة إنكارا تاما ويرونها زيفا وباطلا وانسلاخا عن الدين بالكلية .

<sup>(</sup>١) البخاري في الوصايا (٢٧٥٣) والبيهقي في دلائل النبوة ١/٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) النسائي في الصلاة ١/ ٢٣١ ( ٤٦٣) عن بريدة .

فهذا أبو يزيد البسطامي يقول لأحد جلسائه: (قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذى قد شهر نفسه بالولاية \_ وكان رجلا مشهورا بالزهد \_ يقول رفيق أبى يزيد البسطامي: فمضينا إليه فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة ، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه ، وقال : هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله عليه فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه ؟ ) (١) . فهذا أبو يزيد لم يكن يحتمل أن يخالف إنسان أدبا من آداب رسول الله عليه ويضع مقياسا للمريدين والسالكين لمعرفة الشيخ فيقول : ( لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقى في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدوه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وآداب الشريعة ) (٢) .

وأما سهل بن عبد الله التسترى فبين لنا الأصول الحقيقية لسالكى الطريق فيقول: (أصول طريقتنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى ، والاقتداء بسنة رسول الله تعلى وأكل الحلال ، وكف الأذى ، واجتناب الآثام ، والتوبة ، وأداء الحقوق ) (٣). فمن خرج عن هذه الأصول فليس صوفيا ولا ينسب إلى أهل التصوف. وقال رجل للجنيد: ( من أهل المعرفة أقوام يقولون: إن ترك الحركات من باب البر والتقوى والمقصود بترك الحركات يعنى ترك الأعمال كالصلاة والصوم وغيرها ، فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندى عظيم ، والذي يسرق ويزنى أحسن حالا من الذي يقول هذا ، فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله تعالى ، ورجعوا إلى الله فيها)(٤).

ويقول الجنيد أيضا: ( الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول عَلَيْكُ واتبع سنته ولزم طريقته ، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه ) (٥).

ويقول الجنيد أيضا: ( من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر ؛ لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة ) (٦).

وإذا ما وصلنا إلى الإمام الغزالى فإننا نجده يقول فى شىء من التفصيل: ( واعلم أن سالك سبيل الله تعالى قليل والمدعى فيه كثير ونحن نعرفك علامته ، وذلك أن تكون جميع أفعاله الاختيارية موزونة بميزان الشرع موقوفة على توقيفاته إيرادا وإصدارا وإقداما وإحجاما ؛ إذ لا يمكن سلوك هذا السبيل إلا بعد التلبس بمكارم الشريعة كلها ، ولا يصل فيه إلا من واظب على جملة النوافل ، فكيف يصل إليه من أهمل الفرائض ؟ )(٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية ٢/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٧) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ١٣١.

<sup>(</sup>١) عوارف المعارف للسهروردي ١/٩٩.

<sup>(</sup>٣) طبقات الصوفية للسلمي ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٦،٥) طبقات الصوفية للسلمي ص ٣٧.

من هذا النص يتبين لنا أن من ترك النوافل لا يصل إلى هذا الطريق . فكيف بالذى يترك الفرائض فمحال أن يصل ولابد أن تكون جميع أفعاله موزونة بميزان الشرع . ويتساءل الإمام الغزالي ويجيب ( فإن قلت : فهل تنتهى رتبة السالك إلى الحد الذي ينحط عنه فيه بعض وظائف العبادات ولا يضره بعض المحظورات كما نقل عن بعض المشايخ من التساهل في هذه الأمور ؟

وأقول لك : اعلم أن هذا عين الغرور ، وأن المحققين قالوا : لو رأيت إنسانا يطير في الهواء ، ويمشى على الماء ، وهو يتعاطى أمرًا يخالف الشرع فاعلم أنه شيطان ، وهو الحق (١).

فالذى يخالف شريعة الله ويتعدى حدوده فليس من المتصوفة في شيء ؛ ذلك لأن التصوف الحق التزام بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، قولا وعملا وتطبيقا وسلوكا.

ويقول أبو الحسن الشاذلى: ( إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة فَتَمَسَّك بالكتاب والسنة ، ودع الكشف ، وقل لنفسك : إن الله تعالى ضَمن لى العصمة فى الكتاب والسنة ، ولم يضمنها فى جانب الكشف ، ولا الإلهام ، ولا المشاهدة إلا بعد عرضها على الكتاب والسنة ) (٢).

والصوفية في كل أقوالهم وأفعالهم يعتمدون على النصوص القرآنية والسنة النبوية القولية والعملية للرسول ﷺ ، وهم يعلمون أنه كان المثل الأعلى في أداء الشعائر إلى آخر لحظة من حياته الطاهرة .

وهذا مفكر من مفكرى العصر الحديث كان يعتنق المسيحية ثم هداه الله إلى الإسلام فأسلم ، وسلك طريق التصوف الإسلامي وهو عبد الواحد يحيى (٣) يقول: ( إن بعض من يزعمون الانتساب إلى التصوف ينكرون ضرورة الشريعة أو يهملون العمل بها ) (٤).

ويرى أن إهمال الشريعة ، وعلى الخصوص في الجانب العملي منها يقلل من أهمية الجانب العملي في التصوف نفسه وهذا خطأ كبير ، فمن الخير لمن يريد سلوك الطريق

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال ص ١٣٢ . . . . . (٢) التصوف والحياة العصرية ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) هو رينيه جينو: فرنسى الأصل والنشأة \_ أسلم وسمى نفسه عبد الواحد يحيى، وكان إسلامه ثورة كبرى هزت ضمائر الكثيرين فاقتدوا به واعتنقوا الإسلام، وكونوا جماعات مؤمنة تعبد الله على يقين في معاقل الكاثوليك في فرنسا وسويسرا ، دافع عن التصوف الإسلامي وأشاد به، وبين أن التصوف المسيحي لا يبلغ ما بلغه التصوف الإسلامي من سمو ورفعة . من مقدمة المنقذ من الضلال بقلم د/ عبد الحليم محمود صوره . ١٠٥

<sup>(</sup>٤) من مقال لعبد الواحد يحيى، مقدمة المنقذ ص ١٣٣.

الصوفى ، أن يلتزم بالشريعة التزاما كليا قبل أن يبدأ سلوك الطريق ، وإذا لم يتبع الشريعة ويلتزمها فلا حير فيه بالنسبة للجانب الصوفى .

( ويرى أن الشريعة والحقيقة متصلتان اتصالا يجعل منهما مظهرين لشيء واحد ، أحدهما خارجي ، والآخر داخلي ، أو أحدهما ظاهر والآخر باطن ، لذلك كان ما يوجد في الغرب الآن من جماعات تدعى أنها على المنهج الصوفي ، وهي مع ذلك لا ترتكز على أية شريعة إلهية ، مجرد خداع ، ومن البديهي أن هذه الجماعات ومن وجهة النظر الصوفية الصحيحة ليست على شيء ) (١).

ويضرب لذلك مثلا فيقول: (إن الإنسان لا يشيد القصر في الهواء ،إنه لا يشيده على أساس ، وكل فكرة لا ترتكز على أساس السنة الصحيحة ،إنما هي بناء في الهواء إنها بناء على غير أساس) والبناء الذي يمكن أن يبقى على الدهر لا بد له من أساس مدعم ، وعلى الأساس يرتكز البناء كله حتى الأجزاء العليا منه ، والارتكاز على الأساس يستمر حتى بعد انتهاء البناء . (وعلى هذا النمط تكون النسبة بين الشريعة والتصوف، فالشريعة الصحيحة هي الأساس الذي لابد منه لكل سالك ، وكالأساس تماما لا يمكن طرح الشريعة بعد سلوك الطريق) (٢).

ويرى أن الصوفى عندما يسير فى طريقه ويستغرق فيه تبدو له ضرورة التزام الشريعة وتتضح معرفته بها ، ويصبح أكثر فهما ودراية بحقيقتها من أولئك الذين آمنوا بها ودرسوها دون أن يسلكوا طريق التصوف ( ذلك لأن الصوفى يعيش فى جوها الروحى وحاها) (٣).

ثم يقارن بين رجل الدين وبين الصوفى من حيث التزامهما بالشريعة فيقول: (وإذا كان لا يقبل من رجل الدين أن يعلن تدينه دون أن يجعل للشريعة السيطرة على قياده، فإنه لا يقبل من باب أولى من رجل التصوف أن يزعم انتسابه إلى الصوفية دون أن تسيطر شعائر الدين والتزاماته على حياته) (٤).

وعلى هذا فالشريعة ضرورة يلتزم بها كل الناس الصوفى وغير الصوفى ( إن هؤلاء الذين يريدون أن يسلكوا الطريق الصوفى لن يصلوا حتى إلى أول مراحل الطريق إذا لم يلتزموا الشريعة التزاما تاما ) (٥).

فالذي لا يلتزم بالشريعة قولا وعملا فمحال أن يصل إلى هذا الطريق.

<sup>(</sup>١ ـ ٣) من مقال لعبد الواحد يحيى ، مقدمة المنقذ من الضلال ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ١٣٦ بتصرف .

<sup>(</sup>٥) من مقال الشيخ عبد الواحد يحيى، نقلا من مقدمة المنقذ من الضلال ص ١٣٧.

إن هؤلاء الذين قالوا برفع التكاليف قد خالفوا الإسلام، وأقوالهم هذه تتعارض مع جوهر الإسلام ومع روح العقيدة الإسلامية الغراء؛ ذلك لأن العبادات في الإسلام إذا كان هدفها تزكية النفس وتطهير المجتمع فإن العبادات في التصوف هدفها ربط القلب بالله للتلقي عنه مباشرة والفناء فيه ، واستمداد الغيب من الرسول والتخلق بأخلاق الله فهؤلاء الذين يقولون برفع التكاليف عن أنفسهم لأنهم بلغوا درجة اليقين \_ في زعمهم نقول لهم: إن رسول الله على لله لله التكليف حتى مرض الموت ، ولقد صلى بالمسلمين إماما وهو جالس وليس ذلك فحسب ولكن رسول الله على من أجل وعده بالشفاعة العظمى والمقام المحمود فقد ازداد تكليفه على تكليف أمته قال تعالى ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ بِالشَفَاعة العظمى والمقام المحمود فقد ازداد تكليفه على تكليف أمته قال تعالى ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاعَلَمُ مُواعَدُهُ وَاعْبُدُ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٢٩] ، وقال تعالى : ﴿ وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتَيْكَ الْيَقِينُ ﴾ [ الحجر: ٩٩] .

## المبحث الرابع

# التصوف النقى كما يراه الإمام الغزالي

انتهى الإمام الغزالى إلى أن التصوف أصوب الطرق فى الوصول إلى اليقين الذى كان ينشده ويبحث عنه يقول: (إنى علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ، ويبدلوا بما هو خير منه ، لم يجدوا إلى ذلك سبيلا، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم ، في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة ) (١).

ويرى أن إدراك هذا الطريق لا وصول إليه بالتعليم فحسب وإنما لابد من الذوق من خوض التجربة ومعاناتها معاناة حقيقية ، وهذا الطريق يبدأ بالمجاهدة، مجاهدة النفس ( إن الطريق إلى ذلك إنما هو تقديم المجاهدة أو محو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها ، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ، ومهما حصل كان الله هو المتولى لقلب عبده والمتكفل بتنويره بأنوار العلم) (٢). (وهذه شهادة صريحة من الغزالى بأن التصوف الإسلامي الأصيل في صحيحه (تجربة روحية)، وأنه شيء مختلف تمام الاختلاف عن العلم وعن الفلسفة، فلا يكتسب بهما ولا يشتد إليهما ، وأنه ليس وليدا لعمل عقلى ذي فراغ فلسفى خاص، بل هو وليد العلم والمجاهدة النفسية أو السلوك المرسوم في الطريق الصوفي ) (٣).

ولهذا فإن الإمام الغزالي قد وضع قواعد السلوك على السالك أن يلتزمها ويسير عليها وهي:

١ - أن يلتزم بالخلوة؛ لأنها تؤدى إلى تفريغ القلب عن الشواغل الدنيوية التى تشكل العقبات الرئيسية فى الطريق (إذ ليس سلوك الطريق إلا قطع العقبات، ولا عقبة على طريق الله تعالى إلا صفات القلق التى سببها الالتفات إلى الدنيا)(٤).

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ص ٣٧٨ . (٢) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٣/ ١٩.

<sup>(</sup>٣) التصوف الإسلامي الخالص ص ٨٦ ، السيد محمود أبو الفيض ، مطبعة نهضة مصر.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ٣/ ٦٦ .

والخلوة كانت سلوكا لرسول الله ﷺ ، فقد كان يخلو بنفسه في غار حراء، وليس المقصود بالخلوة الاعتزال التام مطلقا ولكن بالقدر المطلوب لسلوك الطريق ، وهذا مرده إلى الشيخ.

٢٠ ـ وعلى السالك أن يلتزم بالصمت ؛ لأن الكلام يشغل القلب، بينما الصمت يزكى العقل ويجلب الورع ، ويعلم التقوى ولا يعنى بالصمت الامتناع عن الكلام مطلقا وإنما معناه ألا يتكلم إلا بقدر الحاجة.

٣ ـ وعليه أن يلتزم بالجوع بالقدر الذي يهذب به شهواته ويدرب بدنه على تحقير الملذات والشهوات .

٤ ـ وعليه أن يلتزم بالسهر في ذكر الله ، فإنه يجلو القلب ويضفيه وينوره ، وبالخلوة والصمت والجوع والسهر ( يأتي الصفاء للقلب فيصبح كالمرآة المجلوة فيلوح فيه جمال الحق، ويصبح القلب صالحا للمشاهدة والمكاشفة فهي نهاية الطريق ، أن يعرف السالك ربه، والمعرفة أداتها القلب ومنهجها الكشف. والقلب لا تظهر فيه الحقائق إلا إذا كان نظيفا خاليا من المعاصى ولا يتم جلاء القلب إلا بذكر الله ، والابتعاد عن الشهوات، والإقبال على طاعته)(١) عند ذلك تظهر فيه الحقائق، وينكشف له ما استتر على الفهم فيراه كأنه رأى العين.

وما يشاهده السالك من معارف بالكشف فهى يقينية ومن ثم كانت علومهم أفضل العلوم. وحتى لا يختلط كشف الصوفية بوحى الأنبياء فإن الغزالى فرق بينهما وبين أن معرفة أولياء الله تتم بلا واسطة من حضرة الحق ، وهى إلهام أو نفث فى الروع ، لا يدرى الصوفى كيف حصل له ، ولا من أين جاء إليه فى حين أن ما يحصل للنبى من معرفة يدرى سببها ومصدرها ، وهى من الملك الذى نزل له ، وكلا العلمين ـ علم الولى وعلم النبى ـ من الله تعالى .

وموضوع المعرفة الصوفية عند الغزالى هو ذات الله وصفاته وأفعاله ، وثمرة هذه المعرفة حب الله ؛ إذ لا يتصور محبة الأبعد معرفة ، وثمرة هذه المعرفة هى الفناء فى التوحيد ، فالعارف لا يرى إلا الله، ولا يعرف غيره ليس فى الوجود إلا الله وأفعاله ، فما من فعل ينظر فيه الإنسان إلا ويرى الله فيه فاعلا ، فكل العالم تصنيف لله تعالى . فمن نظر إليه من حيث أنه فعل الله ، لم يكن ناظرا إلا فى الله ، ولا عارفا إلا بالله ، ولا

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٣/١٧ ، مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ٢٠٨ ،د/ التفتازاني .

محبا إلا لله، ومن هذا حاله فهو الموحد الحق، الذي لا يرى إلا الله، يقول الإمام الغزالى: (فهكذا كانوا يروضون أنفسهم حتى يخلصهم الله من النظر إلى الحق. والتصوف التزام بالشريعة ( الكتاب والسنة ) وعمل بها ) (١).

وُلقد كان الإمام الغزالى فى سلوكه وفى قوله وفى حياته العامة والخاصة يلتزم بالشريعة ويقول: (إن المحققين قالوا: لو رأيت إنسانا يطير فى الهواء، ويمشى على الماء، وهو يتعاطى أمرا يخالف الشرع فاعلم أنه شيطان) (٢).

ولهذا فإن الإمام الغزالى عمل على تنقية التصوف من الأفكار الدخيلة حتى يسير التصوف في ركاب القرآن والسنة ، فرفض في حزم تصوف أهل الحلول والاتحاد كالحلاج وغيره، ولم يقبل إلا التصوف السنى القائم على الكتاب والسنة، واجتهد أن يرد كل فكرة أو خلق أو سلوك أو حال \_ مما يقول به المتصوفة \_ إلى أصول إسلامية ، وأن يستدل عليها بالقرآن والحديث والأثر. وحاول كبح جماح القوم ، والوقوف بهم عند الحدود والحواجز الشرعية ، وضبط أقوالهم وأعمالهم بتقييد مطلقها وتحديد مبهمها وإعطائها معنى مقبولا، ونجح في ذلك إلى حد بعيد .

ومما يذكر له أنه نبَّه على ضرورة ( العلم الشرعى ) لسالك الطريق ، خلافا لما كان شائعا بين كثير من المتصوفة ، أن العلم حجاب ، وقد جعل أول كتاب من كتب الإحياء (كتاب العلم ) وأول عقبة يجب أن يجتازها العابد هي العلم ، وأكد أن السعادة لا تنال إلا بالعلم والعمل ، ( وأن العلم بلا عمل جنون ، والعمل بغير علم لا يكون) (٣) ، ( وأن العمل والعلم بلا اقتداء للشرع ضلالة ) (٤).

وفى سبيل تنقية التصوف فإنه رفض التأويلات الباطنية التى تخرج بالنصوص الشرعية عن مقتضى ظواهرها ( بغير اعتصام فيه ينقل عن صاحب الشرع، ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل؛ فإن هذا يقتضى بطلان الثقة بالألفاظ وتسقط من منفعة كلام الله وكلام رسوله ﷺ ، فإن ما يسبق إلى الفهم لا يوثق به ، والباطن لا ضبط له ، ومثل لذلك بقول بعضهم فى قوله تعالى : ﴿ اذْهَبْ إِلَىٰ فَرْعُونَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾ [النازعات: ١٧]

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٣/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة المنقذ من الضلال بقلم د / عبد الحليم محمود ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) القصور العوالي للإمام الغزالي، رسالة: أيها الولد ١٦٥/١، تحقيق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا، مكتبة الحندي.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ١٦٧ .

أى إشارة إلى قلبه، وقوله: ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ﴾ [النمل: ١٠] أى ما يتوكأ عليه ويعتمده مما سوى الله فينبغى أن يلقيه ، وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها) (١). ولم يغفل عن التنبيه على المغترين من المتصوفة ، برغم دعواهم أنهم أهل الله وأصحاب البصائر فقال: (المتصوفة ، وما أغلب الغرور عليهم وهم فرق كثيرة) (٢)، ثم ذكرهم وكشف الستار عن غرورهم فرقة فرقة كما تقدم .

ومن أهم ما أبرزه الإمام الغزالى فى التصوف أنه نقله من مجرد الذوق والتحليق والشطح والتهويل ، إلى علم أخلاقى عملى ، يعالج أمراض القلوب وآفات النفوس ويزكيها بمكارم الأخلاق . ويظهر ذلك واضحا فى كتابه (إحياء علوم الدين) فإنه تحدث فيه عن المهلكات والمنجيات وكلها تدور حول الأخلاق فهو يذكر فى (المهلكات): (كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس عنه وتطهير القلب منه ، ويذكر فى (المنجيات): كل خلق محمود ، وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين التى بها يتقرب العبد من رب العالمين ) (٣).

واستطاع الإمام الغزالى أن يرجع التصوف إلى المنهج السنى ( فأحيا التصوف على المنهج السنى بعد نكبة التصوف لدى مدرسة الحلاج وما أثاره من فتن ضد المتصوفة عامة، حتى أصبح التصوف لدى الغزالى دينا ، وأصبح الدين صوفيا ، وكانت مهمته ناجحة فى أنه عمق روحانية الإسلام فى العبادات والمعاملات ) (٤).

والخلاصة: أن التصوف النقى هو عباده وسلوك وهجرة واتباع للكتاب والسنة نهجا وسلوكا فقها وعملا ، عند ذلك تظهر الثمرة ، ألا وهى نور فى القلب يهدى أعماله ، ويحكم تصرفاته ، هذا النور يأتى نتيجة اتباع الكتاب والسنة ومجاهدة النفس والأخذ بذمامها، هذا النور هو الإيمان والتقوى .

وأن العبد السالك ما دام يلتزم بأوامر الكتاب والسنة ويجتنب نواهيها امتلأ قلبه بالنور فأضاء ما حوله ، هذا النور هو مفتاح أكثر المعارف.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ١/٣٧ . (٢) المرجع السابق ٣/٤٠٤ .

<sup>(</sup>٣) من مقدمة إحياء علوم الدين ٣/١ .

<sup>(</sup>٤) الفلسفة الصوفية في الإسلام ص ٢٨٢ ، د/عبد القادر محمود طبع دار الفكر العربي .

أطلعناهم على العلوم المتعلقة بالعلويات والسفليات وأسرار الجبروت وأنوار الملك والملكوت)(١).

ويهدف التصوف إلى خلق مجتمع نقى سليم ، قوامه الفضيلة والأخلاق والتمسك بمبادئ الدين وتعاليمه السامية وتفهم روحه العالية ،وأن تقوم الأخلاق بين أفراده مقام القانون ، بأن يكون لكل فرد منهم وازع من نفسه ، ودافع تلقائى يدفعه إلى الحرص على الكمال وطلبه ، والرغبة في النفع والخير المطلق لصالح المجتمع كله ، وأن يكون رائد هؤلاء أولا وأخيرا معرفة ربهم وتوثيق الصلة به ، عن طريق التقرب إليه بأداء الفرائض التي افترضها ، والنوافل التي استنها رسول الله عليه ، ذلك هو الأساس في التصوف الإسلامي الصحيح الذي نسعى إليه ويريده كل مسلم يحب دينه .

<sup>(</sup>١) مقدمة الطبقات الكبرى للشعراني ص ٥.

# الباب الثاني

# التصوف عند ابن تيمية

# وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: ابن تيمية \_ عصره \_ نشأته \_ حياته العلمية .

الفصل الثاني: التصوف عند ابن تيمية.

الفصل الثالث: موقف ابن تيمية من النظريات المنحرفة في التصوف.

الفصل الرابع: أدعياء التصوف وأضاليلهم وموقف ابن تيمية منهم.

الفصل الخامس: التصوف والسلوك في ضوء الإسلام.

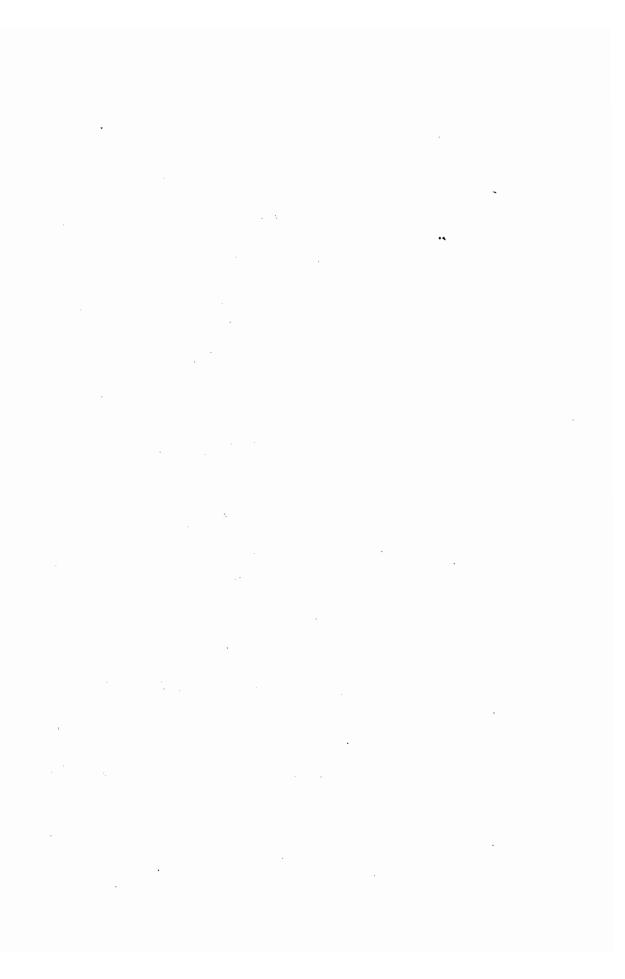

# الفصل الأول

# ابن تيمية :عصره \_ نشأته \_ حياته العلمية

# المبحث الأول

# العصر الذي نشأ فيه ابن تيمية

من المعلوم أن الظروف التي تحيط بالشخص والبيئة التي يعيش فيها لها دخل كبير في تكييف حياته وطبعها بطابع خاص ، فنوع التربية التي يتلقاها في البيت وفي المدرسة والروح التي تسود أساتذته وكتب العلم التي يقرؤها والأحوال السياسية والاجتماعية والفكرية التي تسود عصره ،كل هذه عناصر هامة في تكوين الشخصية وتعيين اتجاهاتها ، ومن ثم كان للعصر الذي عاش فيه الشيخ ابن تيمية أثر واضح في اتجاهاته العلمية والعملية ، ولهذا كان لابد أن نلقى نظرة على هذا الموضوع لكي نقف على مدى تأثره بروح العصر واتجاهاته ، ونقف على جملة العوامل التي ولدت في نفسه تلك الثورة الكبرى على ما هناك من آراء ومذاهب رأى أنها تتفق مع كتاب الله وسنة رسوله على على المنعرف بعد قليل .

لقد عاش الشيخ ابن تيمية في عصر مملوء بأمواج من الضعف والفساد والانحراف في النواحي السياسية والاجتماعية والفكرية ، وسنتكلم عن هذه الأمور فيما يلي :

# ١ \_ الحالة السياسية في عصر ابن تيمية:

انتهى الصراع على الحكم بين الأمويين والعباسيين بأن استقر الأمر للعباسيين بالمشرق، ثم حدثت الفتنة بين الأمين والمأمون من خلفاء بنى العباس ، وكان هذا إيذانا بتمزيق الوحدة الإسلامية وتشتت كيانها ، وحدثت أحداث أخرى زادت من رقعة التمزق ووسعت من مساحة الضعف ؛ فقد اعتمد الخلفاء العباسيون على الأتراك السلاجقة واتخذوهم جندا بدلا من العرب والموالى ، فأخذت مقاليد الأمور تفلت من أيدى الخلفاء العرب وتنتقل بالتدريج إلى أيدى الدخلاء على الأمة الإسلامية والطارئين على حكم بلادهم ، فعمل هؤلاء الأجانب على الاستئثار بالسلطة حتى تحكموا في الخلافة وأمورها

بل وفى حياة الخلفاء أنفسهم ، فأصبح الخليفة لا يملك من أمره شيئا. وبذلك كانت السيادة الاسمية للوالى العربى ، أما السيادة الفعلية والحكم والتصرف فكانت للأجانب من الأتراك السلاجقة وغيرهم من الأعاجم، وكان من نتائج ضعف الخلفاء ، أن استقل بعض حكام البلاد فى الأطراف فظهرت تبعا لذلك دول مستقلة داخل الخلافة العباسية مثل الدولة الفاطمية فى مصر ، والدولة الغزنوية فى بلاد الأفغان والبنجاب ، والدولة البويهية فى بغداد وغيرهم . ولم يكن مركز الخلافة فى بغداد قويا إلى الحد الذى يستطيع معه إخضاع هؤلاء الولاة وضم هذه الدويلات إلى حوزته . وهكذا أصبح الخلفاء العباسيون لعبة فى أيدى المتغلبين عليهم من الأتراك وغيرهم ، يتصرفون فيهم على حسب ما توحى به أهواؤهم ومصلحتهم الخاصة من تولية وعزل وتعذيب وتمثيل وكان الخلفاء بذلك كريشة فى مهب الرياح ، إن شاؤوا أبقوهم أو خلعوهم أو قتلوهم وكان يتوقف بقاؤهم فى الخلافة على مقدار رضا الأتراك عنهم .

وكانت عهود الخلفاء في تلك الفترة عهود فتن وقلاقل واضطرابات (١). ولقد كان لهذا التفكك والانقسام بين أمراء الدولة العباسية أثره الكبير ونتيجته المحتومة وهي ضعف المسلمين عن مقاومة أعدائهم من الصليبين والتتار.

فالصليبيون قد نزلوا بلاد الشام واستولوا على معظم مدنه الساحلية حتى أسقطوا «عكا» وقتلوا من كان بها من المسلمين ثم دخلوا بيت المقدس ﴿وَلِيُتَبِرُوا مَا عَلُواْ تَبْيِراً﴾ [الإسراء: ٧] واستمرت نار الحرب مستعرة بينهم وبين المسلمين نحو قرنين من الزمان كان فيها ما كان من أمرهم، وقد أبلى فيها السلاجقة ثم الأيوبيون بلاءً حسنا ، وكانت آخر ضربة وجهتها الجيوش الإسلامية بقيادة صلاح الدين الأيوبي في موقعة حطين .

هذه هي الحروب الصليبية الأولى التي بدأت في آخر القرن الخامس الهجري والتي قارب عصرها عصر شيخ الإسلام ابن تيمية ورأى آثارها وعاين الخرائب التي تركتها .

وقد أشار ابن تيمية إلى هذه الحروب الصليبية والأسباب التى أدت إليها فى نظره فقال: (فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول على سلطت عليهم الأعداء فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد شيء إلى أن أخذوا بيت المقدس فى أواخر المائة الرابعة وبعد هذا حاصروا دمشق، وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة )(٢).

<sup>(</sup>١) التاريخ الإسلامي العام ص ٤٢٦ د/ على إبراهيم حسن ، مكتبة النهضة المصرية .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الرسائل الكبرى ص ١٣٨ .

يقول ابن الأثير: (لقد بُلِي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم، منها ظهور التتر قبحهم الله، أقبلوا على المشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها، ومنها خروج الفرنج لعنهم الله من المغرب إلى الشام وقصدهم ديار مصر والشام وغيرها على أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم) (١).

وبينما كأن المسلمون في غاية الخوف والرعب من الصليبيين ومشغولين بقتالهم دهمهم خطر التتار ، الذين قدموا بقيادة زعيمهم (جانكيز خان) يجتاحون البلاد الإسلامية وكانوا قوما غلاظ الأكباد متعطشين إلى سفك الدماء ونهب الأموال وتخريب الديار ، وقد أسرفوا في ذلك أيما إسراف .

ولم يزل خطر التتار يزداد وأمرهم يستفحل وتسقط في أيديهم بلاد المسلمين بلدا بعد بلد حتى استولوا على بغداد عاصة الخلافة سنة ٢٥٦هـ وأحالوا هذه المدينة العامرة خرابا.

ويصف لنا ابن كثير وصفا مؤثرا حالة هذه المدينة بعد أن استولى عليها التتار فيقول: (ولما انقضى الأمر المقدر ، وانقضت الأربعون يوما ، بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس ، والقتلى في الطرقات كأنها التلول ، وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ) (٢).

وقد كان لابن تيمية مشاركات جدية في حرب هؤلاء التتار ؛ فكان يعقد المجالس في المسجد الجامع لحض الناس على الجهاد والنفقة ( وعندما هاجم التتار بلاد الشام سنة ١٩٩هـ اجتمع الناس بابن تيمية وطلبوا إليه أن يدهب على رأس وفد كسفير لهم لمخاطبة ملك التتار في الامتناع عن دخول دمشق ولما دخل على (قازان) ملك التتار وكلمه كلاما، أثار دهشة الحاضرين لجرأته وشجاعته حتى إن (قازان) تعجب منه وتساءل : من يكون هذا الشيخ؟ إنى لم أر مثله ، ولا أثبت قلبا منه ولا أوقع من حديثه في قلبي ، ولا رأيتني أعظم انقيادا لأحد منه ) (٣).

ومما قاله لملك التتار في ذلك : (أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ٢/ ١٣٨ . (٢) البداية والنهاية ١٣٨ / ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الشيخ محمد أبو زهرة ـ ابن تيمية ص ٣٧ ، ط / دار الفكر العربي ١٩٥٢ .

ومؤذن على ما بلغنا ، وأبوك وجدك كانا كافرين وما عملا الذى عملت . عاهدا فوفيا وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت ) (١).

وكان في كلامه هذا خير عظيم حيث أخذ عهدًا من قازان بعدم دخول البلاد.

ويحدثنا التاريخ أن ابن تيمية تقدم الصفوف في موقعة (شقحب) سنة ٧٠٢ هـ وأفتى الجنود بنجرورة الفطر في رمضان حتى يقوموا على ملاقاة الأعداء وأفطر هو أمامهم، وقد انتصر المسلمون على التتار في هذه الموقعة.

ولما خاف الناس وأخذوا يتركون البلاد هربا من التتار فزع ابن تيمية إلى سلاطين مصر وحكامها يطلب منهم النجدة ومساعدة البلاد وأخذ يهددهم قائلا: (إن كنتم أعرضتم عن البلاد وحمايتها أقمنا لها من يحميها ويستغلها في زمن الأمن، ولو قدر أنكم لست حكام البلاد ولا ملوكها ثم استنصركم على عدوه لوجب عليكم النصر، فكيف وأنتم حكام البلاد وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنها) (٢).

وهكذا نجد أن حياة المسلمين السياسية في ذلك العصر كانت مليئة بالأحداث الجسام والمصائب المتلاحقة التي روعتهم ووقع في قلوبهم أن مصدر ذلك كله إنما هو الانقسام وتفرق الكلمة بسبب الانحراف عن تعاليم الدين ، فتهيأت بذلك أذهانهم لقبول دعوة إصلاحية جديدة تقوم على الوحدة ونبذ الخلافات . وتقدم ابن تيمية ليصلح وليداوى ، وقد وجد الدواء بأيسر الطرق وبأدنى مجهود ، ووجد أن هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها ، وما كانت آراؤه العلمية إلا دواء لأسقام عصره ، وكذلك وجدناه جنديا من جنود المسلمين يدافع عن الإسلام ويتقدم الصفوف ضد أعداء الإسلام ، مما يدل على أنه كان له أثر واضح ودور بارز في الأحداث السياسية التي كان يمر بها عصره .

#### ٢ ـ الحالة الاجتماعية والفكرية:

مما ذكرنا عن الحالة السياسية في ذلك العصر يتضح لنا أنه من الطبيعي ألا تكون هناك حياة اجتماعية مستقرة ؛ فقد أدى تنازع الأمراء المسلمين فيما بينهم وكثرة الغارات على البلاد الإسلامية إلى وجود حالة من الرعب والفزع في قلوب الناس ، حتى أدى ذلك إلى اضطراب الأمن بحيث أصبح لا يطمئن أحد على نفسه وماله.

كما أدى نقص الأموال والثمرات ـ بسبب أعمال التخريب واشتغال الناس بالحروب ـ إلى سوء الحالة الاقتصادية وانتشار الفاقة ؛ فكثر قطاع الطرق واللصوص ، وظهر الغلاء

<sup>(</sup>١) الشيخ محمد أبو زهرة ـ ابن تيمية ص ٣٧ ، ط/ دار الفكر العربي ١٩٥٢.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٤/ ١٥.

واشتد، فعمد الناس إلى تطفيف الكيل والميزان والغش فى المبايعات واحتكار الأقوات إلى غير ذلك من العيوب الاجتماعية التى تصحب دائما عهود الجوع والفاقة ؛ مما حدا بابن تيمية إلى وضع كتابه (الحسبة فى الإسلام) يوجب فيه على الولاة والمحتسبين النظر فى مصالح العامة ؛ وذلك بمنع الغش والعقوبة عليه وفرض التسعيرات الجبرية عند اشتداد الغلاء والضرب على أيدى المطففين والمحتكرين.

( وزاد الأمر سوءا ما كان يقع من الفتن والمنازعات بين أرباب الملل والمذاهب وما كان من تحيز الدولة لفريق دون آخر ؛ فالعزيز صاحب مصر وهو ابن صلاح الدين كان قد عزم في السنة التي توفي فيها \_ وهي سنة ٥٩٥ هـ \_ على إخراج الحنابلة من بلاده وأن يكتب إلى بقية إخوانه بإخراجهم من البلاد ) (١).

ولا ننسى الفتن والاضطرابات التي كانت تثيرها الفرق الإسلامية في المجتمع لوجود خلافات بينهما في مسائل علم الكلام.

ومن تلك الفتن فتنة كبيرة ببلاد خراسان : (وسببها أن فخر الدين الرازى \_ وهو من كبار الأشاعرة \_ وَفَدَ إلى (غياث الدين الغورى) ملك غزنة فأكرمه وبنى له مدرسة فى (هراة) وكان أكثر الغورية كرامية فأبغضوا الرازى وأحبوا إبعاده عن الملك ، فجمعوا له جماعة من الفقهاء . وحضر ابن القدوة وكان شيخا معظما فى الناس ، وكان على مذهب ابن كرام فتناظر هو والرازى وخرجا من المناظرة إلى السب والشتم ، فلما كان الغد اجتمع الناس فى المسجد الجامع ، وقام واعظ فتكلم وقال فى خطبته : أيها الناس، إنا لا نقول إلا ما صح عندنا عن رسول الله على وأما علم أرسطاطاليس وكفريات ابن سينا وفلسفة الفارابي وما تلبس به الرازى فإنا لا نعلمها ولا نقول بها ، وإنما هو كتاب الله وسنة رسوله ، ولأى شيء يُشتم بالأمس شيخ من شيوخ المسلمين \_ يذب عن دين الله وسنة رسوله \_ على لسان متكلم ليس معه على ما يقول دليل ، فبكى الناس وضجوا وبكت رسوله \_ على لسان متكلم ليس معه على ما يقول دليل ، فبكى الناس وضجوا وبكت رسوله \_ على المازى من البلاد ) (٢).

هذه المنازعات وغيرها ترينا مقدار ما بلغه التعصب المذهبي من نفوس المسلمين في ذلك العصر ، وهذا لا يحدث إلا في حالات الضعف والجمود العلمي .

وبالجملة فقد كانت حياة المسلمين الاجتماعية والفكرية في ذلك العصر فاسدة إلى حد كبير ومحتاجة إلى إصلاح تام شامل يقوم به مصلح مخلص جرىء بصير بمواطن الداء

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٩/١٣.

وكيفية العلاج.

وأيضا فى ذلك العصر الذى ساد فيه الأتراك والمماليك واستعجمت فيه الأنفس والعقول والألسن والعادات والسياسات والحكومات وتحالفت فيه المصائب كلها على المسلمين، فلم يكن لديهم من الاستقرار والرفاهية ما يمكنهم من الاشتغال بالبحث والتفكير، لهذا قل الانتاج العلمى وركدت الأذهان وأقفل باب الاجتهاد فى الأصول والفروع جميعاً، فحرم الأخذ فى الأصول بغير مذهب الأشعرى، وفى الفروع بغير مذاهب الأئمة الأربعة، وأصبح جهد العلماء أن يفهموا ما قيل من غير بحث ولا مناقشة.

ومع ذلك فقد قام العلماء بجمع المعلومات المتعلقة بكل فن فنظموها في سلك واحد، وألفوا فيها كتبا مطولة أحيانا ومختصرة أحيانا أخرى. وسلكوا منهجا حسنا في التأليف، ولكن لا أثر فيه للابتكار والتجديد، كما غلبت على العلماء في هذا العصر نزعة التقليد، وسيطر الجمود الفكرى، وأصبح العالم إنما يقاس بكثرة ما حفظ من كلام المتقدمين وما عرف من آرائهم وإن لم يكن له من استقلال الفكر وحرية الرأى أدنى نصيب.

وهكذا ظلت أفكارهم مقيدة في أغلال التقليد للقديم والتبعية للموروث ؛ فلم تظهر روح التجديد ولم يجرؤ أحد على الخروج عن هذه الدائرة التي وجدوا فيها الأولين . وفي هذا يقول المؤرخ وعالم الاجتماع ابن خلدون : (ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة \_ أي المذاهب الأربعة المعروفة \_ ودرس المقلدون لمن سواهم ، وسد الناس باب الاجتهاد وطرقه ، وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء ولم يبق إلا نقل مذاهبهم، وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية ، لا محصول للفقه اليوم غير هذا ، ومدعى الاجتهاد في هذا العصر مردود على عقبه مهجور تقليده)(١).

(ومع أن العلماء قد وضعوا حول أنفسهم إطارا من التقليد لا يخرجون منه، فإن سبل الدراسة العلمية كانت معبدة ، وكانت الفرصة مهيأة لأن يجيء العالم الذي يدرس مستقلا؛ فلقد كانت مدارس الفقه والحديث والتفسير قائمة والكتب مبسوطة بين يدى طلاب العلم.

ولقد استفاد ابن تيمية من هذه المدارس إذ وجد فيها كل العلم مبسوطا وكانت المادة العلمية في شتى العلوم والمعارف الإسلامية مهيأة بين يديه ، وإذا كان العلماء قبله قد درسوها دراسة حفظ واتباع، فإن ابن تيمية درسها دراسة فحص واجتهاد وانطلق في إعلان آرائه حرا جريئا ) (٢).

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ المذاهب الإسلامية ، محمد أبو زهرة ص ٤٥١ \_ ٤٥٧ بتصرف .

على أن الذى يمكن أن نشير إليه باهتمام من سمات ذلك العصر فى محيط الفكر الإسلامي قوة أمر التصوف ، واشتداد نفوذ رجاله على العامة ومكانتهم عندهم وعند السلاطين والأمراء أنفسهم ، لهذا وجدنا ابن تيمية يرى أن التصوف أوجد كثيرا من البدع والخرافات التى انتشرت فى العالم الإسلامي ، فشوهت تعاليم الإسلام وغيرت كثيرا من تقاليده فى نفوس المسلمين . ولهذا كان على الإمام ابن تيمية عبء كبير ، تصحيح عقائد المسلمين من الجرافات التى نشرتها هذه الطائفة وإرجاعهم إلى كتاب الله وسنة رسوله ويسره وفيهما العقيدة الصحيحة والأفكار السليمة ، وفيهما الإسلام فى بساطته وسماحته ويسره وفيهما كل ما تقوم به الحياة.

## المبحث الثاني

# ابن تيمية: نسبه ـ نشأته

هو تقى إلدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبى القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحرانى الدمشقى ولد بحران<sup>(۱)</sup> مهد الفلاسفة والصابئة، وهى بلدة تقع بين نهرى دجلة والفرات فى يوم الإثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة ١٦٦هـ/ ١٢٦٣م، وقد نشأ النشأة الأولى فيها \_ حران \_ إلى أن بلغ السابعة من عمره، فأغار عليها التتار ففر أهلها منها وكان عمن هاجر أسرة ابن تيمية هاجرت إلى دمشق.

ويلقب بابن تيمية الحرانى نسبة إلى حران التى نشأ بها نشأته الأولى إلا أن صاحب القاموس يقول: (إن النسبة إلى حران هى حرنانى وهى نسبة سماعية، ويخطئ من يقول: حرانى وهى للنسبة القياسية) (٢) ويقال له: الدمشقى ؛ لأنه عاش فى دمشق وتلقى العلم فيها وذاع فضله واشتهر أمره فى تلك المدينة العامرة بالعلم والعلماء.

#### سبب تسميته ابن تيمية:

سئل جده عن سبب تسميته ( ابن تيمية ) فأجاب بأن جده محمد ذهب إلى الحج وكانت امرأته حاملا فلما كانت بتيماء (٣) رأى طفلة جميلة قد خرجت من خباء فلما رجع وجد امرأته قد وضعت بنتا فلما رآها قال: يا تيمية، أى أنها تشبه الطفلة التى رآها بتيماء فلقب شيخ الإسلام باسم أمه، وقيل: إن جده محمد كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها .

ولد ابن تيمية بعد تدمير بغداد بخمس سنوات في تلك المدينة التي كانت مشهورة وموطنا للعلم والعلماء (٤).

<sup>(</sup>١) ابن كثير البداية والنهاية ١٠٤/١ ، والدرر الكامنة ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ص ٢٧٠ .

 <sup>(</sup>٣) تيماء قرية قرب تبوك شمال غرب السعودية ، وتيماء هي الأرض المهلكة التي لا ماء فيها . وقيل للفلاة :
 تيماء، وتيمه الحب : استولى عليه . لسان العرب لابن منظور ص ٤٦١ .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية لابن كثير ١٣٧/١٤ ، والمجددون في الإسلام ص ٢٦٢ عبد المتعال الصعيدى ، وانظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٢/ ٢٢٤ .

لكنه لم يقم بهذه المدينة طويلا ، فقدم مع أسرته إلى دمشق مهاجرين من حران خوفا من التتار ، وفي هذه المدينة الجديدة التي كانت حاضرة للثقافة الإسلامية في ذلك العهد بعد القاهرة \_ حيث خلفتا هاتين المدينتين بغداد بعد استيلاء التتار عليها وتدميرها \_ تلقى العلم فيها فنشأ محبا للعلم والعلماء .

#### نشأته:

نشأ في أسرة دينية عرفت بالورع والتقى، وحرصها على التزود من العلوم، وقد اتجهت به أسرته إلى العلم منذ نعومة أظفاره فكان والده الشيخ شهاب الدين بن عبد الحليم عالما محدثا وفقهيا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، وكان يقوم بالتدريس بصورة منتظمة في الجامع الأموى الذي كان مركزا لكبار العلماء والمدرسين ، وتمتاز دروسه بالارتجال وتولى مشيخة دار الحديث السكرية ، وبها كان سكنه ، وفيها تربى ولده تقى الدين (توفى سنة ٦٨٢ هـ) ودفن بمقابر الصوفية (١). فقد ابن تيمية والده وهو في الحادية والعشرين من عمره إلا أن أمه عاشت بعد ذلك كانت معه بقلبها ومشاعرها وعواطفها وكانت تدعو له وعاونته في جهاده ، وكان يبعث إليها بالرسائل من سجنه ليطمئنها على حاله ، وكان الشيخ بارا بأمه عطوفا عليها محسنا إليها .

من هذه الأسرة العريقة فى العلم انحدر شيخ الإسلام ابن تيمية، فمنها ورث كل عوامل النبوغ والتفوق فاتجه منذ نعومة أظفاره اتجاه أسرته فى البحث والشغف بعلوم الدين والفقه حتى أصبحت القراءة والاطلاع والتزود بالمعارف لديه أشبه بالطعام والشراب.

وساعده على ذلك عدة عوامل كانت سببا في نبوغه منها :

۱ \_ نشأته فى أسرة تحب العلم فوالده كان عالما محدثا وفقيها حنبليا وكانت له حلقات الدرس بمسجد دمشق وتولى مشيخة الحديث بدار السكرية ، التى كانت أول مدارس العلم التى احتضنت ابن تيمية وهو ما زال فى سن الصبا (٢).

٢ - كانت له قدرة فائقة على الحفظ والاستيعاب ، فحفظ القرآن الكريم وهو حَدَث صغير وتعلم الحساب والخط ، واطلع على كتب التفسير المختلفة فبرع فى تفسير القرآن وغاص فى دقائق معانيه ، ودرس الفقه والحديث دراسة مستفيضة ، وحصل هذه العلوم جميعا وهو لم يبلغ بعد سن العشرين .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٣٠٨/١٣ ، وانظر : تذكرة الحفاظ ٢٨٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٣٠٨/١٣ .

" \_ استعداده الفطرى، فقد كان صافى الذهن ، مشرق النفس ، متزن العقل ، وكان ذا بصر نافذ ونفس طلقة لا تكاد تشبع من العلم ولا تكل من البحث ، ولا تروى من المطالعة مع التوفر على ذلك وقطع النفس له وصرف الهمة نحوه ، حتى إنه لم ينقطع عن البحث والتأليف طيلة حياته فى السجن أو فى البيت ، بل إنه كان يتوجع ألما وحسرة حينما أخرجوا الكتب والأوراق من عنده عندما كان سجينا بقلعة دمشق .

٤ ـ الجد والاجتهاد والانصراف إلى المفيد من العلم، فكان لا يلهو لهو الصبيان،
 وكان مجاهدا في سبيل الله لا يكف عن محاربة البدع ، وينهى عن المنكرات بالقول
 والعمل.

الاستقلال الفكرى وفتح باب الاجتهاد: فهو لم يلتزم بمذهب أو رأى من سبقه بل كان يفتى بما قام دليله عنده ، وأعلن أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عنده ، في منحصر في الأثمة الأربعة (٢).

لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية من دعاة الاجتهاد لا يقتنع بالتقليد ولا يقبل الجمود.

آ ـ فصاحته: فقد رزقه الله تعالى قدرة فائقة على البيان والتعبير ، وكان خطيبا بارعا، وكان من أهم خصال ومناقب ابن تيمية رحمه الله ( الجد والمثابرة ، ورقة الإحساس، ويقظة الشعور ، وتفتح العقل ، واتساع الأفق ، وحضور البديهة ، وقوة الحافظة ، وحدة الذهن، واستقامة الفكر، وحسن الذاكرة التي تدل على ذكاء فطرى حاد، وكل هذه الهبات والمنح الإلهية في تكوينه وتركيبه وانسجام ملكاته يُسَر له سرعة الفهم والاستيعاب فكان له حظ وافر من العمق الثقافي والعلمي والفكرى ولاسيما وأنه نشأ في بيئة خصيبة من العلم والدين فإن أباه كان عالما تلقى عليه علم الحديث (٣).

# المخاطر التي تعرضت لها أسرة الشيخ ابن تيمية :

لقد لقيت أسرته كثيرا من المصاعب وذلك بسبب اضطهاد التتار لها فقد فر أبوه من جورهم وظلمهم وغادر (حران) إلى (دمشق) حشية سيوف التتار ، غادرها ليلا حتى لا تراه عيون التتار ، وكان ابن تيمية لا يتجاوز عمره ست سنين حينذاك .

<sup>(</sup>١) الوصية الكبرى ١/ ٢٧٤ . (٢) منهاج السنة النبوية ٢/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) فوات الوفيات ١/ ٣٥ ـ ٤٠ ، والدرر الكامنة ١/٤٤١ ، وتهذيب ابن عساكر ٢٨/٢ ،والنجوم الزاهرة ٩/ ٢٧١، ودائرة المعارف الإسلامية ١/ ١٠٩ .

#### أساتذته:

تلقى العلم على والده فأخذ عنه الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأتقنه، حتى درس وأفتى، وصنف فيه، كما تلقى الحديث عن والده أيضا فقد كان لوالده كرسى بدمشق وولى مشيخة دار الحديث. وهكذا كان الشيخ ابن تيمية يسير فى دراسته تحت ظل والده ، وقد كانت ملازمته لهذا الأب العالم ذات جدوى كبيرة فى حياته العلمية ، ويذكر التاريخ أن الشيخ ابن تيمية سمع من شيوخ كثيرين يتجاوز عددهم المائتين ومن هؤلاء الشيوخ: ( الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدايم بن نعمة المقدسى ، وابن أبى اليسر، والكمال بن عبد ، والمجد بن عساكر ، والجمال يحيى بن الصيرفى ، وأحمد بن أبى الخير والقاسم الأريلى ، والشيخ فخر الدين بن البخارى ، والكمال عبد الرحيم، وأبى القاسم بن علان وأحمد بن شيبان ) (١).

وأشهر شيوخه غير ذلك موفق الدين بن قدامة المقدسي يقول عنه ابن تيمية : (لم تر الشام بعد الأوزاعي مثل موفق الدين المقدسي ) (٢).

ومن أساتذته أيضا نور الدين بن على بن عبد البصير المالكى . كما تلقى العلم على يد القاضى جمال الدين القزوينى ، كل هؤلاء العلماء الذين تلقى عنهم الشيخ ابن تيمية العلم، وكان لهم الأثر الطيب فى تكوينه العلمى فكان مؤلفا بارعا، وخطيبا مفوها، ومدرسا ناجحا.

#### تلاميذه:

لم يعرف العصر الذى عاش فيه ابن تيمية عالما كثر طلابه وتلاميذه كما كثر تلاميذ ابن تيمية . ولعل تنقله بين القاهرة ودمشق كان سببا فى كثرة تلاميذه \_ فمن تلاميذه الذين كانوا ورثته فى علمه من بعده :

ا \_ الحافظ شمس الدين محمد بن قيم الجوزية (٦٩١ \_ ٧٥١ هـ ) وهو من أشهر تلاميذه المباشرين ؛ فقد لازم الشيخ ابن تيمية وأخذ عنه علما جَمّا ، ونهل من علمه الغزير خلال ست عشرة سنة (٧١٢ \_ ٧٢٨ هـ ) وسُجِن مع شيخه في قلعة دمشق ، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ.

٢ ـ الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله محمد الذهبي ( ت ٧٤٨ هـ ) صاحب «ميزان الاعتدال في نقد الرجال » .

<sup>(</sup>۱) العقود الدرية لابن عبد الهادى، تحقيق محمد حامد الفقى ص ٣ ،مطبعة حجازى ، القاهرة سنة ١٩٣٨ م، والبداية والنهاية ٤/ ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، الصفحة نفسها ، وانظر : المجددون في الإسلام ص ٢٦٦،٢٦٢ ،عبد المتعال الصعيدي.

٣ ـ الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير البصرى ( ٧٠١ هـ ـ ٧٧٤ هـ ) صاحب «البداية والنهاية » في التاريخ و « تفسير القرآن العظيم » . . . وغيرهما.

٤ ـ الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الهادى المقدسى ، صاحب كتاب «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ».

وكثير غير هؤلاء تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية، كما تأثر بمذهبه الكثيرون على مر القرون؛ وُلَهذا فقد احتَّل ابن تيمية مكانة كبيرة في تاريخ الفكر الإسلامي ، حتى إن أى دارس للفكر الإسلامي لا يمكنه أن يتخطى آراء هذا الإمام العالم المجدد .

#### توليه التدريس:

اتسعت آفاق دراسته حتى إنه درس كل ما عرف فى عصره من نحل ومذاهب دراسة واسعة وعميقة تَحْدُوه إلى ذلك رغبة حارة فى الوقوف على كنه هذه المذاهب وإدراك حقائقها، فشهد له المؤرخون بأنه كان أمة وحده ، وفردا حتى توفى إلى رحمة الله تعالى.

( لقد جاء ابن تيمية في عصر مأهول بالعلماء فبرز عليهم في كل علم ، واشتهر بغزارة المعرفة وسعة الاطلاع وشدة الذكاء وحصافة الرأى ، جمع بين العلوم الشرعية والعقلية ، وكان على معرفة لا نظير لها بالملل والنحل وآراء المتكلمين على اختلاف فرقهم ومذاهب الفلاسفة على تباين آرائهم ، فضلا عن ثقافته الواسعة في علوم اللغة العربية وآدابها وبراعته في المناظرة وقوة الحجة ، لا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم في علم شرعي أو غيره إلا فاق فيه أهله ) (١).

وهكذا قد أحاط علما بكل تراث الفكر في عصره ، وألَمَّ بجميع ألوان الثقافة العقلية، ثم أَعْمَلَ في ذلك كله عقله الناقد وذهنه الجبار .

وأما الحديث فكان حاملا رايته حافظا له مميزا بين صحيحه وسقيمه ؛ ولهذا كان أهلا لأن يجلس مكان أبيه بعد وفاته للتدريس ، فأخذ يلقى العلم على طلاب المعرفة شارحا ما تعلم من معارف السابقين ، وذلك يوم الإثنين ثانى محرم سنة ٦٨٣ هـ بدار الحديث بالسكرية، وقد أطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنه ، ولقد سارت بذكره الركبان في سائر البلدان والأقاليم ، وكانت دروسه تجمع المخالف والموافق فتحول كثير من المستمعين إلى مريدين ومعجبين فصار له من بينهم مخلصون .

قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد حين سئل عن رأيه فى ابن تيمية بعد أن اجتمع به قال : رأيت رجلا جمع سائر العلوم بين عينيه يأخذ منها ما شاء ويترك ما يشاء (٢).

<sup>(</sup>١) العقود الدرية في مناقب شبخ الإسلام ابن تيمية ص ٢٣ وما بعدها ، وانظر : فوات الوفيات ١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب ٦/ ٨٣ .

وقد صار مقصدا للعلماء والطلاب الذين يستمعون إليه ليحكموا عليه فيعجبوا به والطلبة ليستفيدوا فيستهديهم بفكره وقلبه وإخلاصه وبلاغ بيانه (١).

# وقد قسم دروسه إلى قسمين:

أحدهما: للخاصة وكان يذكر لهم الحقائق التي انتهى إلى تقريرها.

والثانى \_ من الدروس: للعامة يعظ فيه ويرشد ، ولقد كانت دروس هذا الشاب لها دوى؛ لأنه غذاها بفكر مستقل وأدلى ببيان قوى غذاه بالفكر والعاطفة معا ، ولكن حريته في الجدل والمناظرة جلبت عليه عداوة الكثيرين من علماء المذاهب الثلاثة ، ومن هنا ابتدأت المعركة بينه وبين معاصريه (٢).

#### محنته:

لقد علا مركز ابن تيمية بعد أن خرج من محراب العلم إلى ميدان الجهاد ، وكان هدفه الأول هو حماية الإسلام من أعدائه ، فأخذ يدافع عن العقيدة بالحجة والمنطق السليم، وكان هدفه الثانى حماية المسلمين من الطامعين، فعلا فى نظر العامة والسلطان قلاوون، الذى قاد الجيوش لوقف خطر التتار ، وقد صارت منزلة ابن تيمية فى الدولة بحيث يستشار فى المناصب الدينية . ولم يقف الأمر عند ذلك السلطان الأدبى ، بل تجاوز ذلك فكان يقيم بعض التعذيرات بأمر السلطان .

وقد كانت تلك المنزلة لابن تيمية عند السلطان سببا في حقد بعض العلماء عليه ، ففي سنة ٦٩٨ هـ وقعت محنة لابن تيمية ؛ إذ قام عليه جماعة من العلماء وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضى جلال الدين الحنفي فلم يحضر ، ولكن انتصر له بعض الأمراء ، ولما ضعف سلطان الناصر ـ الذي كان يُكنُّ التقدير لابن تيمية ـ عقدت المجالس المؤلفة من الحاقدين والحاسدين والمخالفين لابن تيمية ، وانتهى الأمر بدعوته من قبل السلطان إلى مصر فتعرض لكثير من المحن ومن أهمها :

# المحنة الأولى :

كان ابن تيمية قد وصل إلى مصر سنة ٥٠٧هـ وصحبه قاضى الشافعية والقلوب معه وبه مُعَلَقة، وعقد ابن تيمية مجلسا بالقلعة اجتمع فيه القضاة وادعى عليه عند «ابن مخلوف» المالكى أنه يقول: إن الله فوق العرش حقيقة وأن الله يتكلم بحرف وصوت، فسأله القاضى جوابه عن هذا ، فأخذ ابن تيمية في حمد الله والثناء عليه، فقيل له: أجب

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية ، حياته وعصره ، آراؤه وفقهه ص ٣٠ بتصرف ،الشيخ محمد أبو زهرة ، طبع دار الفكر العربى . (۲) البداية والنهاية لابن كثير ٣٠٣/١٣ ، ١٤ / ١٣٧ بتصرف ،وموسوعة العلوم الإسلامية ، د / بول غليونجي ص٦٩ ، ٧٠ بتصرف .

ما جئنا بك هنا لتخطب، فقال: ومن الحكم في القاضى المالكى ، فقال: كيف تحكم فى وأنت خصمى فغضب القاضى غضبا شديدا وانتهى الأمر به إلى السجن ، وشاركه فى هذه المحنة أخوه شرف الدين عبد الله ، وزين الدين عبد الرحمن اللذان حضوا معه إلى مصر، ولقد مكث فى السجن وأصر على رأيه، وبعد ذلك بفترة تحرك ضمير الحاكم فأخرجه فى ٢٣ من ربيع الأول سنة ٧٠٧ هـ، بعد أن مكث فى السجن ثمانية عشر شهزا (١).

#### المحنة الثانية:

ظل ابن تيمية طوال إقامته في مصر يعاوده الحنين إلى الشام ، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار له إقامة بالديار المصرية،أطول مما كان في حسبانه ،وامتحانا آخر قارب الأول زمانا، فقد واجه الصوفية وتصدى لتفنيد آرائهم والرد عليها في فكرة «وحدة الوجود» التي تسوى بين الخالق والمخلوق ، فانبرى لإبطال هذا المذهب بقوة حجته وسلامة منطقه . وقد كان للصوفية سلطان قوى عند الحاكم ، فلم يكن هذا بالأمر السهل ، وفي شوال سنة ٧٠٧ هـ شكى الصوفية ابن تيمية ورفعوا الأمر في ذلك إلى القاضي الشافعي ، فعقد له مجلسًا وادعى عليه ابن عطاء الله السكندري من الصوفية بأشياء ، فلم يثبت عليه منها شيء، لكنه \_ أي ابن تيمية \_ قال: لا يُستغاث إلا بالله ، لا يُستغاث بالنبي ﷺ استغاثة بمعنى العبادة، ولكن يتوسل به ويستشفع به إلى الله ، فبعض الحاضرين قالوا: ليس عليه شيء في هذا، ورأى القاضي «بدر الدين» أن هذا فيه إساءة أدب، وحضرت رسالة إلى القاضي أن يعامله بما تقتضيه الشريعة الإسلامية ، فخيروا ابن تيمية بين أمور : إما أن يسير إلى الإسكندرية أو إلى دمشق بشرط ألا يعلن آراءه، وإما الحبس، فاختار الحبس ، ورضى بسجن الجسد ، ولم يرتض بسجن فكره، ولقد كان محقا في ذلك لأن الحرية الحقيقية ليست حرية الجسد فقط بل هي حرية الجسد والفكر معا ، ولكن كان الأولى والأجدر به أن يوافقهم ظاهريا في الخروج إلى إحدى المدينتين ويبعد نفسه عن قبضة الحاكم؛ لأن في سجنه فَقْد لأحد المدافعين عن الإسلام حاصة في ذلك الوقت الذي انتشرت فيه الآراء الفاسدة ، وإذا كان أبن تيميّة قد فَضَّل السجن على حريته المشروطة بعدم إعلان آرائه، فإن بعض تلاميذه بعد فترة من السجن ألحوا عليه أن يختار دمشق ملتزما ما شرط علبه، فأجاب أصحابه إلى ما اختاروا جبرا لخواطرهم ، فركب خيل البريد في الثامن عشر من شوال سنة ٧٠٧ هـ وبعد أن قطع مسافة في السير إلى

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية لابن كثير ٢٠،٤٥/١٤ بتصرف ،وابن تيمية ، عصر، وحياته ، محمد أبو زهرة ص٥٩، ٦٠ بتصرف.

دمشق ألحقوا من رده ، وقيل له :إن الدولة لا ترضى إلا بالحبس، فمضى إلى السجن ومكث حوالى سنة ونصف وعلم أثناءها أهل السجن أمور الدين، وعومل معاملة كريمة في السجن (١).

#### المحنة الثالثة:

كان سببها أنه رأى الناس يحلفون بالطلاق كما يحلفون بالله ،غير أن من حَنَث في يمين الله عليه كمفارة يمين، وأما إذا حنث في طلاقه طُلقت امرأته وشرد أطفاله وقطعت تلك العلاقة المقدسة وهي الزوجية ، فَهالَه ذلك ، وبحث عن علة ذلك فلم يجد ما يبرر به قطع العلاقة الزوجية ، والرجل ما قصد إيقاع الطلاق ولا أراده ، فأفتى بأن الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق ، فاستنكر عليه الفقهاء ذلك. وفي سنة ٧١٨ هـ اجتمع قاضي القضاة شمس الدين بن مسلم بالشيخ تقى الدين ابن تيمية وأشار عليه أن يرجع عن تلك الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق فقبل الشيخ نصيحته وما أشار به ،ثم ورد بريد في مسألة مستهل جمادى الأولى بكتاب من السلطان فيه منع الشيخ ابن تيمية من الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق، وفي سنة ٧١٠ هـ اجتمع القضاة في دار السعادة وقرئ عليهم كتاب من السلطان يتضمن منع ابن تيمية من الفتيا بمسألة الطلاق ، وفي سنة ٧٢٠هـ عقد مجلس الحدار السعادة بحضرة نائب السلطان وحضر فيه القضاة والمفتون من المذاهب وحضر ابن أشهر وثمانية عشر يوما،ثم ورد مرسوم من السلطان بإخراجه سنة ٧٢١ من القلعة وتوجه إلى داره «٢٠).

# المحنة الرابعة:

أخذ ابن تيمية بعد ذلك في مراجعة كتبه وإلقاء دروسه، وكان يفيد سامعيه كثيرا حتى جاءت سنة ٧٢٦ هـ فاجتمعت كلمة الخصوم على الكيد لابن تيمية، فأخذوا يبحثون له عن رأى يغضب العامة والحاصة معا ، ولقد ظفر له أعداؤه بفتواه في مسألة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين التي أصدرها سنة ٧١ هـ وقالوا: إن ابن تيمية يرى منع زيارة قبور الصالحين، بل يمع زيارة الروضة الشريفة التي بها قبر الرسول وسي ومنع من الفتيا الإثنين السادس عشر من شعبان سنة ٧٢٦ هـ اعنقل الشيخ بقلعة دمشق، ومنع من الفتيا وأقام معه أخوه زين الدين عبد الرحمن يخدمه بإذن من السلطان ، ولم يقتصر الأذى على الشيخ وحده، بل تعداه إلى تلاميذه ومريديه؛ ففي يوم الأربعاء منتصف شعبان سنة الشيخ وحده، بل تعداه إلى تلاميذه ومريديه؛ ففي يوم الأربعاء منتصف شعبان سنة

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٤/ ٤٦،٤٥/ بتصرف . (٢) المرجع السابق ١٤/ ٨٨،٨٧ بتصرف .

٧٢٦هـ أمر القاضى الشافعى بحبس جماعة من أصحاب ابن تيمية فى سجن الحكم ، وذلك بمرسوم نائب السلطنة. وهذا يبين لنا مدى الظلم الذى لقيه الشيخ وأتباعه ، والواقع أن الخصوم بالغوا فى موقفهم من ابن تيمية ؛ لأن ابن تيمية لم يمنع زيارة قبور الصالحين مطلقا وإنما له فى هذا قولان:

زيارة القبور للعبرة والعظة، وشد الرحال إلى هذه القبور؛ فهو لم يمنع الزيارة الخالية من شد الرحال بل يستحبها لكن خصومه قسوا عليه وقالوا: إنه قال إنها معصية (١٠).

والذى يمنعه ابن تيمية هو « النذر » أو « شد الرحال » إلى زيارة قبر النبى سَلَيْهُ وغيره من الأنبياء والصالحين ، وأن الزيارة الشرعية هي لمسجده ، فهو الذي تشد إليه الرحال وتأتى زيارة قبره سَلَيْهُ بالتبعية ( ولهذا يروى عن الإمام مالك أنه كان يكره أن يقول الرجل : زرت قبر رسول الله سَلَيْهُ ) (٢).

وسوف نذكر ذلك ونوضحه إن شاء الله في الجزء الخاص به من هذا البحث.

ومما سبق يتضح لنا أن الشيخ قد تعرض لكثير من الآلام والمتاعب ، ولكنه ظل صابرا قويا لم يضعف أمام قسوة الحكام وظلم الخصوم ، وقد استغل الشيخ إقامته فى السجن أحسن استغلال فوفقه الله للعبادة وتلاوة القرآن، كما عمل على تدوين آرائه فى هذا الهدوء، وكتب فى تلك الفترة كثيرا من كتبه ، ولم ينقطع عن الناس فقد كانت تأتيه رسائلهم فيفتيهم ويرد عليهم، وكانت كتاباته تذاع بين الناس وتنتشر بينهم ويتحدثون فيها فكان التأثير بها أشد مما لو كان قائما بينهم؛ لذلك اشتعلت نار الحقد بين الحاقدين عليه ؛ لأنهم رأوا أنهم حبسوا شخصه فقط ولم يحبسوا فكره فلم يَرُقُ ذلك لهم فمكروا مكرهم عند ذوى السلطان وتم لهم ما أرادوا ، ففي يوم الإثنين التاسع من جمادى الآخر سنة الكتب والمطالعة، غير أن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في الكتابة ، فكان يقيد أراءه وخواطره بفحم على ورق متناثر، وقد جمع الورق المتناثر وحفظه التاريخ على أنها من وخواطره بفحم على ورق متناثر، وقد جمع الورق المتناثر وحفظه التاريخ على أنها من العشرين من شهر شوال سنة ٧٢٨ هـ (٣).

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب في أخبار من دهب ٦/ ٧١ لابن العماد، طبع المكتبة التجارية للطبع والنشر ، والبداية والنهاية ١٣٢/١٤/ ١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ٨١ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ المذاهب الإسلامية ٢/ ٤٣٤ ، ٤٣٥ بتصرف، الشيخ محمد أبو زهرة ، وانظر : مرآة الجنان ٤/ ٢٧٧ ،
 ٢٧٨ بتصرف ، اليافعي اليمني .

#### مصنفات ابن تيمية:

ترك ابن تيمية ثروة علمية ضخمة وإن نفذ الكثير من مصفاته ولم يصلنا غير عناوينها فقد كان الرجل غزير الإنتاج حتى إن « ابن الوردى » (ت سنة ٧٤٩ هـ ) يذكر أن ابن تيمية كان يكتب في اليوم والليلة من التفسير أو الفقه أو من الرد على الفلاسفة وغيرهم نحوا من أربعة كراريس ويقدر جملة تصانيفه بنحو خمسمائة مجلدة (١).

وتدل مصنفات ابن تيمية على حسن التصنيف وجودة العبارة وبراعة التنسيق وغزارة المادة العلمية وخصوبة الفكر وقوة العقيدة . صنف الرسالة الصغيرة كما وضع المؤلفات المتوسطة والكتب الضخمة .

والباحث في مؤلفات ابن تيمية يكتشف أنه أمام شخصية متعددة الجوانب ؛ فقد شملت مؤلفاته جميع العلوم المعروفة في عصره ومن أشهر مولفاته :

١ - علوم القرآن والتفسير: التبيان في نزول القرآن ، تفسير سورة الإخلاص ، تفسير سورة النور ، تفسير المعوذتين .

Y ـ الفقه وأصوله: مجموعة الفتاوى الكبرى ، كتاب فى أصول الفقه ، القواعد النورانية الفقهية ، رسالة فى رفع الحنفى يديه فى الصلاة ، مناسك الحج ، رسالة فى سجود السهو، رسالة فى العقود المحرمة ، مسألة الحلف بالطلاق ، كتاب الفرق المبين بين الطلاق واليمين .

٣ ـ التصوف : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ،أمراض القلوب وعلاجها ،التحفة العراقية في أعمال القلوب ، العبودية ، درجات اليقين ، الرسالة التدمرية ، بغية المرتاب إبطال وحدة الوجود ، التوسل والوسيلة ، رسالة في السماع والرقص ، العبادات الشرعية .

3 - أصول الدين (علم الكلام): رسالة في أصول الدين ، رسالة في القضاء والقدر، رسالة في الاحتجاج بالقدر ، كتاب الإيمان ، جواب أهل العلم والإيمان ، الفرقان بين الحق والباطل ، الإكليل في المتشابه والتأويل ، الوصية الكبرى ، الرسالة اللدنية ، منهاج السنة النبوية ، الرد على النصيرية ، شرح العقيدة الأصفهانية ، معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول.

٥ ـ الرد على أصحاب الملل: الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح ، الرد على

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن الوردی ۷/۲۸۲ ،د / محمد یوسف .

النصارى ، الرسالة القبرصية.

7 - المنطق والفلسفة: الرد على المنطقيين ، نقض المنطق ، الصفدية ، الرسالة العرشية .

٧٠ ـ الأخلاق والسياسة والاجتماع: الحسنة والسيئة ،الوصية الجامعة لخيرى الدنيا والآخرة ،الحسبة في الإسلام ، المظالم المشتركة ، شرح حديث : " إنما الأعمال بالنيات»، السياسة الشرغية في إصلاح الراعي والرعية .

إلى غير ذلك من المؤلفات الغزيرة التي تركها لنا ابن تيمية ،وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غزارة علمه وكثرة اطلاعه وشدة تمحيصه لآراء السابقين عليه (١).

<sup>(</sup>۱) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ص ٢٣٥ ، وكشف الظنون ،حاجى خليفة ١٠١١/٢،١٣٥/١ ، طبع وكالة المعارف سنة ١٩٤٣ م ،وإيضاح المكنون للبغدادي ٣٧،٢٣/١ .

# الفصل الثاني التصوف عند ابن تيمية

#### تمهيد

تحدث ابن تيمية عن عدة أمور هامة في التصوف من هذه الأمور ما يأتي :

- ۱ \_ الأصل الاشتقاقي لكلمة « صوفي ».
- ٢ ـ تاريخ ظهور الصوفية ومكان ظهورهم.
- ٣ ـ أصناف الصوفية ، ورأى الناس فيهم ، ثم رأى ابن تيمية فيهم ، وغير ذلك من
   الأمور التي تتعلق بالتصوف .

# ١ \_ الأصل الاشتقاقي لكلمة « صوفي »:

تكلمنا فيما سبق عن بعض هذه الاشتقاقات وسنذكر بعضها وموقف ابن تيمية منها فنقول :

اختلف المفكرون القدامي والمحدثون في أصل كلمة « تصوف » ، وهل لفظ صوفي عربي أم معرب ؟ وإذا كان معربا فما هو مصدره الأجنبي؟ وإذا كان اللفظ عربيا فهل هو مشتق أم جامد ؟

وقد تناول الشيخ ابن تيمية هذه المسألة ثم ناقش منها ما لا يوافق رأيه ، وذكر ما رآه صحيحا مؤيدا بالدليل : •

أ ـ ذهب بعض مفكرى الإسلام ـ كأبى الريحان البيرونى وبعض المستشرقين والمحدثين من أمثال (فون هامر) ـ إلى أن كلمة (صوفى) مأخوذة من كلمة (سوفيا) اليونانية بمعنى الحكمة ، فهذا لا يجوز فإن حرف (السين) في الترجمة من الإغريقية إلى العربية كان يقابل دائما بحرف (س) ولم يقابل بحرف (ص) ولو كانت الصوفية نسبة إلى سوفيا لكتبت بالسين لا بالصاد، فضلا عن أن هذا اللفظ (صوفى) كان معروفا في العالم الإسلامي قبل أن يترجم اللفظ اليوناني إلى العربية .

ب \_ يرى الإمام القشيري (ت ٤٢٧ هـ ) صاحب الرسالة القشيرية أن التصوف كلمة

جامدة وليست اسما مشتقا من جهة العربية ، وإنما هي كلمة تجرى على غير قياس ، ويرجح أنها مجرد لقب يطلق على طائفة من الناس (هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة فيقال: رجل صوفي وللجماعة صوفية ، وليس لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق والأظهر فيه أنه كاللقب (١).

ولكن كثيرا من الباحثين يذهبون إلى أن اللفظ اسم مشتق ، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم.

جـ ـ ذهب بعضهم إلى أن لفظ (صوفى) مشتق من الصفاء وأن الصوفية إنما سميت بهذا الاسم لصفاء أسرارها ونقاء آثارها ، وأن الصوفى من صفاً قلبه لله ، أو من صفت لله معاملته فهو الذى يكون دائم التصفية (٢). فهذ القول وإن كان صحيحا من الناحية المعنوية لكنه فاسد من الناحية اللغوية ؛ إذ هو على الرغم من انطوائه على معنى الصفاء الذى يتهيأ لقلب الصوفى، فإنه كما يرى الشيخ ابن تيمية لا يستقيم مع أبسط قواعد اللغة (لأن النسبة إلى الصفاء هي صفوى لا صوفى ) (٣).

د ـ وقيل : إنه نسبة إلى أهل الصفة ، لكن الشيخ ابن تيمية استيعد هذا الرأى مستندا إلى التحليل اللفظى إذ يقول : (النسبة إلى الصفة غلَط ؛ لأنه لو كان كذلك لقيل صفى لا صوفى) (٤) كما استند إلى معلوماته التاريخية في استبعاد لفظ الصوفية إلى أهل الصفة ، الذين كانوا على عهد رسول الله على وأهل الصفة ينسبون إلى الصفة التى كانت بالمدينة في شمال مسجده وينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل ولا أصحاب ينزلون عندهم، فالمسلمون كانوا إلى المدينة فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به ، ومن تعذر عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه.

ويلاحظ ابن تيمية أن أهل الصفة لم يكونوا جماعة بأعيانهم يلازمون الصفة ، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى ، ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها، والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين ، ليس لهم مزية في علم ولا دين بل منهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي عليه (٥) فما المبرر لأن ينسب الصوفية إلى أهل الصفة.

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ص ٨،٧ .

<sup>(</sup>٢) التعرف لمذهب أهل التصوف ص ٢٥ للكلاباذي ، واللَّمْع للطوسي ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الصوفية والفقراء ص ٩ لابن تيمية .

<sup>(</sup>٤) التصوف، مجموعة الفتاوى ١١/ ٦٠ ، والفرقان بين أولياء الرحمن وأؤلياء الشيطان ص ١٦ لابن تيمية ، تصحيح محمود عبد الوهاب فايد ، طبعة الرياض .

<sup>(</sup>٥) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٣٦، ٣٧ لابن تيمية .

هـ ـ قيل : إنه نسبة إلى الصفوة من خلق الله ، وابن تيمية يرى أن هذا غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صَفَوى (١).

و\_وأما من قال: إنه نسبة إلى الصف المقدم بين يدى الله فهو أيضا غلط، فإنه لو كان كذلك لقيل: صَفَى (٢).

ز ـ وقيل : إن لفظ « صوفى » نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طابخة ـ قبيلة من العرب كانوا يجاوزون بمكة من الزمن القديم ينسب إليهم النساك . يقول ابن تيمية : هذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ ، فإنه ضعيف أيضا ؛ لأن هؤلاء غير مشهورين ، ولا معروفين عند أكثر النساك ، ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى ، ولأن غالب من تكلم باسم الصوفى لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام (٣).

وبعد أن بين لنا ابن تيمية هذه الاشتقاقات الخاطئة لكلمة « صوفى » وفندها جميعا واستبعد كل الآراء التي عدها ضعيفة مستندا إلى التحليل اللفظى لهذه الكلمة ، فإنه قد ارتضى الرأى الذي يقول : إنه نسبة إلى لبس الصوف ، فابن تيمية قد اختار التعليل البسيط المباشر ؛إذ إن الاسم أطلق على الصوفية بسبب ارتداء الصوف (لأن لبس الصوف يكثر في الزهاد) (٤).

ويقول أيضا: (واسم الصوفية نسبة إلى لباس الصوف ، وهذا هو الصحيح) (٥).

ويمكن أن تكون كلمة (صوفى) مشتقة من الصوف من حيث اللفظ وتنسب إلى الصفاء من حيث المعنى، وإذا اختلفت الجهة فلا مانع من اختلاف النسبة، وذلك حتى يمكن الجمع بين المظهر والمخبر ، خاصة إذا علمنا أن التصوف صفاء ونقاء قبل أن يكون لباسا.

فهذا الشيخ ابن تيمية لا يقر أن يتخذ من لباس الصوف أو غيره دلالة على أن أصحابه هم أولياء الله ، فيقول : (وليس لأولياء الله شيء يتميزون به في الظاهر من الأمور المباحات فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحاً ) (٦).

<sup>(</sup>٢،١) التصوف لابن تيمية ص ١، والصوفية والفقراء ص ١ .

<sup>(</sup>٥) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٣٦ لابن تيمية .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص ٦٩ .

وهكذا فإن ابن تيمية اتجه نحو المضمون مما جعله ينصرف إلى المعانى ولا يقتصر على ظاهر اللبسة ، لهذا كان يستخدم في مصنفاته أسماء متعددة ، وهي تعني عنده مدلولا واحدا وهم أصحاب الحياة الروحية في الإسلام ، فيسميهم الفقراء والزهاد والسالكين وأصحاب القلب وأرباب الأحوال ، كما يسميهم أصحاب التصوف المشروع ، أو أصحاب الصوفية ، كما يذكر أنه كان للزهاد عدة أسماء ؛ إذ سماهم أهل الشام (الجوعية) وسموا بالبصرة (الفقرية) و(الفكرية) ، وكانوا يسمون بخراسان (المغاربة) ، والصوفية والفقراء (١).

ولكن العلماء الصالحين عرفوا بأهل الدين والعلم والقراء ، فدخل في دائرتهم العلماء والنساك أيضا، ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء (٢).

# ٢ ـ تاريخ ظهور الصوفية ومكان ظهورهم:

اختلف الباحثون في زمن ظهور الصوفية كما سبق ، حيث يرى بعضهم أن كلمة «صوفي» عرفت في الجاهلية ، وآخرون يرون أنها عرفت في القرن الثاني الهجري.

ويذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن لفظ "صوفى" ظهر فى أوائل القرن الثانى الهجرى، لكنه لم يشتهر إلا بعد القرن الثالث الهجرى فيقول: (أول ما ظهرت الصوفية من البصرة، وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب (عبد الواحد بن زيد) وعبد الواحد من أصحاب (الحسن البصرى) وكان فى البصرة من المبالغة فى الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن فى سائر الأمصار، ولهذا كان يقال: فقه كوفى ، وعبادة بصرية (٣). وذلك بسبب ما حكى عنهم من المبالغة فى هذا الباب \_ من الزهد والخوف \_ كقصة زرارة بن أوفى قاضى البصرة (٤) ، فإنه قرأ فى صلاة الفجر: ﴿فَإِذَا نُقرَ فِى النَّاقُورِ ﴾ كقصة زرارة بن أوفى قاضى البصرة (١٤) ، فإنه قرأ فى صلاة الفجر: ﴿فَإِذَا نُقرَ فِى النَّاقُورِ ﴾ فمات وكذلك غيره ممن روى أنهم ماتوا باستماع قراءته ، وكان فيهم طوائف يصعقون فمات (٥) ، وكذلك غيره ممن روى أنهم ماتوا باستماع قراءته ، وكان فيهم طوائف يصعقون

<sup>(</sup>١) السلوك ضمن مجموع الفتاوى ٢١٨/١٠ لابن تيمية.

<sup>(</sup>٢) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) التصوف من مجموع فتاوى ابن تيمية ٧،٦/١١.

<sup>(</sup>٤) عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير قال : صلى بنا زرارة بن أوفى فى مسجد بنى قشير فقرأ ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُورِ ﴾ [المدثر: ٨] فخر ميتا ، فحمل إلى داره . وكنت فيمن حمله إلى داره . الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص ٢٤٧ ، وإتحاف السادة المتقين ٩/ ٢٥٥ ، وتهذيب التهذيب ٢٣٣،٢٢٢ .

<sup>(</sup>٥) حكى فى الإحياء عن صالح المرى . قال : قرأت على رجل من المتعبدين: ﴿ يَوْمَ تُقَلِّبُ وُجُوهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا ﴾ [الاحزاب : ٦٦ ] فصعق ثم أفاق ، فقال : زدنى يا صالح ، فقرأت: ﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا ﴾ [السجدة : ٢٠] فخر ميتا .

إتحاف السادة المتقين ٩/ ٢٥٥ .

عند سماع القرآن ، ولم يكن في الصحابة من هذا حاله (١).

وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأثمة والشيوخ ؛ كالإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، وأبى سليمان الداراني (ت ٢١٥هـ)، وقد روى عِن سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) أنه تكلم به ، وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري (ت ١١٠ هـ) (٢).

فابن تيمية يرى أن لفظ « صوفى » وإن كان ظهر فى أوائل القرن الثانى الهجرى لكنه لم يشتهر إلا بعد القرن الثالث الهجرى .

#### ٣ \_ أصناف الصوفية عند ابن تيمية:

قسم ابن تيمية الصوفية إلى أصناف ثلاثة :

الأول: صوفية الحقائق.

الثاني : صوفية الأرزاق .

الثالث: صوفية الرسم.

أما صوفية الحقائق: وهم عنده مَنْ تفرغ للعبادة والزهد في الدنيا ، وهم الذين يرون أن الصوفي من صفاً من الكدر وامتلأ من الفكر، واستوى عنده الذهب والحجر (٣).

وهذا الصنف من الصوفية هو الذى ارتضاه الإمام ابن تيمية وسار عليه ، يقول عن هذا الصنف الصوفى : هو فى الحقيقة نوع من الصديقين ، فهو الصديق الذى اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذى اجتهد فيه . فكان الصديق من أهل هذه الطريقة ، كما يقال : صديقو العلماء وصديقو الأمراء ، فهو أخص من الصديق المطلق ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين وتابعيهم .

فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين : إنهم صديقون فهو كما يقال عن أثمة الفقهاء من أهل الكوفة : إنهم صديقون أيضا كل بحسب الطريق الذى سلكه من طاعة الله ورسوله عليه بحسب اجتهاده ، فهم - أى الصوفية - من أكمل صديقى زمانهم، وأن الصديق في العصر الأول أكمل منهم (٤).

ويشترط الشيخ ابن تيمية فيهم \_ صوفية الحقائق \_ ثلاثة شروط :

أولا: العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم، وبعبارة أخرى

<sup>(</sup>١) الصوفية والفقراء ص ٩٠٨ . (٢) المرجع السابق ص ٥ .

<sup>(</sup>٣) التصوف من مجموع فتاوى ابن تيمية ١٩/١١ ، والصوفية والفقراء ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الصوفية والفقراء ص ٢٦ .

التزام التقوى .

ثانيا: التأدب بأدب أهل الطريق ، وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات ، وأما الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها . وهذا يعنى أنه يجب على الصوفى أن يكون متحليا بمكارم الأخلاق ، متخلقا بأخلاق رسول الله ﷺ ، متأدبا بآداب القرآن .

ثالثا: أن يكون زاهدا في الدنيا بألا يتمسك بفضولها ، فأما من كان جامعا للمال أو كان غير متخلق بالأخلاق المحمودة، ولا متأدب بالآداب الشرعية ، أو كان فاسقا فإنه لا يستحق ذلك.

وأما صوفية الأرزاق: فهم الذين وقفت عليهم الوقوف كالخوانك أو التكايا، فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق فإن هذا عزيز.

وأما صوفية الرسم: فهم المقتصرون على النسبة ، فهمهم اللباس والآداب الوضعية ونحو ذلك.

فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوع ما من أقوالهم وأفعالهم بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره ، أنه منهم وليس منهم (١).

وبهذا التقسيم نستطيع القول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية قد تنبه إلى فكرة تطور التصوف على مدى العصور ، ويرى ابن تيمية أن أولياء الله الحقيقيين لا يتميزون عن غيرهم من المسلمين بزى خاص ؛ ذلك لأنهم في الحقيقة منتشرون بين جميع الطوائف المتمسكين بالشريعة دون البدع ، ولا يتميزون عن غيرهم من المسلمين فهم يوجدون في القراء وأهل العلم والمجاهدين (٢). فضلا عن أن الإسلام لا يعنى بظواهر الأحوال ؛ لأن التقوى الحقة هي الأساس (فكم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء) (٢).

ويرى أيضا أن تميز الصوفية بزى خاص واستقلالهم بدعوى الولاية هو مما دأب عليه الصوفية المتأخرون ، فلهذا أطلق عليهم في عصره اسم « صوفية الرسم » ؛ وذلك لأن أولياء الله الحقيقيين منتشرون في المجتمع وهم يؤدون واجباتهم الدنيوية في ميادين العلم والجهاد، ولا ينزع عنهم ذلك عبوديتهم لله تعالى ، فهو لا يرى فضلا بين الناحيتين؛ فالصوفية التامة هي مراقبة الله في كل حركات المسلم وسكناته، وفي عمله وفي أدائه وفي

<sup>(</sup>١) التصوف من مجموع الفتاوي ٢٠،١٩/١١ لابن تيمية ، وانظر : الصوفية والفقواء لابن تيمية ص ٢٩،٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٥٨ لابن تيمية .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٥٧ .

علاقته مع الناس المحيطين به وفي أعماله السلوكية بصفة عامة، ولا شك أن الإمام ابن تيمية كان مصيبا فيما ذهب إليه من أن التصوف سلوك وليس مظهرا، بل يجب علينا ألا نخدع من دعاة التصوف الذين تمسكوا بالجانب المظهري وتركوا الجانب العملي، وقد كثرت مثل هذه الصور في عصرنا الحاضر لدرجة أن بعض دعاة التصوف قد نَفَروا الناس من الصوفية الحقيقيين مما أساء إلى التصوف والصوفية عوجعل البعض يحاربهم وينفر الناس منهم.

كذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هؤلاء الذين يأخذون بناحية الروح فقط أخطؤوا وكذلك من يغلّب الجانب المادى يقع فى نفس الخطأ ؛ فإن انسلاخ أحدهما عن الآخر يصبح نوعا من البدع لأن الإسلام يدعو لصلاح المجتمع الإنساني، كما يحرص على التذكير بالحياة بعد الموت ؛ ولهذا فلابد أن يلتحم الجانب الروحي مع العمل الدنيوى المخلص ، بل إن كل عمل ينطوى على الرغبة فى إرضاء الله والإخلاص له يعد عبادة (ثم إن الدنيا تخدم الدين ) (۱) وإذا كان شيخ الإسلام قد ركز على العمل واهتم به لخدمة الدين، فإن الحق الذي لا مراء فيه أن الدين هو الذي يخدم الدنيا ، وأن الدنيا بدون دين لا تساوى جناح بعوضة ، لذا فمن الواجب على المسلم أن يحصن نفسه وماله وعرضه بالتقوى والعمل الصالح .

والذى دفع ابن تيمية إلى قوله: ( الدنيا تخدم الدين ) هو ما رآه من بعض دعاة التصوف من عزوفهم عن العمل وكسلهم وتكاسلهم عن تحصيل أرزاقهم بحجة أنهم تفرغوا للعبادة والطاعة فعاشوا عالة على غيرهم .

وقد صنف ابن تيمية الصوفية تصنيفا آخر أدق حيث يرى أن الصوفية ثلاث فئات :

١ - الصوفية أهل السنة الأوائل ممن لا تشوب مصنفاتهم بدع أو عناصر أجنبية
 دخيلة.

٢ ـ بعض صوفية أهل السنة اللاحقين ممن خلط التصوف بآراء كلامية ، ولكنهم لم
 يتأثروا بنظريات فلسفية .

٣ \_ صوفية الفلاسفة المتأخرين.

يقول ابن تيمية مبينا هذا التقسيم: (والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد الرحمن السلمى في طبقات الصوفية، وأبو القاسم القشيري في الرسالة، كانوا على مذهب أهل

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص ١٧٩ لابن تيمية .

السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث . . . كالفضيل بن عياض (١) ، والجنيد بن محمد (٢) ، وسهل التسترى (٣) وعمرو بن عثمان المكى (٤) ، وغيرهم وكلامهم موجود فى السنة ، وصنفوا فيها كتبا ، لكن بعض المتأخرين منهم كان على طريق أهل الكلام فى بعض فروع العقائد ، ولم يكن فيهم أحد على مذهب الفلاسفة ، وإنما ظهر التفلسف فى المتصوفة المنحرفة المتأخرين فصارت المتطرفة تارة على مذهب صوفية أهل الحديث وهم خيارهم وأعلامهم، وتارة على اعتقاد صوفية أهل الكلام فهؤلاء دونهم ، وتارة على صوفية الفلاسفة وهم المنحرفون عن الطريق الصوفى السليم (٥).

فمن هذا النص يتبين لنا تقسيم ابن تيمية للصوفية وأنهم مراتب ومنازل ودرجات.

# آراء الناس في الصوفية في رأى ابن تيمية:

تحدث ابن تيمية عن رأى الناس فى الصوفية فقال: تنازع الناس فى طريقهم؛ فطائفة ذمت الصوفية والتصوف، وقالوا: إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء عليهم السلام (٦).

# رأى ابن تيمية في الصوفية:

يقول ابن تيمية : والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل الطاعة ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده ، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين ، وفي كل من الصنفين مَنْ قد يجتهد فيخطئ ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب ، ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه (٧).

<sup>(</sup>۱) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي ولد بسمرقند ببلاد فارس ونشأ بأبيورد من بلاد التركستان ، توفي في الحرم سنة ۱۸۷ هـ ، وأسند الحديث عن عبد الله بن مسعود رَجَّاتِيَّةً .

طبقات الصوفية ص ٩ ، الرسالة القشيرية ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس ، عيسى بن عبد الله بن رفيع التسترى ، أحد أثمة القوم وعلمائهم والمتكلمين في علوم الرياضيات والإخلاص ، روى الحديث عن أنس رَيَّ الله عن سنة ٢٨٣هـ. طبقات الصوفية ص ٤٨ ، والرسالة القشيرية ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص المكى . صَوْفَى عالم بالأصول من أهل مكة، وله مصنفات في التصوف . توفي سنة ٢٩٧ هـ / ٩١٠ م .

انظر : الأعلام للزركلي ٥/ ٨١ ، حلية الأولياء ٢٩١/١٠ .

<sup>(</sup>٥) الصوفية والفقراء لابن تيمية ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٦) التصوف ،من مجموع الفتاوى ١٨،١٧/١١ ، والصوفية والفقراء ص ٢٧،٢٦ .

<sup>(</sup>٧) الصوفية والفقراء ص ١٨ .

وبذلك يرى ابن تيمية أن الصوفية منهم السابقون وأهل اليمين وقد انتسب إلى الصوفية طوائف من أهل البدع والزندقة ، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج \_ مثلا \_ فإن أكثر أكابر الصوفية أنكروه وأخرجوه عن الطريق مثل الجنيد ابن محمد وغيره ، كما ذكر ذلك أبو عبد الرحمن السلمى فى الطبقات إذ يقول : رده أكثر المشايخ ونفوه وأبوا أن يكون له قدم فى التصوف (١).

ولكن ما هي أهم الدوافع التي أدت إلى دخول هذه البدع في طريق أهل التصوف؟ ولماذا غالى الصوفية المتآخرون وأدخلوا في التصوف ما لم يكن شائعا عند الصوفية الأوائل؟

يجيب شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك فيقول: إنه مِمّاً زيّن لأهل البدع في التصوف طريقهم أن وجدوا كثيرا من المشتغلين بالعلم والكتب معرضين عن عبادة الله تعالى وسلوك سبيله ، إما اشتغالا بالدنيا ، وإما بالمعاصى ، وإما جهلا وتكذيبا بما يحصل لأهل التأله والعبادة فصار وجود هؤلاء مما ينفرهم ، ونجم عن ذلك \_ فيما يرى الإمام ابن تيمية \_ تباغض بين الفريقين ، فريق أعرض عن العبادة واقتصر رجاله من المتفلسفة والمتكلمين على العلم النظرى، فقست قلوبهم وتحجرت وأهملوا الجانب الروحى في الدين ، فأنكروا التصوف برمته وغالوا وتطرفوا في موقفهم ، وفريق قابل هذا الغلو بغلو مشابه له في الحدة مضاد له في الاتجاه ، أولئك هم غلاة المتصوفة . وصار بين الفريقين نوع تباغض يشبه من بعض الوجوه ما بين أهل الملتين ، هؤلاء يقولون : ليس هؤلاء على شيء ، وهؤلاء يقولون : ليس هؤلاء على شيء ، ثم ازداد التفرق واختلفت موارد القوم فمنهم من التزم الزهد والعبادة ومنهم من جعله حركات ومظاهر ، مرتكبا في ذلك الكثير من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان (٢).

# تعريف التصوف عند ابن تيمية:

لقد استخدم ابن تيمية اصطلاح «التصوف المشروع » كثيرا في مؤلفاته كما فعل بالنسبة للزهد المشروع فقد عرفه بأنه ( المأخوذ عن أصحاب رسول الله ﷺ ) (٣).

وذكر ابن تيمية عنهم \_ الصوفية \_ التصوف : كتمان المعانى وترك الدعاوى ، وأشباه

<sup>(</sup>١) طبقات الصوفية ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الرد على المنطقيين ص ٥٩٩ .

والمقصود بأهل الملتين هم اليهود والنصارى كما حكى القرآن ذلك عنهم في قوله تعالى : ﴿وَقَالَتِ النَّيهُودُ لَيْسَت النَّهُودُ عَلَىٰ شَيءِ ﴾ [البقرة: ١١٣].

<sup>(</sup>٣) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٠/٣٦٣..

ذلك، إذ التصوف عندهم له حقائق وأحوال معروفة ، قد تكلموا في حدوده وسيرته وأخلاقه كقول بعضهم : الصوفي من صفا من الكدر وامتلأ من الفكر ، واستوى عنده الذهب والحجر (١).

إن ابن تيمية لم يورد تعريفا واضحا للتصوف في كتبه، لكن د / مصطفى حلمى يذكر أن ابن تيمية أورد عبارات يمكن أن تكون أقرب إلى التعريف العلمى الدقيق المنضط الذي يمكن اتخادة أصلا يقاس عليه (٢). وهذه العبارات هي :

( من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذى كان عليه محمد على الأولى وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة ) (٣).

وإذا كان ابن تيمية لم يذكر تعريفا للتصوف كما نرى فإن السبب فى ذلك يرجع إلى أن الشيخ لا يهتم بالفروق بين ألفاظ: الفقر، والزهد، والتصوف؛ وذلك لأن المهم عنده هو العمل وليس مجرد الشعارات والألفاظ، فإذا كانت تدل على طريق العبادة والعمل فإن هذا الطريق يصبح صحيحا إذا اتفق مع الشرع، كما كان يسلكه الأوائل، وينحرف إذا ما اتجه في طريق مخالف للشرع، يقول ابن تيمية: ( وأولياء الله هم المؤمنون المتقون) سواء سمى أحدهم فقيرا أو صوفيا أو فقيها أو عالما أو تاجرا أو صانعا أو أميرا أو حاكما أو غير ذلك، قال تعالى: ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ. اللَّذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ اللهِ [يونس: ٢٢، ٢٣] (٤).

The second production of the second contract of

the many the same and the

<sup>(</sup>٢) أبن تيمية والتصوف ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٤) التصوف من مجموع الفتاوى ١١ / ٢٢ .

<sup>(</sup>١) التصوف من مجموع الفتاوي ١٦/١١ .

<sup>(</sup>٣) السلوك من مجموع الفتاوي ١٠/ ٣٦٣ .

# المبحث الأول اتهام ابن تيمية بعدائه للتصوف

قبل أن نتكلم عن التصوف عند ابن تيمية يجدر بنا أن نناقش الفكرة القائلة بعدائه للصوفية ، ووصفه بتحجر القلب

#### أولا:

أشيع بين الباحثين قديما وحديثا (١) عن وجود عداء بين ابن تيمية ومشايخ الصوفية. وهذه الشائعات ليست مبنية على أساس سليم من البحث ، بل هي مبنية على أقوال خاطئة. وذلك مثل ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية ( بأن ابن تيمية هاجم الصوفية بوجه عام، وجعل المتكلمين والصوفية في واد واحد ) (٢).

وهذه أفكار خاطئة قام بها أعداؤه ؛ ذلك لأن الباحث المدقق في تراث ابن تيمية يجده يثنى على شيوخ الصوفية الملتزمين في أقوالهم بالكتاب والسنة ، ويجعل من كلامهم حجة يدعم بها مبادئه ويجعل شيوخ الصوفية الأوائل من الأئمة الذين دافعوا عن العقيدة في ردهم على سائر الفرق الضالة .

وكذلك فإن الذى يتذوق ما كتبه الشيخ ابن تيمية فى السلوك والحياة الأخلاقية والروحية عن التصوف والصوفية الذين كانوا قدوة فى السلوك يلمس فيه الوفاء والثناء والتقدير لمشايخ الصوفية الأخيار؛ أمثال الجنيد، وسهل بن عبد الله التسترى، والفضيل بن عياض، وغيرهم من المشايخ يقول: (ولا تجد إماما فى العلم والدين كمالك(٣) والأوزاعى (٤)

<sup>(</sup>۱) من الباحثين الذين يعدون ابن تيمية خصماً للتصوف والصوفية ، جولد تسهير في كتابه ( العقيدة والشريعة ). وماسينيون في دائرة المعارف الإسلامية مادة «التصوف» المجلد ٥/ ٢٧٤، فقد وصف ماسينيون ابن الجوزى وابن تيمية بأنهما المعارضان الكبيران للتصوف ، وابن عطاء الله السكندري « وهو من قام على الشيخ ابن تيمية فبالغ في ذلك ، وكان يتكلم على الناس» . شذرات الذهب لابن العماد ١٩٥٦.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف ٥/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) هو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مآلك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث من سادة أتباع التابعين ، ومن الفقهاء والصالحين ولد سنة ٩٤ هـ وتوفي سنة ١٧٩ هـ ، انظر العبر لابن خلدون (٢٧٢، ومشاهير علماء الانصار ص ١١١٠.

<sup>(</sup>٤) هو إمام الشاميين أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، فقيه، كان بحيى الليلُ صلاة وقرآنا وبكاء ، =

والثورى (١) وأبى حنيفة (٢) والشافعى (٣) وأحمد بن حنبل (٤) ، والفضيل بن عياض ومعروف الكرخى وأمثالهم ، إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة) (٥) .

خضلا عن ذلك فإن ابن تيمية قد أفرد عدة رسائل وقواعد تناولت دراسة جوانب التصوف ، واعتمد ابن تيمية فى دراسته لهذه الجوانب على أقوال الصوفية الأوائل ، وذلك مثل قاعدة المحبة وقاعدة الاستقامة ، وقواعد أخرى فى الشكر والصبر والرضا ، كذلك فإن لابن تيمية فى التصوف كتبا تجعله على رأس مشايخ الصوفية الذين اهتدوا بنور القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأقوال الصحابة والتابعين وأقوال مشايخ الصوفية ومن هذه الكتب :

التحفة العراقية في الأعمال القلبية ، وهي كما قال : (كلمات مختصرة في أعمال القلوب التي تسمى المقامات (7) والأحوال ، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين ، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله ، وإخلاص الدين له والشكر له ، والصبر على حكمه ، والخوف منه ، والرجاء له وما يتبع ذلك ) (7).

ويفهم من هذا النص أن ابن تيمية قد استعمل الاصطلاح المأثور عن مشايخ الصوفية (المقامات والأحوال) وهذا الاصطلاح شائع في كتب الصوفية، واحتل مكانا بارزا عندهم، وقد شرح ابن تيمية هذه المقامات والأحوال وتحدث عن كل واحدة منها بالتفصيل في هذه الرسالة (التحفة العراقية في الأعمال القلبية) كما نرى ذلك عند الصوفية الذين ألفوا كتبا

<sup>=</sup> ولد سنة ٨٠هـ وتوفى سنة ١٥٧ هـ . العبر لابن خلدون١/٢٢٧.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العالم: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب الثورى الكوفى الفقيه ، ولد سنة ٩٥هـ ومات بالبصرة سنة ١٦١هـ، انظر : ١٩٥/١ ، وفيات الأعيان رقم ٢٥٢.

<sup>(</sup>۲) هو فقيه أهل العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى ولد سنة ۸۰هـ ، وتوفى سنة ۱۵۰هـ . تاريخ بغداد ۳۲/۱۳۳ ، والعبر ۲٤۱/۱۱ .

<sup>(</sup>٣) هو عالم قريش فقيه عصره أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع توفي سنة ٢٠٤هـ، انظر : تهذيب التهذيب ٩/ ٢٥، وشذرات الذهب ٩/٢ .

 <sup>(</sup>٤) الإمام أحمد بن حنبل ( ١٦٤ ـ ١٦١هـ / ٧٣٦م ـ ٧٩٧م ) إمام المذهب الحنبلي، صفة الصفوة ٢/ ١٩٠ ،
 وتاريخ بغداد ٢/ ٤١٢ .

<sup>(</sup>٥) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٦) كلمة مقام وردت في القرآن الكريم بلفظها في قوله تعالى : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامٌ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ﴾ [الرحمن:٤٦] فاستعمال الصوفية لها اقتباس من القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٧) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٠/٦٢٠ ، وانظر : التحفة العراقية لابنَ تيمية ص ٣٨، المطبعة السلفية ١٣٩٧ هـ القاهرة .

في التصوف .

وله كتاب آخر فى التصوف هو كتاب (الاستقامة والتصوف)ضمن مجموعة الفتاوى، وقد تحدث فيه عن كثير من قضايا التصوف ، وله كتب أخرى مثل ( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) ومثل رسالته ( فى أمراض القلوب وشفائها ) ، و(الصوفية والفقراء ) إلى غير ذلك .

إن اهتمام ابن تيمية بالتراث الصوفى وانكبابه على دراسته والتزود من مناهله والتأليف فيه كل ذلك يجعله من كبار الصوفية العباد .

ولم يكتف ابن تيمية بالعكوف على التراث العلمى الضخم يدرسه وينشره بل إنه تذوق التجربة الصوفية ، التى يمر بها السالك نحو الله وعرف أسرارها ، ونستطيع أن نلتمس ذلك من خلال النصوص التى أوردها مثل قوله : ( وهذه الأمور لها أسرار وحقائق لا يشهدها إلا أهل البصائر الإيمانية )(١). ولقد كان للجانب الصوفى عند ابن تيمية جذور وبذور فى تربيته الصوفية فقد كان يتردد على حلقات الذكر يقول عن نفسه : ( كنت فى أول عمرى أحضر مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والإرادة فكانوا من خيار هذه الطبقة)(١) اهـ.

ويفهم من هذا النص أنه كان ملازما للصوفية ؛ لأن الزهد والعبادة والإرادة من ألزم صفاتهم ، ولا شك أن تردده على مجالس الصوفية ومعاشرتهم قد ترك أثرا كبيرا في تربيته الروحية ، كالزهد والورع والتصوف .

ثم يقول بعد ذلك عن اجتماعه بالصوفية : ( فبتنا في مكان وأرادوا أن يقيموا سماعا وأنا أحضر معهم فامتنعت من ذلك فجعلوا لي مكانا منفردا قعدت فيه ) (٣). وهذا يدل على أن ابن تيمية لا يمتنع عن حضور مجالس الصوفية ، وإن كان يجلس في مكان منفردًا . فإذا كان ابن تيمية عدوا للتصوف كما اشتهر عنه ، فلماذا كان يحضر معهم ؟ أما كان من الأولى ألا يحضر مجالسهم ؟! وما الذي يجبره على الحضور إلا إذا كانت نفسه تميل إليهم ، وقلبه متعلقا بالحضور معهم ؟

فلا شك أن ابن تيمية كان يميل إلى معاشرتهم ويحب مجالستهم ، وكل ذلك أثر فيما بعد على الحياة الروحية عنده .

إن تحقيق مسألة عداوة ابن تيمية للتصوف والصوفية التي راجت لدى معظم الباحثين

<sup>(</sup>١) مجموع الرسائل الكبرى ٢/ ٣٢٤ لابن تيمية.

<sup>(</sup>۳،۲) السلوك من مجموع الفتاوى ١٨/١٠.

يتطلب دراسة آراء ابن تيمية المنتشرة في كتبه المتنوعة؛ إذ إنه لم يذكر رأيا إلا مؤيدا بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، ومن أتى بعدهم ممن سار على منهجهم.

فلا يصح القول بأن ابن تيمية كان خصما للتصوف على الإطلاق ، ذلك لأن هناك نوعين من التصوف يجب أن نميز بينهما ، لكى نوى هل ابن تيمية يرفض هذين النوعين من التصوف أم أنه يقبل أحدهما ويرفض الآخر ؟

الأول: التصوف السنى ،أو التصوف المشروع كما يسميه ابن تيمية الذى بدأ زهدا وتمتد جذوره إلى فجر الإسلام. ويمثل هذا النوع (الجنيد بن محمد (۱) المتوفى سنة ٢٩٧هـ ومدرسته فى بغداد، وأبو سليمان الداراني (٢) المتوفى سنة ٢١٥ ومدرسته بالشام، وذو النون المصرى (٣) المتوفى فى مصر، والحارث المحاسبي (٤) المتوفى سنة ٣٤٣هـ وغيرهم . ووضع هؤلاء نظاما كاملا فى التصوف فى ناحيتيه: العلمية والنظرية، ولم يستمدوا أفكارهم من فلسفات أجنبية، وإنما استمدوها من القرآن والسنة . فهذا النوع من التصوف مستمد من الشريعة الإسلامية وروحها وثمرتها وحكمتها ، فهو التحقق الكامل بالكتاب والسنة ، وهو الاقتداء الكامل بالنبى عليه الأول من الزهاد المسلمين ، فهل يرفض الشيخ ابن تيمية هذا النوع من التصوف ؟

إن ابن تيمية الذى قضى حياته كلها مكافحا ومناضلا فى سبيل تنقية عقائد المسلمين مما علق بها من بدع وأوهام وخرافات ، ليس من المعقول أن يرفض هذا النوع من التصوف النقى من الشوائب الذى لم يخالطه زيغ ولا شطط ولا جهل ولا ابتداع ، وهو تصوف العلماء والنساك العارفين بالله القائمين على حدوده المتمسكين بشريعته (٥) ، فالصوفية الذين قيدوا منهجهم بالكتاب والسنة لقبهم ابن تيمية فى كتبه بالمشايخ ، وجعلهم من السلف الصالح وأئمة الهدى وعلماء الدين .

<sup>(</sup>۱) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد الخراز ، كان أبوه يبيع الزجاج فلذلك كان يقال له : القواريرى ، ولد ونشأ بالعراق ، وهو من أثمة القوم وسادتهم . توفى سنة ٢٩٧هـ. طبقات الصوفية ص ٣٦ ، والرسالة القشيرية ص٣١.

 <sup>(</sup>۲) أبو سليمان الداراني: هو عبد الرحمن بن عطية الداراني وهومن (داريا) إحدى قرى الشام ، توفى سنة
 ۲۱هـ. انظر الرسالة القشيرية ص ۲۰، وانظر : طبقات الصوقية للسلمي ص ۲۰.

<sup>(</sup>٣) هو ثوبان بن إبراهيم الأخميمي المصرى ـ كان والده من بلاد النّوبة . توفي سنة ٢٤٥ هـ . انظر طبقات الصوفية للسلمي ص ١٠ ،وانظر : الرسالة القشيرية ص ١٤ .

<sup>(</sup>٤) الحارث المحاسبي : من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر وعلوم المعاملات والإشارات ، من أهل البصرة ، توفي ببغداد سنة ٢٤٣ هـ طبقات الصوفية للسلمي ص ١٦.

<sup>(</sup>٥) تقريظ رسالة المسترشدين لفضيلة الشيخ حسنين مخلوف ص ١٠.

النوع الثانى: التصوف البدعى: وهذا النوع من التصوف قد انتحله شرذمة من الناس تشربوا تعاليم الباطنية الحلولية، ولبسوا لباس الصوفية، اجتذابا للعامة؛ لأنهم أسهل فى الحداع والتلبيس، وهؤلاء قد دُسُوا فى التصوف إلحادهم ومقالاتهم الشنيعة فى الدين إضلالا لعامة المسلمين، فهؤلاء ليسوا من الصوفية ولا من التصوف فى شىء وينكرهم كل الإنكار أعلام الصوفية أمثال الجنيد، والبصرى والمحاسبي ومن هم على شاكلتهم، ويحسبونهم أدعيًاء فى نسبه مزورين وزنادقة ملحدين، وقد كشف خبثهم وفند مزاعمهم وأبطل تصوفهم كثير من الأئمة، ومنهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

وهناك آخرون انتسبوا إلى التصوف زورا واتخذوا التصوف سمة وحرفة ، وتوارثوا فيما بينهم بدعا وشعارات زائفة وتقاليد منكرة يبرأ منها التصوف وأعلامه من أولى العلم واليقين، وهؤلاء كذلك أدعياء في التصوف ، دخلاء في الصوفية مبتدعون آثمون (١).

وهؤلاء الذين يذمهم ابن تيمية هم الصوفية ، الذين مرجوا علومهم بنظريات أجنبية شتى ، أنهم الصوفية المتفلسفة من أمثال ابن عربى وغيره ممن يقول عنهم الشيخ ابن تيمية: ( فإن ابن عربى وأمثاله ليسوا من صوفية أهل العلم ، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة ) (٢) ويقول عنهم أيضا : ( هؤلاء أيضا مذمومون عند الله وعند رسوله وعند أولياء الله المتقين ) (٣).

مما تقدم يتضح لنا عدم صحة هذه الموجات الشائعة والأقوال المتعجلة في إشاعة عداوة ابن تيمية للتصوف، والتي لم تقم على دراسة واعية بعيدة عن التحيز والتعصب . ثانيا :

ومن أهم النعوت التى ألحقت بابن تيمية وصفه بتحجر القلب ، ولا أعتقد أن قلبا تربى ونشأ فى أحضان الكتاب الكريم وتخلَّق بأخلاق رسول الله على يصبح قابلا للتحجر، ولعل الذى دفع هؤلاء إلى القول بتحجر قلب ابن تيمية أنهم نظروا إليه من جانب واحد وهو الظروف العسكرية والسياسية وأهملوا الجوانب الأخرى ، ويبدو هذا واضحا من خلال تصانيفه فالظروف السياسية والاجتماعية ومدى النضال الذى خاضه وسط خصوم كثيرين ، دفعت الخصوم إلى هذا الاتهام ، فإن رجل الحرب يظهر فى المعارك العسكرية بسمات القسوة والخشونة ، ولكنه متى خلع حلته العسكرية ورأيناه بين

The second second second second second

Same Same

<sup>(</sup>١) تقريظ رسالة المسترشدين ص١٠.

<sup>(</sup>٢) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ١١٣ لابن تيمية.

<sup>(</sup>٣) الرد على المنطقيين ص ٥١٦ .

أهله وولده اختفت الصورة الأولى تماما وحلت محلها صورة أخرى..

وهكذا كان ابن تيمية ، فلكى نعرف شخصية ذلك الرجل الذى تربى فى أحضان التراث الإسلامى الأصيل نعثر على شخصيته من خلال آرائه فى الحب الإلهى فنجده لا يقل شأنا عن الصوفى الأصيل الذى يعبر عن وجده وشطحاته بعبارات غامضة غريبة عمن يتذوق مباعث جذبه وهيامه ، بل إن روح ابن تيمية أكثر بهجة وضياء لأنه يخاطبنا بلغة القرآن الذى ظلت له القلوب خاشعة (١) .

فهو يقول مثلا: (وقد يشاهد كثير من المؤمنين من جلال الله وعظمته وجماله أمورا عظيمة تصادف قلوبا رقيقة فتحدث غشيا وإغماءً ومنها ما يوجب الموت ومنها ما يخل العقل) (٢) إن ابن تيمية تطلع إلى المحبة الإلهية وكابد الشوق نحو معرفة الله تعالى ، فقلبه إذن لم يخل من تأثيرات الحب الإلهي، ولكنه أمام العداء الشديد للإسلام خارجيا عن طريق التتار في عصره ، وداخليا بواسطة الغزو الثقافي الذي حاول طمس المعالم الأساسية للدين الإسلامي الحنيف ، تمسك بالمنهج السلفي لكي يواجه كل ذلك ، كان عنيفا صارما في مواجهة خصومة الكثيرين ، حتى اشتهر بحدته وردوده العنيفة بحيث أصبح الطابع الذي تأثر به الدارسون (الحدة والعنف في ردوده) خاصة وأنه يرى أن المحاربة نوعان: باللسان واليد (٣).

ولكن الحقيقة أن وراء هذا المظهر الخشن قلبا مسلما رقيقا خاشعا يعرف حق ربه عليه، فيؤدى من النوافل الكثير ، ويذكر ربه في أثناء عذابه في السجن وتمكن خصومه منه فلا يتكلم عن الله تعالى إلا بالمحبة ، كما كان يذهب إلى المسجد ويمرغ وجهه في التراب ، سائلا مولاه ( يا معلم إبراهيم فهمني ) (٤)، كما أن له رسائل وجهها إلى أمه تفيض حنانا ورقة . فلا يصح إذن القول بأن ابن تيمية متحجر القلب .

<sup>(</sup>١) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ٣/ ١٥ د/ على سامي النشار.

<sup>(</sup>٢) التصوف ضمن مجموع الفتاوى ٧١/٥٧ لابن تيمية ، والصوفية والفقراء ص ٨.

<sup>(</sup>٣) الصارم المسلول ص ٣٨٥ لابن تيمية . (٤) العقود الدرية لابن عبد الهادى ص ٢٦.

# المبحث الثاني الأحول والمقامات عند ابن تيمية

سوف نبين مهذا الجانب الإنشائي لابن تيمية في التصوف حيث درج الباحثون على تقسيم نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع التصوف إلى جانبين : أحدهما : نقدى هَدْمي ، والثاني : إنشائي (١) يتصف بالوضوح والصراحة ويبتعد عن الغموض والتعقيد .

وإذا كان شيخ الإسلام عندما يعالج مسألة من المسائل أو يتحدث عن موضوع من موضوعات الفكر ، فإنه ينقد ويهدم أولا ثم بعد ذلك ينشئ ويجدد ، ولما كانت طبيعة البحث تقتضى أن نتكلم عن الجانب الإنشائي أولا حتى يكون الحديث موصولا عن التصوف عنده فسوف نتكلم عن الجانب الإنشائي في تصوف ابن تيمية فنقول : يرى ابن تيمية ( أن أصل الدين في الحقيقة : الأمور الباطنة من العلوم والأعمال ، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها كما قال النبي على فيما رواه الإمام أحمد في مسنده : " الإسلام علانية والإيمام في القلب ") (٢).

بهذا النص فإن ابن تيمية يوافق ويقر ما اصطلح عليه الصوفية المتمسكين بالشريعة ، لكنه لا يقصد بذلك تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن ، فإن هذه القسمة مرفوضة عنده ، وإنما يقصد بالعبارة التى ذكرناها عنه بيان أن الإخلاص هو حقيقة الإسلام إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره والإخلاص شرط ضرورى لكى يصبح الدين كله لله ( والدين لا يكون دينا إلا بعمل )(٣).

إن هذا الجانب من التصوف عند ابن تيمية يتناول فيه الأحوال والمقامات وأعمال القلوب ، فهو يرى أنها تتعلق بالعامة والخاصة ولا تتعلق بالخاصة دون العامة ،كما يرى بعض الصوفية ، ويشير إلى ذلك بقوله: ( إن أعمال القلوب ، مثل حب الله ورسوله

<sup>(</sup>١) مناهج البحث ص ١٩١، د / النشار بتصرف .

<sup>(</sup>۲) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٠/١٥ . والحديث أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ١٣٤ عن أنس . وقد سبق أن بينا معنى المقام والحال والفرق بينهما .

<sup>(</sup>٣) السلوك من مجموع الفتاوى ٢٧٣/١٠ ، وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ، تحقيق محمد حامد الفقى ص ٤١٥ الطبعة الثانية .

وخشية الله ونحو ذلك كلها من الإيمان ) (١).

وإن هذه الأحوال والمقامات كلها مأمور بها في حق العامة والخاصة على السواء ، وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية بقوله: (وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والتوكل عليه والإخلاص له والرضا عنه، كلها مأمور بها في حق العامة والخاصة، ولا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه)(٢). كذلك فإن ابن تيمية لا يوافق على جعل علل المقامات كالحب والرضا والخوف والرجاء من مقامات العامة؛ ذلك لأن هذه التفرقة بين الظاهر والباطن والعامة والخاصة، هي التي أوجدت الصعوبة في فهم كلام الصوفية، بل إن منهم من تعمد التعبير عن نفسه بعبارات غامضة مغلقة صعبة الفهم والتفسير بدعوى الخصوصية .

لذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لكى يعالج هذا الموضوع فإنه يبتعد كل البعد عن الغموض ويتبع الوضوح؛ لأن الشريعة كلها بأمورها الظاهرة والباطنة تتجه إلى الكافة، فإن الشريعة للناس جميعا، ومع أنه عندما يتكلم عن التصوف وما يتصل به من أحوال ومقامات وأعمال قلوب ومبادئ أخلاقية ، فإنه يستخدم لغة أهل التصوف إلا أن له أسلوبه الخاص الذى يستطيع الدارس لآرائه في التصوف أن يستنتج منه مكابدته للتجربة الروحية الكاملة، عما يبرهن على صدق رأيه في أنه بوسع المسلمين جميعا أن يغترفوا من النصوص فيتذوقوا المواجيد ويعرفوا الأحوال والمقامات دون أن يتقيدوا بالطريق الذى رسمه الصوفية لأنفسهم.

ومن خلال حديثه عن المقامات والأحوال يتضح لنا أنه عندما أقام منهجه في الحياة الروحية ، ربط أفكار الصوفية \_ الذين يسميهم أصحاب التصوف الشرعي \_ عن المقامات والأحوال بالآيات القرآنية ، وأعطى تفسيرا ذوقيا للمعاني الرقيقة ، ووجد من أحاديث الرسول على سندا لذلك ؛ لأنه يرى أن هذين المصدرين يشكلان المصدر والنشأة للحياة الروحية في الإسلام ؛ لأن الله تعالى قد أظهر من نور النبوة ما طمس به معالم الآراء الجاهلية ، وعاش السلف في ضوء هذا النور الساطع (٣).

وسوف ندرس المقامات والأحوال عند ابن تيمية وكيف أنه صاغها في إطار المعاني المستنبطة من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية ، فقد طرق ابن تيمية مقام التوبة والفناء

<sup>(</sup>١) منهاج السنة لابن تيمية ٣/ ٧٦ مكتبة الرياض ، وانظر : مجموع الفتاوى ١٠/ ٥ لابن تيمية .

<sup>(</sup>٢) السلوك من مجموع الفتاوى ١٦/١٠ بتصرف ، وانظر :التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية ص ١٦ مطبعة الرياض .

<sup>(</sup>٣) توحيد الربوبية لابن تيمية ص ٨٤ . وانظر : التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية ١٦/١ .

والرضا والخوف والرجاء والمحبة ، كما صحح نظريات الزهاد والصوفية التى لا تتفق مع الكتاب والسنة ، ونقى الذوق والوجدان وعلم القلوب من الشوائب الدخيلة عليه والتى تسللت إلى التصوف ، بعد أن أثبت زيفها وبطلانها ذلك لكى يقيم بنيانا شامخا مؤسسا على الإسلام ومبادئه وأسسه القويمة.

وإليك أهم المقامات والأحوال عنده :

# أولا: المقامات

# ١ \_ مقام التوبة:

وهى أول مقام من مقامات السالكين إلى الله كما يقول بذلك جمهور الصوفية (١). ولذلك فإن ابن تيمية يستهل (التحفة العراقية في الأعمال القلبية ) بالحديث عن التوبة مستندا في ذلك إلى أن الله تعالى قد أعلن أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين وأن التوبة من خصال أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله سبحانه : ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ الله لا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ . الله يَنَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ [يونس : ٣٠،٦٢] (٢).

والتوبة في رأى ابن تيمية ما هي إلا تطبيقا وتأكيدا للمعاني التي اشتملت عليها وزخرت بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، يقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّه يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينِ ﴾ [ البقرة: ٢٢٢] وقال تعالى : ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولْتَكَ يُبدَلُ اللَّهُ سَيَّاتِهمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠]، وقال تعالى : ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لَمَن تَابُ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ [طه: ٨٢] وقد ثبت في الصحيحين قوله عليه : ﴿ لله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل بأرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله ، قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه نائما حتى أموت ، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه ، فالله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته » (٢٠).

# حكم التوبة :

التوبة عند ابن تيمية واجبة وأن العبد محتاج إليها دائمًا . ﴿ وأن العبد لا يزال متقلبًا

<sup>(</sup>١) وعلى سبيل المثال منهم :القشيرى في الرسالة القشيرية ص ٧٧ ، والإمام الغزالي في الإحياء ٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر : جامع الرسائل لابن تيمية ص ٢٢٠ تحقيق محمد رشاد سالم . والحديث أخرجه البخارى في الدعوات (٦٣٠٨) ومسلم في كتاب التوبة (٢٧٤٤ / ٣) كلاهما عن عبد الله بن مسعود.

فى نعم الله ؛ لأنه محتاج إلى التوبة والاستغفار ، ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في جميع الأحوال )(١).

والمأثور عنه ﷺ أنه كان كثير الاستغفار والتوبة ، وهو مأمور في ذلك بالوحى الذى يتضمن الأمر بالاستغفار بعد أن تم له النصر قال تعالى : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ . وَرَأَيْتَ النّاسَ يَهْ خُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجًا . فَسَبِّحْ بِحَمْد رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [سورة النصر] (ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار وأن التوبة غاية كل مؤمن ) (٢).

إن نظرية ابن تيمية في التوبة تتدرج إلى عصمة الأنبياء ، ثم تنتقل إلى فكرة تفضيل الملائكة على الأنبياء ، التي من خلالها نتبين رفضه لما ذهب إليه الصوفية حيث اعتبروا (كمال الملائكة مع بداية الصالحين ) (٣) فالإنسان المعصوم عندهم هو الولى ، وقد أبطل ابن تيمية هذه النظرية مثبتا أنه حتى الأنبياء ( فيما عدا عصمتهم في التبليغ ) (٤).

فإن الله لم يذكر فى القرآن شيئا من الذنوب والمعاصى إلا مقرونا بالتوبة والإستغفار، ولهذا فتحت التوبة أبواب الرحمة الإلهية ، وهو ما يتسم به الإسلام بصفة خاصة والأديان السماوية عموما .

فإن محمدا عَلَيْهُ ـ وهو نبى الرحمة والتوبة ـ كما أخبر عن نفسه ، قد بعثه ربه ليرفع الأغلال والآصار التي كانت على كاهل الأمم السابقة (٥).

وبناء على ذلك فمن الخطأ تفضيل الناشئين على الإسلام على المعتنقين له بعد الكفر، والدليل على بطلان هذا الظن أن الصحابة من المهاجرين والأنصار أفضل من ذريتهم مع أنهم عاصروا مرحلة الجاهلية في فترة من فترات حياتهم ، واعتنقوا أباطيلها ، قبل أن يسلموا فعرفوا الخير والشر بعد أن استدلوا على حسن الإسلام من معرفتهم السابقة بعقائد الجاهلية ، فهم يشبهون في ذلك من ذاق الفقر والمرض والخوف فإنه أحرص على الغنى والصحة عمن لم يذق ذلك (1).

# أقسام التوبة عند ابن تيمية:

التوبة نوعان : واجبة ومستحبة .

<sup>(</sup>١) التحفة العراقية ص ٦٤ ، وانظر : جامع الرسائل لابن تيمية ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) التحفة العراقية ص ٦٥ . (٣) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٠ / ٣٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٢٩٣ . (٥) المرجع السابق ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص ٣٠١ .

#### ١ ـ الواجبة :

( هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور \_ وهذه واجبة على جميع المكلفين ، كما أمرهم الله بذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله) (١). قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا لَمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ النور : ٣١] ، وجاء في صحيح مسلم عن ابن عمر وَاللّهُ عَن الله عن ابن عمر عن النبي وَلَيْكُ أَنهُ قَال : ﴿ يَا أَيُهَا النّاس ، توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة (٢).

#### ٢ \_ المستحبة:

(هي التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات )<sup>(٣)</sup>.

#### در جات التوبة:

ثم يبين ابن تيمية درجات التائبين وذلك بناء على تقسيمه للتوبة :

١ ـ الأبرار المقتصدون : وهم الذين اقتصروا على التوبة الأولى أي الواجبة .

٢ ـ السابقون المقربون : وهم الذين تابوا التوبتين (الواجبة والمستحبة ) ومن لم يأت بالأولى فهو من الظالمين .

( والعبرة بكمال النهاية ، لا بما جرى في البداية فالأعمال بخواتيمها )(٤) . ١ هـ.

وتتضمن التوبة تصفية السرائر من الآفات ومحو الصفات المذمومة من النفس ، ويطلق الصوفية على صفات النفس المذمومة أو الرذائل ، اسم أمراض القلوب ، أو أمراض النفس وأن للنفس أمراضا أكثر خطورة من أمراض البدن، فمن الأولى الاهتمام بعلاجها (وقد أخذ الصوفية بالتفرقة بين أمراض البدن وأمراض القلب ) (٥) . اه.

وقد وافقهم ابن تيمية على هذه التفرقة من منطلق إسلامى بحت ؛ إذ استند شيخ الإسلام فى ذلك لآيات من كتاب الله وأحاديث لرسوله على أن مثال ذلك قوله تعالى عن المنافقين : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [ البقرة : ١٠] ، وقوله تعالى : ﴿لِيجْعَلَ مَا يُلقى الشَّيْطَانُ فَتْنَةً لَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ [ الحج : ٥٣] ، وغير ذلك من الآيات التي تشير صراحة إلى أمراض القلوب وشفائها (٦) . وفي السنن عن النبي من الآيات التي تشير صراحة إلى أمراض والبغضاء » فسماه داء فعلم أن هذا مرض (٧) .

<sup>(</sup>١) جامع الرسائل لابن تيمية ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٠/٢٧ ).

<sup>(</sup>٣) جامع الرسائل ص ٢٢٧ . (٤) السلوك لابن تيمية ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ، أبو حيان التوحيدي ص ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٦) أمراض القلوب وشفاؤها ص ٣٠. (٧) المرجع السابق ص ٢٢ .

ويعقد ابن تيمية مقارنة بين مرض البدن ومرض القلب ، فيبين أن المرض الأول إنما هو فساد يكون في البدن يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية، فإدراكه إما أن يذهب تماما كالعمى والصم ، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مُرا ، وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها في الخارج .

أما فساد حركته الطبيعية ، فمثل أن تضعف قوته عن الهضم أو مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليها ويحب الأشياء التي تضره .

ويتولد عن هذا المرض ألم يحصل في البدن، وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له، يفسد به تصوره وإرادته، فتصوره بالشبهات التي تعرض له، حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه، وإرادته له بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار، وكما أن مرض البدن يضعف المريض فكذلك مرض القلب ينجم عنه ألم يحصل في القلب، كالغيظ من عدوِّ استولى عليك، فإن ذلك يؤلم القلب، قال تعالى: ﴿وَيَشْف صَدُورَ قُوم مُّؤُمنين . ويَذْهب غَيْظ قُلُوبهم الله [التوبة:١٥،١٤] فشفاؤهم بزوال ما حصل لهم في قلوبهم من الألم(١)، والقرآن شفاء لما في الصدر لمن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات ما يظهر الحق من الباطل، فيزيل أمراض الشبهة المفيدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، وفيه ـ القرآن ـ من الحكمة والموعظة الحسنة والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب، فيرغب فيما ينفعه ويرغب عما يضره، فيبقى محبا للرشاد مبغضا للغي، فالقرآن مزيل للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، (ويتغذى من الإيمان والقرآن بما يتركب ويؤيده، فالقلب يحتاج إلى أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، ويزكو القلب بترك الفواحش والمعاصى)(٢)، وذلك بالتوبة من الذنوب فإذا تاب القلب استراح من الأمراض التي كانت فيه، والإنسان يحتلج دائما إلى الهدى إلى الصراط المستقيم.

( ولهذا أمر الإنسان بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم ، والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين ، كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بالدعاء: ﴿ اهْدُنَا الصَرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة : ٦] في كل صلاة ، فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين . قال سهل بن عبد الله : ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار) (٣).

<sup>(</sup>١) أمراض القلوب وشفاؤها ص ٣،٥ . (٢) المرجع السابق ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ التصوف الإسلامي ص ٤٠٣ ، د / قاسم غني.

فالتوبة: تطهر العبد من ذنوبه وخطاياه ، وتجعله موضوعا لحب الله ، وهي واجبة على كل الناس ؛ لأنهم محتاجون إلى عفو الله ورحمته ، وأن القلب التائب يرى الحق ناصعا لا يحيد عنه ؛ لأنه تخلص من الأكدار والذنوب التي كانت تجعل عليه غشاوة ، وأن التوبة إسلام جديد والإسلام يَجُبُ ما قبله .

# ٢ \_ مقام التوكل:

يرى الصوفية أن مقام التوكل من أسمى المقامات للمقربين وأنه من المقامات التي يصعب فهمها من ناحية العلم لأنه غامض كما أن العمل به صعب جدا ،

والتوكل من الأعمال الباطنة التي تصل بمحبة الله تعالى والإخلاص له وهو من المقامات المأمور بها للعامة والخاصة على السواء ( ومن قال : إن هذه المقامات تكون المعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنها ، فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط ، وإنما يخرج عنها كافر أو منافق )(١).

والتوكل عند هؤلاء هو مناضلة عن النفس في طلب القوت فربط بين التوكل رمصالح الدنيا ،بينما المتوكل ( يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه ، وهذا أهم الأمور إليه ولهذا يناجى ربه في كل صلاة بقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] . كما في قوله تعالى : ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ [ هود : ١٢٣] . وقوله تعالى : ﴿ قُلْ هُو رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهُ مُتَابٍ ﴾ [ الشورى : ١٠]. وقوله تعالى : ﴿ قُلْ هُو رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْهُ مَتَابٍ ﴾ [ الرعد : ٣٠] (٢).

من هذا يرى الشيخ ابن تيمية أن التوكل في المسائل الدينية أعظم من التوكل الذي لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا . وذلك لأن التوكل من الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بها(٣).

وكذلك فإن التوكل هو محبوب لله مرضى له مأمور به دائما ، وما كان محبوبا لله مرضيا له ،مأمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين (٤) .

وباب التوكل يفضى إلى مناقشة موضوع القدر الذي ينقسم فيه الشيوخ إلى فريقين : أحدهما : يرى أن الأمور قد فرغ منها فلا حاجة للدعاء ؛ لأن المطلوب كان مقدرا .

<sup>(</sup>١) السلوك من مجموع الفتاوى ١٠/١٠ لابن تيمية .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۸/۱۰ لابن تيمية .

<sup>(</sup>٣) التحفة العراقية لابن تيمية ص ١٣، وانظر : السلوك من مجموع الفتاوى ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٤) السلوك من مجموع الفتاوي لابن تيمية ص ٢١ بتصرف .

والثانى: يذهب إلى الاعتقاد بأن التوكل والدعاء إنما هما عبادة محضة وليس الغرض منه جلب منفعة أو دفع مضرة ، يقول ابن تيمية : ( وأما قولهم: إن الأمور قد فرغ منها. فهذا نظير ما قاله بعضهم فى الدعاء : إنه لا حاجة إليه ؛ لأن المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إليه، وإن لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء، وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا، وكذلك قول من قال : التوكل والدعاء لا يجلب بهما منفعة ، ولا يدفع بهما مضرة ، وإنما هو عبادة محضة (١).

ثم بين الشيخ ابن تيمية أن هذه الأقوال يجمعها أصل واحد: وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد، ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم . ويستشهد ابن تيمية بالأحاديث النبوية في هذه القضية التي كانت مثار بحث وتساؤل منذ عهد الرسول عليه ؛ كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين قال: قيل: يا رسول الله ، أعلم أهل ألجنة من أهل النار ؟ قال : « نعم » قال : فلم يعمل العاملون؟ قال : «كل ميسر لما خلق له» (٢).

وجاء فى الصحيحين عن على بن أبى طالب \_ كرم الله وجهه \_ قال : كنا فى جنازة فيها رسول الله على في بناؤه فيها رسول الله على أن في مخصرة في فيها رسول الله على الله من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من النار أو الجنة وإلا وقد كتب شقية أو سعيدة » قال : فقال رجل من القوم: يا نبى الله، أفلا نَمْكُثُ على كتابنا وندع العمل ؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة ، ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة ؟ قال : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له ،أما أهل السعادة فييسرون للسعادة وأما أهل الشقاوة وأيس ون للشقاوة » ثم قرأ على فا من أعطى واتقى . وصَدَق بالحسنى فسنيسره للسعادة وأما أهل الشعاري فسننيسره فسننيسره في فالم المناه في المناه في

ويعدد الشيخ الأحاديث المؤيدة للأخذ بالأسباب والتى يتضح منها ( أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقى لا ينافى أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة ، وشقاوة هذا بالأعمال السيئة ؛ فالله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هى عليه ، وكذلك يكتبها ، فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة والشقى يشقى بالأعمال السيئة ، فمن كان

<sup>(</sup>١) السلوك من مجموع الفتاوي لابن تيمية ص ٢١. ٢١ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) البخاري في القدر (٦٥٩٦) ومسلم في القدر (٩/٢٦٤٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري في التفسير (٩٤٨) ومسلم في القدر (٢٦٤٧).

سعيدا ييسر للأعمال الصالحة التي تقتضى السعادة ، ومن كان شقيا ييسر للأعمال السيئة التي تقتضى الشقاوة وكلاهما ميسر لما خلق له) (١) .

ويتخذ ابن تيمية من حديثه عن التوكل ذريعة لمهاجمة الصوفية المتواكلين بعنف ؛ لأنهم يرفعون شعار : ( ينبغى للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدى القاتل ) (٢) . لأن القول بذلك يؤدى إلى ترك العمل بالأمر والنهى ، ويتلاشى الفرق بين الأضداد والمعانى، بينما سجل القرآق والسنة عكس ذلك في كثير من المواضع مثل قوله تعالى : ﴿ هَلْ يَسْتُوِى اللَّه يَنْ مَنْ وَاللَّهُ وَلا النَّوْرُ وَاللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا النَّوْرُ وَلا الظّلُ وَلا النَّورُ . وَمَا يَسْتُوِى الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّه يُسْمعُ مَن يَشَاءُ وَلا اللَّهُ رُور ﴾ [ فاطر : ١٩ ] .

أما السنة فإن الرسول ﷺ كان يأمر بأداء الأفعال النافعة وينهى عن الاسترسال مع القدر، ومن هذه الأحاديث ما رواه مسلم: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنى فعلت كان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان» (٣).

وهكذا هاجم الشيخ ابن تيمية بعنف هؤلاء الذين لا يفرقون بين التوكل والتواكل ووقف لهم بالمرصاد ؛ ذلك لأن التواكل يؤدى إلى الخضوع والاستسلام ونتائجه خطيرة على الإسلام والمسلمين ، فقد اختلط الأمر على بعض السالكين حتى صاروا ( معاونين على البغى والعدوان للمسلمين في الأرض من أهل الظلم والعلو ) (٤) ؛ لأنهم لم يميزوا بين الأوامر الإلهية أو النبوية وبين القضاء والقدر وإرادة الله العامة .

فالتوكل: هو الطريق الوسط بين فريقين:

أحدهما: ينظر إلى جانب الأمر والنهى مع الشهادة لله بالألوهية ولا يلتفتون إلى جانب القضاء والتوكل ، وهؤلاء مع حسن نيتهم وقصدهم يغلب عليهم الضعف والخذلان بسبب تركهم للتوكل بالكلية ؛ لأن التوكل من أسباب القوة ؛ ولهذا قال بعض السلف : من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله(٥).

أما الفريق الآخر: يشهد ربوبية الله والافتقار إليه والتوكل عليه دون التفرقة بين الأمر والنهى وبين ما يرضى الله وما يبغضه ؛ ولذلك كان كثيرا من الصوفية من هذا

<sup>(</sup>۱) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲٤/۱ .

<sup>(</sup>٣) مسلم في القدر (٢٦٦٤ / ٣٤ ) عن أبي هريرة . (٤) التحفة العراة

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) التحفة العراقية لابن تيمية ص ٢٠ .

الجانب يعطلون الأمر والنهى، كما أنهم أحيانا يحتجون بالقدر على الأمر فيخطئون مثلما فعل المشركون الذين ذمهم الله فى قوله تعالى : ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَىْءِ﴾ [ الأنعام : ١٤٨ ] .

والقسم المحمود بين الفريقين السالفى الذكر هم الذين يستعينون بالله على طاعته ويستشهدون أنه إلههم الذى ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع ، وبذلك يحققون قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نُعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينِ﴾ [الفاتحة: ٥]، وقوله ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكُلُ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣](١).

والخلاصة: إن التوكل مقام شريف من مقامات السالكين إلى الله وأنه مأمور به فى حق العامة والخاصة وأنه لا ينافى الأخذ بالأسباب ، بخلاف التواكل فإنه يؤدى إلى الكسل والركون إلى الراحة وعدم الأخذ بالأسباب ، والإسلام دين عمل لا مكان فيه لكسول ولذلك فهو ينعى على أولئك الذين يتعللون بالقدر وأنهم مخطئون مثلهم كمثل المشركين الذين ذمهم الله لأنهم يقولون كما بين القرآن : ﴿ سَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا حَرَّمْنَا مَن شَيْء ﴾ [ الأنعام: ١٤٨].

# ٣ ـ مقام الزهد:

قال الله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ وَيْلَكُمْ ثُوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلاَ يُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ ﴾ [ القصص: ٨٠] ويقول ﷺ : ﴿ إِذَا رأيتم الرجل قد أُعطَى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه ، فإنه يلقى الحكمة » (٢).

يقول ابن تيمية: ( الزهد المشروع ترك مالا ينفع في الدار الآخرة ، وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع ) (٣). من هذا النص يتضح لنا أن الزهد في نظر ابن تيمية: هو ترك الأمور التي تشغل المرء عن طاعة الله تعالى ، وأن كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد ، وكل ما لا ينفع في الدار الآخرة فتركه يكون زهدا .

# الفرق بين الزهد في الشيء والرغبة فيه:

يقول ابن تيمية موضحا الفرق بين الزهد والرغبة ( الزهد خلاف الرغبة ، يقال : فلان زاهد في كذا ، وفلان راغب فيه ، والرغبة هي من جنس الإرادة . فالزهد في

<sup>(</sup>١) التحفة العراقية لابن تيمية ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه في الزهد (١٠١١) وأبو نعيم في الحلية ١٠/٥٠٥، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٥٣٤،١٠٥٣) كلهم عن أبي خلاد .

<sup>(</sup>٣) التصوف من مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢٨/١١ .

الشيء انتفاء الإرادة له ، إما مع وجود كراهته وإما مع عدم الإرادة والكراهة بحيث لا يكون لا مريدا له ولا كارها له ، وكل من يرغب في الشيء ويريده فهو زاهد قيه؛ ولهذا كان أساس الطريق الإرادة كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمَنٌ فَأَوْلَكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً ﴾ [ الإسراء : ١٩] (١) .

ورغب في الزهد وذم ضده في قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفَ النَّهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ . أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةَ إِلاَّ النَّارُ ﴾ [هود : النَّهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ . أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةَ إِلاَّ النَّارُ ﴾ [هود : المحمل النها قرق ابن تيمية بين الزهد والرغبة ؛ لأنه كثيرا ما يشتبه الزهد بالكسل والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية ، وكثيرا ما تشتبه الرغبة الشرعية بالحرص والطمع والعمل الذي ضِل سعى صاحبه (٢).

ويرى كذلك أن الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع ، وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع ، وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع .

وقد انتقد ابن تيمية الإمام الغزالي في مبالغته مدح الزهد فقد جعل الغزالي الزهد شرطا للإسلام وهو : ( التجافي عن دار الغرور ) <sup>(٣)</sup>.

# ٤ \_ مقام الرضا:

عندما نطالع كتاب الله وسنة رسوله ﷺ نجد فيهما الكثير عن الرضا وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَرِضُوانَ مِنَ اللّهُ أَكْبَرُ ﴾ [التوبة: ٧٦]. وقوله تعالى: ﴿ رَضَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [المائدة: ١٩٩]، وقول الرسول ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا»(٤)، وقيل كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى ﴿ وَقِيلُ : (أما بعد فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر ) (٥).

والرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا: وهو أن يكون قلب العبد ساكن تحت حكم الله عز وجل (٦).

# أنواع الرضا:

١- الرضا بالقضاء: أي بما يفعله الله بعبده من المصائب كالمرض والفقر وسائر

<sup>(</sup>١) السلوك من مجموع الفتاوى ١١٦/١٠ بتصرف.

<sup>(</sup>۲) السلوك من مجموع الفتاوى ۲۱۷/۱ .

<sup>(</sup>٤) مسلم في الإيمان (٣٤/ ٥٦) عن العباس بن عبد المطلب.

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للغزالي ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٦) اللمع للطوسي ص ٨٠.

الحوادث النازلة على الإنسان رغم إرادته كما قال الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا ﴾ [ البقرة : ٢١٤] . والرضا بالقضاء هل هو واجب أو مستحب ؟ البعض يقول بالوجوب فيكون من أعمال المقتصدين. وآخرون يقولون بالاستحباب فيكون الرضا من أعمال المقربين .

٢ ـ الرضا بما أمر الله به أى بالطاعات: فأصله واجب وهو من الإيمان كما قال الله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [ النساء: ٦٥] وهذا الرضا من توابع محبة الله تعالى .

٣ ـ الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان : فأكثر العلماء يقولون : لا يشرع الرضا بهذا ؛ فإن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاها وإن كان قدرها وأرادها كما قال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ النَّفسَادَ ﴾ [ الزمر: ٧] وقال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ النَّفسَادَ ﴾ [ البقرة : ٢٠٥ ] . وقد وافق ابن تيمية العلماء في هذا .

ويرى طائفة من العلماء أن هذه المنهيات ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا . وقد بين ابن تيمية أن هذا الرأى الأخير لا ينافى الذى قبله ـ أى قول أكثر العلماء بأن الرضا بالمنهيات لا يشرع ـ فإن الله سبحانه لا يرضى بالمعاصى فكذلك العباد لا يرضون بها ، وأما من ناحية الخلق والإيجاد فإن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء .

والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله الحمد حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا (ولهذا جاء في السنة حمد الله على كل شيء)(١).

وفى مسند الإمام أحمد عن أبى موسى الأشعرى عن النبى على قال: « إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون: نعم . فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون: نعم ، فيقول: ماذا قال عبدى ؟ فيقولون: حمدك واسترجع فيقول: ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد » (٢). ويستشهد الشيخ ابن تيمية بتجلى هذا المقام عند المشايخ، فالفضيل بن عياض لما مات ابنه على ضحك وقال: ( رأيت أن الله قضى ، فأحببت أن أرضى بما قضى الله به ) فالفضيل حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع (٣).

<sup>(</sup>١) التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢) الترمذي في الجنائز (١٠٢١) وقال : ﴿ حسن غريبٍ ﴾ ، وأحمد في المسند ٤١٥/٤.

<sup>(</sup>٣) التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية ص ٥٨.

وأخذ ابن تيمية يوفق بين الذين تصيبهم مصيبة فيبكون وبين الذين لا يبكون، فالبكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب وذلك لا ينافى الرضا بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه، ومن الناس من نفوسهم قوية في رضاهم بالقضاء.

#### الرضا بالقضاء لا ينافيه الدعاء:

وليس معنى الرضا بالقضاء والقدر وما ينزل بنا من أحداث أننا لا ندعو الله ونتضرع إليه بل يجب أن فتضرع إليه وندعوه سرا وجهرا . وقد بين لنا ابن تيمية أن من المشايخ من يكتم أمره وألمه فلا يبوح به ويكتم سره ، ويبلغ به الأمر أنه لا يدعو الله بإزالة ما حل به من المرض والألم زعما منه أن هذا رضا بقضاء الله .

يقول ابن تيمية: (ومثل هذا ما يذكرونه عن سمنون المحب )(١). وغيره من الصوفية، وعن (رويم المقرى) (٢). رفيق سمنون ، فقد حكى أبو نعيم الأصبهاني أن سمنونا قد احتبس بوله أربعة عشر يوما فكان يتلوى كالحية ، ويكتم أمره ولا يدعو الله)(٣).

كما يذكر أن الفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلى بعسر البول فغلبه الألم حتى دعا الله وقال : بحبى لك إلا فرجت عنى ، ففرج الله عنه .

ففى هذا النص يثنى ابن تيمية على مشايخ الصوفية الذين يدعون الله فى السراء والضراء .

وقد حكى القشيرى مأثورات صوفية عن المشايخ في مقام الرضا. فقد سئلت رابعة العدوية: متى يكون العبد راضيا ؟فقالت: إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة. وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافى: الرضا أفضل من الزهد ؛ لأن الراضى لا يتمنى فوق منزلته . وسئل أبو عثمان النيسابورى (٤) عن قول النبي عليه الرضا ، وأما الرضا بعد القضاء» فأجاب أبو عثمان: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا ، وأما الرضا بعد القضاء فهو الرضا ، وكذلك روى عن أبى سليمان الداراني أنه كان يقول: الرضا ألا

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن سمنون بن حمزة ، وكنيته : أبو القاسم ، سمى نفسه سمنون الكذاب ، لكنه عسر البول بلا تضرر ، وهو من كبار مشايخ العراق ، كان يتكلم فى المحبة بأحسن كلام ، مات بعد الجنيد ، طبقات الصوفية للسلمى ص ٤٦،٤٥ والرسالة القشيرية ص ٣٦ .

 <sup>(</sup>۲) أبو محمد رويم بن أحمد ، بغدادى من أجلة مشايخ العراق مات سنة ٣٠٣هـ وكان فقيها على مذهب داود، طبقات الصوفية ص ٣٤ ، والرسالة القشيرية ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٠/ ١٩٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحريرى النيسابورى ، كان من أوحد المشايخ في سيرته ومنه انتشرت طريقة التصوف في نيسابور. أسند الحديث عن ابن عمر راهي مات سنة ٢٩٨هـ. طبقات الصوفية للسلمي ص ٣٩، والرسالة القشيرية ص ٣١.

تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار(١).

وقد علق الشيخ ابن تيمية على هذه الأقوال المأثورة عن مشايخ الصوفية فى الرضا والذى رواها القشيرى عن أبى عبد الرحمن السلمى فوافقه ابن تيمية على بعضها ، ولم يوافقه على بعضها الآخر ، وأخذ ابن تيمية فى مناقشة هذه المأثورات عن الرضا .

يقول ابن تيمية : ما رواه القشيرى عن أبى عثمان النيسابورى بأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضتا ، وأما الرضا بعد القضاء فهو الرضا ، فهذا كلام حسن .

وكذلك أيضا ما روى عن أبى سليمان الدارانى من أنه قال : لو أدخلنى النار لكنت بذلك راضيا، يقول ابن تيمية :هذا عزم وصدق نية قبل القضاء (٢) .

لكن ابن تيمية انتقد القشيرى في بعض الحكايات عن الرضا التي ليس لها إسناد ، وذلك فيما رواه القشيرى عن أبي سليمان مثل: الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار. قال ابن تيمية معلقا على هذه العبارة بأن هذا الكلام ليس له إسناد صحيح عن أبي سليمان الداراني، والقشيرى كثيرا ما يذكر مثل هذا بدون إسناد فيذكره مرسلا . ويبين ابن تيمية أن مثل هذا الكلام المرسل عن أبي سليمان الداراني لا يتفق مع ما روى عنه من أنه كان يدعو الله أن يفرج عنه عندما أصابه عسر البول، فكيف يحكى عنه القشيرى بأنه كان لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذ به من النار؟ ولذلك استبعد ابن تيمية أن يكون مثل هذا مسندا لأبي سليمان؛ لأنه كان من أجلاء المشايخ وساداتهم، ومن أتبعهم للشريعة .

يقول العلامة ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] قال بعض الصوفية: العالى أن يعبد الله لذاته المقدسة ولو كانت العبادة لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة ؛ لأنها لم تكن صلاة لله خالصة .

ويقول ابن كثير : وقد رد عليهم آخرون وقالوا : كون العبادة لله عز وجل لا ينافى أن يطلب معها الثواب ، قال أعرابى للنبى ﷺ : أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار . فقال النبى ﷺ : « حولها نُدَنْدن »(٣).

ومقام الرضا من أعلى المقامات وأرفعها ومنزلته فوق كل المنازل وهو درجة العارفين والصبر زاد المضطرين ، وهو التسليم الكامل لله تعالى والانقياد التام لإرادته تعالى في السراء والضراء.

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ٢/ ٤٢٦،٤٢٣ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) الفتاوي لابن تيمية ١/ ٢٠٣، ٢٠٤ ، السلوك من مجموع الفتاوي ص ٦٩٤،٦٩٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ١/ ١٣٦ طبعة دار طبية ، والحديث أخرجه أحمد ٣/ ٤٧٤ ، وأبو داود في الصلاة (٧٩٢).

# هل الرضا من الأحوال أم من المقامات ؟

( اختلف العراقيون والخراسانيون في ذلك ، فأهل خراسان قالوا : الرضا من جملة المقامات وهو نهاية التوكل ومعناه: أن يؤول إلى أنه مما يتوصل إليه العبد باكتسابه ، وأما العراقيون فإنهم قالوا : الرضا من جملة الأحوال وليس ذلك كسب للعبد بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال .

ويمكن الجعمع بين اللسانين فيقال: بداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من المقامات ونهايته من جملة الأحوال وليست بمكتسبة (١)، وقد قال الصوفية: إن الصوفى يترقى في المقام حتى يكون حالاً.

فالرضا هو نهاية المقامات وبداية الأحوال ، وهو محل أحد طرفى الكسب والاجتهاد وطرفه الآخر المحبة ، وليس فوق ذلك مقام ، وتنتهى المجاهدة عندها ، فبدايتها فى المكاسب ونهايتها فى المواهب . ويحتمل أن الذى شاهد فى بادئ الأمر حالة الرضا فى نفسه تلقائيا قال: هذا هو الحال .

والخلاصة: إن الرضا لا يصل إليه ولا يقدر على سلوكه إلا القلة من أصحاب السلوك؛ ذلك لأنه يعنى الرضا في كل الأحوال والكف عن الشكوى ، وقبول النوازل بنفس راضية.

والرضا بالقضاء مأمور به فعلى العبد أن يكون راضيا بمر القضاء وحلوه ؛ طالت مدة ذلك أم لم تطل ، ظهرت له الحكمة أم لم تظهر . والرضا بالطاعات واجب وهو من الإيمان بل هو الإيمان كله ، وأما الرضا بالمنهيات فغير مشروع ؛ لأن الله لا يرضى به .

# ٥ \_ مقام الصبر:

وسئل أبو الحسن الثورى عن الصبر فقال: أن يكون حال المرء عند نزول البلاء كحاله عند زوال البلاء (٣).

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ٢/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) التعرف لمذهب التصوف للكلاباذي ص ٦٤ طبع دار الإيمان ـ بيروت .

<sup>(</sup>٣) تاريخ التصوف ،د/ قاسم غني ص ٤٠١.

فالصبر مقام من مقامات السالكين وصفة من صفات المؤمنين وعلامة إيمان المؤمنين، من تحلى به فاز برضا الله في الدنيا والآخرة . قال الإمام على كرم الله وجهه : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا جسد لمن لا رأس له ، ولا صبر لمن لا إيمان له (١) . وقد حث القرآن الكريم على الصبر عند نزول البلاء قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا اصبروا وصَابروا ورَابطوا واتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠] وقال تعالى: ﴿وَاللّهُ عَلَيْهِمْ مُصيبةٌ قَالُوا إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مَن ربَّهمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولْئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٧] .

وقد وعد الله الصابرين أعظم الجزاء ؛ حيث إن الله قد حدد لكل عمل أجرا إلا الصبر فإنه أعد له الجزاء الأوفى فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

والصبر دعامة من دعائم الإيمان الهامة في حياة المسلم ، ويظهر ذلك واضحا في كل عمل يعمله الإنسان، سواء كان في أمر دينه كالعبادات، أو في دنياه كالسعى في طلب الرزق، وغير ذلك من الأمور التي يكون الإنسان فيها محتاجا إلى الصبر.

وأداء كل فريضة وترك كل معصية لا يتم إلا بالصبر ، وهو مأمور به في حق كافة المؤمنين من حيث أداء الواجبات وترك المحظورات والصبر على المصائب ( وعن اتباع أهواء النفس فيما نهى الله عنه ) (٢).

ويذهب ابن تيمية إلى القول بأن الصبر عن المعاصى أكبر درجة وأشد معاناة من الصبر على المصائب ، فالأول هو صبر المتقين أولياء الله ويستشهد على هذا بقصة يوسف على المصيلة السجن على المعصية أعلى درجة عند الله من صبره على ظلم إخوته له ، ولهذا عظمه القرآن الكريم لموقفه الأول (الصبر على المعاصى) يقول الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مَنْ عَبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ يوسف: ٢٤] ولهذا أيضا يقول سهل التسترى: أفعال البرِّ يفعلها البرِّ والفاجر ولن يصبر عن المعاصى إلا صديق (٣).

ويفرق شيخ الإسلام بين الرضا والصبر: الرضا: هو الصبر الجميل؛ لأنه صبر بلا شكوى (٤)، كما أن الرضا ارتقاء من مقام الصبر؛ لأن الصبر جنة الدنيا ومستراح العابدين وباب الله الأعظم. لكن الرضا أخص من الصبر؛ لأنه يعنى الرضا في كل

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٤/٤٥.

<sup>(</sup>٢) التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) جواب أهل العلم والإيمان لابن تيمية ص ٢١.

<sup>(</sup>٤) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٠٦٦٢.

الأحوال والكف عن الشكوى وقبول النوازل بنفس راضية، وهو مقام لا يقدر على سلوكه إلا القلة من أصحاب السلوك (١).

# ٦ \_ مقام العبودية :

العبودية: هي كمال الخضوع والذل لله تعالى وكمال الحب، ولذلك فهي الدين كله ؟ لأن الدين يتضمن معنى الخضوع والذل ، يقال : يدين الله ويدين لله أي : يعبد الله ويطيعه ويخضع له (٢).

وهى الغاية المحبوبة لله، والمرضية له ،التى خلق لها ، كما قال الله تعالى : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ [ الذاريات : ٥٦] وبها أرسل جميع الرسل ، كما قال نوح لقومه : ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴾ [ الأعراف: ٥٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ ﴾ [ الأنبياء : ٩٢ ] وقال تعالى عن المسيح: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهُ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لَبَني إِسْراَئِيلَ﴾ [ الزخرف : ٥٩ ].

وقد نعت محمدا ﷺ بالعبودية في أكمل أحواله فقال جل شأنه : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي اللَّهُ مَن الْمَسْجِدِ الْمُقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلُهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلُهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصَيرُ ﴾ [ الإسراء : ١].

وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه فى قوله تعالى : ﴿وَاذْكُو ْعَبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِلَّهُمْ عَبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِلَّهُمْ عَبَدَنَا وَإِلَّهُمْ عَبَدَنَا وَإِلَّهُمْ عَبَدَنَا لَمْصُطْفَيْنَ الأَخْيَارِ ﴾ [ ص : ٤٥ ـ ٤٧ ](٣).

وكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله ، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ، ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه ، أو أن الخروج عنها أكمل ، فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا . لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا . تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطّرْنَ منهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا. أَن دَعَوْ اللرَّحْمَنِ وَلَدًا . وَمَا يَنبَغِي للرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا . إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ [ مريم : ٨٨ \_ ٩٣] (٤).

<sup>(</sup>١) جواب أهل العلم والإيمان ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) العبودية لابن تيمية ص ٤٣ دار المدنى جدة \_ المؤسسة السعودية .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٢٥. (٤) العبودية لابن تيمية ص ٢٣.

#### ما الذي يوجب عبودية العبد لله ؟

يقول ابن تيمية : كلما قوى طمع العبد فى فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له ، وحريته مما سواه ، فكما أن طمعه فى المخلوق يوجب عبوديته له ، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه كما قيل: استغن عمن شئت تكن نظيره ، وأفضل على من شئت تكن أميره ، واحتج إلى من شئت تكن أسيره (١).

فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له ، وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية له ، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ، وإما على أمواله ، وإما على ساداته وأتباعه وشيخه ممن هو قد مات أو يموت .

( فكل من علق قلبه بالمخلوقات لكى ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم ، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك . وإن كان فى الظاهر أميرا لهم ) (٢) . ثم يبين ابن تيمية أن الثواب والعقاب يترتب على عبودية القلب وأسره بقوله : ( وعبودية القلب وأسره هى التى يترتب عليها الثواب والعقاب ، وأن من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك كل الضرر ، ولو كان فى الظاهر ملك الناس، فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب ، وحاجة العبد إلى أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا ليس لها نظير تقاس به ،لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب ، وإذا كان بينهما فروق كبيرة . وحقيقة العبد قلبه وروحه ، وهى لا صلاح لها إلا بإلهها ، فلا تطمئن إلا فريرة .

ويؤكد ابن تيمية أن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له ، لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك ولا أطيب ولا ألذ (٤).

#### ٧ ـ مقام الحوف والرجاء:

يرى إبن تيمية اندماج مقامى الخوف والرِجاء ، ودليله على ذلك أن الراجى يسعى لنيل ما يحبه ، والخائف يفر من سبب الخوف لكي يحصل هو على ما يحبه ، يقول الله تعالى: ﴿ أُولْنَكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٣١،٣٠ بتصرف .

<sup>(</sup>۲،۱) المرجع السابق ص ۳۰.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٣٢ بتصرف .

عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء: ٥٧].

والخوف والرجاء يدعوان إلى فعل المأمور وترك المنهى عنه ، فهما أصل كل عمل خير في الدنيا والآخرة . يقول ابن تيمية : ( وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور ) (١) . ويستشهد ابن تيمية بقول سهل بن عبد الله التسترى : ( ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوى ولا طريق إليه أقرب من الافتقار ، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله)(٢).

يتبين لنا من هذا النص أن وجل القلب من الله عز ذكره يقتضى خشيته والخوف منه سبحانه ، والخشية متضمنة للرجاء ، ولولا ذلك لكانت قنوطا من رحمة الله تعالى ، ومعلوم أن المؤمن الحق لا يقنط من رحمة الله أبدا ،

فالرجاء فى ثواب الله وفى سعة رحمته لعبد مريد قد سمع من الله ذكر المنن فرجاه وعلم أن الكرم والفضل والجود من صفات الله فارتاح قلبه إلى المرجو من كرمه وفضله.

#### علاقة حال المحبة بمقامي الخوف والرجاء:

صاحب المحبة لا ينساق في محبته لله إلى حد يفقد معه الخشية من الله تعالى والخوف من بطشه ، بل دائما يخاف الله ويرجوه القبول فيما قدم من طاعة .قال الله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يُوْتُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلّةٌ أَنّهُمْ إِلَىٰ رَبّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ [ المؤمنون : ٦٠] فحال المحبة مقيد بالخوف والرجاء دائما ، وإذا تحقق العبد بهذه المقامات والأحولا وأصبحت له سلوكا ومنهجا أفاض عليه العليم الخبير الفيوضات من عنده والتجليات من لدنه ، فلا يرجو ولا يحاف ولا يزهد ولا يطلب، بل يصبح عبدا خالصا من الهدى والرغبة، ساجدا لأمر ربه (٣) راضيا بمشيئة مولاه.

# ثانيا: الأحوال

#### حال المحمة:

حقيقة محبة الله تعالى لعباده ومحبة العباد لله ولرسوله يتجلى ذكرها فى القرآن الكريم والسنة المطهرة ، فقد تعددت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تناولت محبة الله والرسول ، فقد نطقت الآيات بمحبة المؤمنين لله تعالى فى قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ آمنُوا أَشَدُ حُبًّا للّه ﴾ [ المبقرة : ١٦٥] وقوله تعالى : ﴿يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَه ﴾ [ المائدة : ٥٤]

<sup>(</sup>۲،۱) كتاب الإيمان لابن تيمية ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) التصوف الإسلامي سلوكا ومنهجا ص ١٢١، ١٢٠ بتصرف ،د / عبد الرحمن عميرة ،مكتبة الكليات الأزهرية.

وقوله: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [ البقرة : ١٩٥] وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ آل عمران : ٣١] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على محبة العبد لله، وكذلك الحض على الأعمال التي يحبها الله هن الواجبات والمستحبات (١).

وورد في الصحيحين عن النبى ﷺ أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار » (٢).

ومحبة المؤمنين لرسوله ﷺ إنما وجبت لمحبة الله، كما جاء في الصحيحين عن النبي عن النبي عن أنه قال : « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » (٣).

وأما محبة الله لعبده فقد قال الله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ [النساء: ١٢٥]. الفرق بين المحبة والخلة:

الخلة: هي كمال المحبة المستغرقة للحب ، فالخلة أخص من مطلق المحبة وهي من كمالها ، وتخللها المحب يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر .

وأما المحبة: فهى ميل القلوب إلى الله ، وإلى ما لله من غير تكلف، أو هى: الطاعة لله فيما أمر والانتهاء عما رجر والرضا بما حكم وقدر ، وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة والذى عليه سلف الأمة وأثمتها وأهل الحديث وجميع مشايخ الدين وأثمة التصوف أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة ، بل هى أكمل محبة (٤).

ويرى ابن تيمية أن المحبة هي أصل كل عمل ديني ، وأن كل شيء في الوجود أصله المحبة. فرأس الإيمان الحب في الله والبغض في الله وأن المحبة أصل كل موجود وأصل كل حركة في كل العالم ، يقول ابن تيمية : المحبة أصل كل موجود وأصل كل عمل ديني (٥).

<sup>(</sup>١) التحفة العراقية في الأعمال القلبية ص ٤٩ لابن تيمية .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الإيمان (١٦) ومسلم في الإيمان (٢٧/٤٣) كلاهما عن أنس .

<sup>(</sup>٣) البخاري في الإيمان (١٤، ١٥) ومسلم في الإيمان (١٤/ ٢٩، ٧٠) .

#### درجات المحبة:

محبة الله ورسوله على درجتين:

#### ۱\_واجبة :

وهى درجة المقتصدين ، وهى التى تقتضى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وذلك يقتضى محبة جميع ما أوجبه الله . (إن المحبة الواجبة تقتضى فعل الواجبات ) (١).

#### ٢ ــ مستحمة:

وهى درجة السابقين ، وهى محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامة ، وهذا حال المقربين الذين قربهم الله إليه . (وكمال المحبة المستحبة تستلزم بكمالها فعل المستحبات ) (٢).

# أصناف الناس في المحبة:

انقسم الناس إلى أربعة أقسام في المحبة :

١ \_ قوم لهم قدرة ولهم إرادة ومحبة غير مأمور بها ، فهم يجاهدون في الدنيا في سبيل آخر غير سبيل الله ، وهذه محبة دنيوية مادية لهم يربطها صاحبها بطاعة الله وعبادته.

وهذه محبة العامة ( وهي تتولد من إحسان الله إليهم وعطفه عليهم ) (٣).

٢ ـ قوم لهم إرادة صالحة ومحبة كاملة ، ولهم أيضا قدرة كاملة، فهؤلاء سادة المحبين المحبوبين المجاهدين في سبيل الله كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار .

فيذكر ابن تيمية أن المحبة الخالصة في هؤلاء وأمثالهم هي التي تدفع إلى فعل الواجبات والمستحبات .

٣ ـ القسم الثالث : قوم فيهم إرادة صالحة ومحبة لله قوية تامة لكن قدرتهم ناقصة،
 فهم يأتون بمحبوبات الحق من مقدورهم.

وهؤلاء كما يرى ابن تيمية استطاعتهم فى الطاعة أقل من سابقيهم ، وفى مثل هؤلاء قال النبى ﷺ : " إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم فيه " قال النبى الله ، وهم بالمدينة ؟ قال : " وهم بالمدينة ، حبسهم العذر " (٤).

<sup>(</sup>٢،١) قاعدة المحبة لابن تيمية ص ١٦٣. (٣) اللمع للطوسي ص ٨٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري في الجهاد (٢٨٣٩) ومسلم في الإمارة (١٩١١/ ١٥٩) وابن ماجه في الجهاد (٢٧٦٥،٢٧٦٤) .

٤ \_ القسم الرابع : من قدرته ناقصة ، وإرادته للحق قاصرة وفيه من إرادة الباطل ما الله به عليم ، فهؤلاء ضعفاء المؤمنين (١).

ويقول ابن تيمية : ( الحب درجات : أعلاه التتيم ، وهو التعبد ، فتيم الله : عبد الله)(۲)

ويتطرق ابن تيمية إلى موضوع محبة المريد للشيخ ومتابعتهم له فيرى أن محبة الشيوخ المخالفين للشريعة تؤدى إلى الهلاك ، وأما محبة أولياء الله المتقين ، مثل الخلفاء الراشدين وغيرهم من السلف الصالحين (فإن محبة هؤلاء من أوثق عرى الإيمان ، وأعظم حسنات المتقين)(٣).

وهكذا فإن دائرة المحبة تتسع عند ابن تيمية لكى تشمل جميع المؤمنين ، ولهذا فإنه ينتقد التعصب ( الشيوخ بأعيانهم دون غيرهم ) (٤).

ولكي تكون المحبة خالصة بمعناها المثالي ، ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله تعالى لا لهدف أو لمنفعة أو غير ذلك .

فالمحبة التامة لرسول الله ﷺ شرطها المتابعة بنص الآية قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبعُونِي يُحْببْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وإذا كانت عبادة الله تجمع (كمال المحبة له وكمال الذل له)(٥) فإن هذا الذل الذي يصبح بمثابة الخضوع لله، والاستسلام له وحده يمنح القلب الحرية في مواجهة غير الله (فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه)(٦).

وهنا تتحقق السعادة في أعلى مراتبها ، إذا ما التقت العلتان اللتان تحركان القلب، أحدهما علة غائية ، وهي عبادة الله ، والثانية علة فاعلية ، وهي الاستعانة والتوكل، يقول الشيخ ابن تيمية : ( فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه ) (٧).

من هنا نرى كيف جعل الشيخ من المحبة عنصرا يحرك المؤمن نحو فعل الخير وتحقيق

<sup>(</sup>٢) التحفة العراقية لابن تيمية ص ١٤٥.

<sup>(</sup>١) قاعدة المحبة لابن تيمية ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٣٢٠ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي لابن تيمية ١٨/٣١٥ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١٨/ ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٦) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ص ١٩٤ .

السعادة. ذلك إلى جانب نظريته في حرية قلب المؤمن ؛ لأنها أصبحت خالية من كل ما سوى الله (فالحرية حرية القلب ، والعبودية عبودية القلب كما أن الغني غنى النفس)(١).

ويتصل بالمحبة الرغبة في التقرب إلى الله ؛ لأن الذي يحب الله فإنه أيضا يحب التقرب إليه ، والمحبة تقتضى التقرب إلى الله بأداء النوافل بعد الفرائض ( فحب الله لعبده بحب فعل العبد لما يحبه الله ) (٢).

والتقرب الذي يقصده الشيخ ابن تيمية هو التقرب بأداء الفرائض قبل النوافل .

وليست المحبة فى نظره قاصرة على ما يستتبعها من لذة الرؤية لله فى الجنة وإنما يقيم من واقع نظريته عن الحب الإلهى جنة أخرى على الأرض فى الحياة الدنيا ، فكلما زاد المرء إيمانا كلما ذاق حلاوة المحبة فيتحقق له النعيم فى الدنيا ، وكأنه شبيه بما يتمتع به أهل جنات النعيم ؛ لأن ( أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة الإيمان ما يناسب هذه المحبة ) (٣).

وتتضح نظرية الحب الإلهى عند الشيخ ابن تيمية عندما يستعرض المحبة لله تعالى لذاته، فهو يشرح الحب الإنسانى ـ أى بين البشر \_ ويرى أنه لابد أن تتوافر فيه القوة الذاتية التى يدفع بها المرء عن نفسه جاذبية الغير من الناس ، ويضرب على ذلك مثلا بحب امرأة العزيز ليوسف عليه الله والإخلاص لله والخشية منه، ما مكنه من مغالبة جمال المرأة وحبه لها ، فالمحبة إذن بين البشر أصلها تحقيق الأغراض أو السعى في الأذى بواسطة الخصوم ، فمحبة الأصدقاء للمرء تعود إلى محبة المنافع التى تتحقق لهم منه حتى يصبح كالعبد لهم ( ومن أحب أحدا لغير الله كان ضرر أصدقائه عليه أعظم من ضرر أعدائه ) (٤).

ولهذا كانت المحبة في الأمور الدنيوية قائمة على تحقيق الأغراض، فقد خلق الله في النفوس حب الغذاء لحفظ الأبدان وبقاء الإنسان ، وحب النساء لبقاء النوع الإنساني عن طريق التناسل ، ولكن حب الله تعالى يبقى وحده ( المحبوب المعبود لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره ) (٥).

ويفرق ابن تيمية بين محبة الإنسان صاحب الإرادة وبين الحيوان الذي لا إرادة له ؛ حيث إن محبة الإنسان \_ كالرجل مع المرأة \_ تتم بقوة الجذب بينهما وبسبب التأثير في

<sup>(</sup>۱) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ص ١٨٦ . (٢) المرجع السابق ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٣) مجموع الرسائل الكبرى لابن تيمية ٢/١٦٣

<sup>(</sup>٤) السلوك من مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢٠٥/١ . (٥) المرجع السابق ص ٢٠٧ .

المحبوب. أما الحيوان فإنه يحب بعضه بعضا بسبب الإحسان إليه \_ فهو في الحقيقة محبة الإحسان؛ لأن النفوس مفطورة على حب من أحسن إليها ، وكذلك الإنسان يحب الغير بسبب العطاء أو شد الأزر، فهو في الحقيقة لا يحب شخصا آخر، وإنما يحب العطاء لا المعطى، والنصر لا الناصر ( وهذا كله من اتباع ما تهوى الأنفس، فإنه في الحقيقة لم يحب إلا ما يصل إليه من جلب منفعة أو دفع مضرة ، فهو إنما أحب تلك المنفعة ودفع المضرة وإنما أحب ذلك لكونه وسيلة إلى محبوبه، وليس هذا حبا لله ولا لذات المحبوب)(١).

لهذا ينبغى التفرقة بين المحبة المقترنة بالتوحيد والخالصة لله وحده على متابعة رسوله على المعبد التي تتضمن نوعا من الشرك وليس أصحابها متابعين للرسول .

وقد سجل القرآن للفريق الأول محبتهم لله وحده وما تنطوى عليه من جهاد ونية ؟ إذ قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] .

ولهذا أعلن هذا الفريق براءتهم من الفريق الثانى الذى يشرك بالله ولا تصدر محبته خالصة من قلبه، يقول الله تعالى : ﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرْآءُ مِنكُمْ وَمَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا حَتَىٰ تُؤْمِنُوا بِاللّه وَحْدَه ﴾ [المتحنة: ٤].

كما بين القرآن محبة المؤمن لله ، ووصفه بأنه أشد حبا لله من طلاب المال والرياسة في قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لَلَّه ﴾ [البقرة: ١٦٥].

وقد أنكر الجهمية المحبة والخلة : والمحبة والخلة ثابتة بالقرآن والسنة وأقرها السلفية ومشايخ الصوفية .

وأول من أنكر حقيقة المحبة الجعد بن درهم (٢) فقتله خالد بن عبد الله القسرى (٣) «بواسط» يوم النحر.

وهؤلاء الذين أنكروا حقيقة المحبة لم يمكنهم إنكار لفظها ؛ لأنه جاء في القرآن

<sup>(</sup>١) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ص ٦٠٩ ، ٦١٠ .

<sup>(</sup>٢) الجعد بن درهم كان يؤدب مروان بن محمد آخر من ولى الخلافة من بنى مروان ، ويقال : إنه أول من تكلم في خلق القرآن .الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١٩ .

<sup>(</sup>٣) خالد بن عبد الله القسرى ، كان والى العراق لهشام بن عبد الملك سنة ١٠٦ هـ ثم ولى هشام أبا عبد الله يوسف بن عمر الثقفى العراق ومحاسبة خالد وسائر عماله ، فحاسبهم وعذبهم إلى أن مات خالد تحت العذاب. الفرق بين الفرق ص ٢٧٨ .

والسنة على الحقيقة لا المجاز والتأويل.

ولما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام أخذ الجهمية يلحدون في أسماء الله ، ويحرفون الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة العباد لله بأنها محبتهم لطاعته والتقرب إليه وليست محبته لذاته سبحانه، فأنكروا محبة الذات الإلهية التي هي الغاية والمقصود من الطاعة .

يقول الشيخ ابن تيمية : ( وهذا جهل عظيم ، فإن محبة المتقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرع عليه ، فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه ؛ إذ التقرب وسيلة، ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود ، فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوب دون المقصود بالوسيلة ، فمن لا يحب الله لا يحب طاعته وعبادته )(١) .

ثم بين ابن تيمية أن الإجماع وكتب اللغة دلت على أن محبة العباد لله حقيقة ليس فيها مجاز فقال: ( فعلم أن دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل حقيقة ، فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبته نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا فحمل الكلام عليه تحريف محض ) (٢).

والإله المعبود هو الذى يستحق أن يعبد لذاته وكل مولود يولد على الفطرة - فإنه سبحانه فطر القلوب على محبته - وبهذا قال مشايخ الصوفية أمثال القشيرى والغزالى ، وأبو طالب المكى: إن الله يُحب ويُحب، وقد غالى بعض أرباب الأحوال والمقامات فى المحبة ، ويعبرون عن الوجد بالعبارة المأثورة التى يتناقلونها فيما بينهم فيدعون أنهم ما يعبدون الله شوقا إلى جنته، أو خوفا من ناره، ولكن للنظر إليه والإجلال له تعالى ، والخطأ الذى وقع فيه هؤلاء المغالون فى المحبة أنهم يعبدون الله بلا إرادة ( وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب، وهو سوء معرفة بحقيقة الإيمان والدين والآخرة) ".

أما من أنكر رؤية الله في الجنة فقد أخطأ؛ لأن من المتفق عليه بين سلف الأمة ومشايخ الطرق رؤية الله عز وجل في الجنة ، ويثبتون تنعم المؤمنين برؤية ربهم ( وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظم )(٤) واستشهد الشيخ ابن تيمية بما قال الحسن البصرى في موضوع الرؤية وصلته بالمحبة : ( لو علم العابدون بأنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفسوهم في الدنيا شوقا إليه ) (٥).

<sup>(</sup>٢،١) التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٠/٦٩٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١٠/ ٦٩٦ . (٥) المرجع السابق ١٠/ ٦٩٢،٦٩٦ .

### الجهاد وعلاقته بمحبة الله تعالى :

إِن الأصل في الجهاد هو نص الآية الكريمة التي يقول الله تعالى فيها : ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِي اللَّهُ بَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينِ ﴾ [التوبة: ٢٤] وتفسير الآية عند ابن تيمية أنها تتضمن الوعيد الشديد لمن يفضل أهله وماله على الله والرسول والجهاد ، فأصبح المؤمن الحق هو الذي يجعل محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله في المرتبة الأولى (١).

والمحبة في نظر الشيخ ليست شعورا سلبيا ساكنا ، لكنها تنطوى على حركة وفاعلية (ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب ، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوب) (٢).

ولكى يصل المؤمن إلى أبلغ درجات المحبة لأبد له من موالاة المحبوب، أى موافقة الله فى حب ما يحب وبغض ما يبغض ، وتقبل الآلام والمشاق فى سبيل تحقيق الأهداف، فكما أن محبى الأموال والمناصب يلاقون من المتاعب والأضرار الكثيرة فى طريقهم إلى مآربهم ، فإن المؤمن وهو أشد حبا لله تعالى يتقبل أنواعا من المصاعب أشد فى سبيل إرضاء محبوبه التى يلاقى ذروتها فى الجهاد .

<sup>(</sup>١) السلوك من مجموع الفتاوي ١٠/ ٧٥١ .

# المبحث الثالث نظرية المعرفة عند ابن تيمية

شغلت هغه المسألة كثيرا من المفكرين المسلمين من فلاسفة ومتكلمين وصوفية وغيرهم وكذلك غير المسلمين من القدامي والمحدثين ، وعمن أدلى بدلوه في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية .

والمعرفة : هي الوصول إلى الحقيقة والحق.

# معرفة الله فطرية:

يرى ابن تيمية أن معرفة الله والإقرار بالعبودية للخالق سبحانه أمر فطرى في جبلات الناس جميعا ، ولكن أكثر الناس قد غفلوا عما فطروا عليه من العلم بذلك ؛ ولهذا جاءت الرسل \_ عليهم الصلاة والسلام \_ تذكرهم بذلك ، كما قال تعالى : ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَاتِ فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ ﴾ [إبراهيم : ٩] ولابن تيمية رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى ، قال تعالى : ﴿بَل لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانتُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٦] كلها لله تعالى ، قال تعالى : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بربِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بربِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنَّا كُناً عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢] فإن هذه الآية بيئة في إقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا عليها بأن الله ربهم، وذلك عندما أخذ الله علينا الميثاق (١).

لكن من الناس من فَسدت فطرته فاحتاج إلى دواء ، فهم محتاجون إلى النظر والاستدلال لتذكيرهم بالمعرفة الضرورية الفطرية ، وقد أخطأ كثير من أهل الكلام فقالوا: بأن المعرفة لا تقع إلا بنظر وكسب ، وحجتهم في ذلك ( أن المعرفة لو وقعت ضرورة بدون كسب ونظر لارتفع التكليف)(٢) وهذا خطأ ؛ لأن التكليف يأتي عن طريق الرسل ، أما العلم بالصانع فهو فطرى، والناس كلهم من مسلمين وكفار ولدوا في هذه الحياة على معرفة الله بالفطرة ، وكذلك إبليس وفرعون وغيرهما كانوا في الباطن عارفين بربهم وإنما جحدوا ظلما وعدوانا كما قال الله تعالى : ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُواً ﴾

<sup>(</sup>١) جامع الرسائل لابن تيمية ص ١١ بتصرف . (٢) المرجع السابق ص١٤ .

[النمل: ١٤] فينبغى على المؤمن أن ينصاع إلى هذه المعرفة الفطرية ( فإن أهل العلم الإلهى ومبدأه ، ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله ) (١).

وهكذا كانت طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في الدعوة يدعون الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان.

ويبرهن ابن تيمية على أن معرفة الإنسان لربه فطرية فى الإنسان نفسه بأن الإنسان لم يُحدث نفسه ، وكذلك موقفه من الأمور المألوفة لديه والتى اعتاد رؤيتها فى أغلب الأحوال كالبناء الذى يراه لابد له من بان ، والآثار التى يراها على ظهر الأرض لابد لها من مؤثر وغير ذلك مما يشاهده ويألفه .

أما المتجدد الغريب كالرعد والبرق والزلازل ، فإنه يكون داعيا قويا لتأكيد المعرفة الفطرية بالله (ولهذا كانت فطرة الخلق مجبولة على أنهم متى شاهدوا شيئا من الحوادث المتجددة ذكروا الله وسبحوه )(٢) ، وإذا علم الإنسان أنه لم يحدث نفسه ، كما أن أحدا من البشر لم يحدثه ، عرف أن له خالقا يتصف بالحياة والعلم والقدرة ؛ ذلك لأن هذه الصفات يمكنه معرفتها عن طريق الاستدلال بطريقة الأولى بمقارنتها بغيره من المخلوقين .

إن علم الإنسان إذن بنفسه المعينة المشخصة يقيده العلم بهذه المطالب وغيرها كما قال الله تعالى : ﴿ وَفَى أَنفُسكُمْ أَفَلا تُبْصرُونَ ﴾ [الذاريات : ٢١] (٣).

وهذا الاستدلال بالآيات يسميه ابن تيمية (علم القلوب) إشارة إلى الفطرة فيقول : (ولكن علم القلوب بمقتضى الآيات والعلامات لا يجب أن يقف على القياس ) (٤).

ويصرح ابن تيمية بأن الإقرار الفطرى بوجود الله تعالى يظهر كأوضح ما يكون عند الفزع إليه في الشدائد .

إذن فالمعرفة بالله عند ابن تيمية فطرية قلبية وهنا تظهر نزعته الصوفية ، أو ميله إلى المنهج الصوفى ( فإن العبد عندما يعرف ربه يذكره ) (٥)ويجد هذا مبررا للصوفية عندما يلازمون الذكر لله فإنه يتفق مع الفطرة (٦). كذلك فإنه يصرح فى أكثر من موضع من مؤلفاته بأن طريق الصوفية حق حيث يثمر الإيمان المجمل ، ولكنه يضع شرطا أساسيا للإيمان المفصل وهو اقتران ذلك بالعلم النبوى (٧).

<sup>(</sup>٢) موافقة صريح المعقول ٣/ ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص ٥١ .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٣/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) نقض المنطق لابن تيمية ص ٣٥ .

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوى ۲/ ۲٤ لابن تيمية .

نصل من هذا إلى أن العلم الفطرى المجمل بالله لابد أن يصحبه الدليل الذى جاءت به الرسل ، وأفضلها القرآن الكريم ، وهذا هو طريق الصحابة حيث يعبر لنا جندب بن عبد الله وغيره من الصحابة بقولهم : تعلمنا الإيمان ، ثم تعلمنا القرآن ، فازددنا إيمانا ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا تُلْيَتُ عَلَيْهُمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: ٢] (١) .

فزيادة الإيمان ناتجة عن كثرة العبادة لله وذكره ودعائه، فإن من كان بالله أَعْرَف ، وله أَعْبَد ودعانه له أَدْكر ، كان علمه الضرورى بذلك أقوى وأكمل فالفطرة مكملة بالفطرة المنزلة (٢).

وإذا كان الإقرار بوجود الله عند ابن تيمية فطريا فماذا يعني بالفطرة المنزلة ؟

والإجابة على هذا السؤال تقتضينا الوقوف على رأيه في الكلام والتصوف حتى نصل إلى الجامع بينهما عنده .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا كان كثير من أرباب العبادة والتصوف يأمرون علازمة الذكر ، ويجعلون ذلك باب الوصول إلى الحق ، وهذا حسن إذا ضموا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذلك، وكثير من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر ، ويجعلون ذلك هو الطريق إلى معرفة الحق ، والنظر صحيح إذا كان في حق ودليل فكلا من الطريقين فيهما حق لكن يحتاج إلى الحق الذي في الآخرة أي أن كلا منهما مكمل للآخر(7)؛ إذ إن مجرد النظر والعمل مجتمعين أو منفردين ( لا يحصلان إلا أمرا مخلا).

ولكى تتم المعرفة المفصلة فإنه ينبغى أن ينضم إلى أحدهما ما جاء به الرسول عَلَيْهُ وهي الفطرة المنزلة \_ لكى يتحقق الإيمان النافع ، ( وهذه هي الطريقة الإيمانية النبوية المحمدية)(٥) لأنها تتضمن القسمين الفطري والإيماني .

( فالإنسان مع الإيمان بالله ورسوله ،إذا نظر واستدل كان نظره في دليل وبرهان وهو ثبوت الربوبية والنبوة،وإذا تجرد وتصفى كان معه من الإيمان ما يذوقه ذلك ويجده)(٦).

أما فيما يتعلق بالعلم بالله والإيمان به ، فإن أول الأصول التي يبدأ منها المريد والناظر هو الإيمان بالله ورسوله . (فإن هذا الأصل إن لم يصحب الناظر والمريد والطالب في كل

<sup>(</sup>١) نقض المنطق ص ٣٤ لابن تيمية ، وفتوح الغيب ص ٢٢ مكتبة المتنبي .

<sup>(</sup>٢) نقض المنطق ص ٣٩ لابن تيمية . (٢) مجموع الفتاوي ٢/ ٧٧ .

 <sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٢/ ١٣
 (٥) المرجع السابق ٢/ ١٣

مقام خسر خسرانا مبينا ، وحاجته إليه كحاجة البدن إلى الغذاء أو الحياة أو الروح) (١).

من خلال عرضنا لرأى الشيخ ابن تيمية حول المعرفة بالله تعالى رأينا أن المعرفة عنده فطرية ، وأنها تتم عن طريق القلب . إنه يتقيد بنص الحديث الذى يعرف القلب بأنه سيد الأعضاء ورأسها « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب »(٢) وإذا كانت المعرفة تتم عن طريق القلب فكيف يتم العلم؟

ذكر الشيخ ابن تيمية أن القلب يقبل العلم بنفسه ، ولكن الأمر يتوقف على استعدادات وشروط ، فإذا رغب الإنسان في العلم أصبح مظلوبا ويمكن أن يأتي العلم فضلا من الله ، ويصبح في هذه الحالة موهوبا (٣).

وإذا رغب الإنسان في العلم فإن القلب هو الذي يوجهه نحو الأشياء ابتغاء العلم بها مستخدما في ذلك وسيلتين هما: السمع والبصر، وهذه الأعضاء الثلاثة هي أمهات ما يدرك به العلم الذي يميز الإنسان عن سائر الحيوانات التي تشاركه في الشم، والذوق، واللمس.

(وهنا يدرك ما يحب ويكره وما يميز به بين من يحسن إليه ومن يسى اليه إلى غير ذلك قال تعالى : ﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ والأَفْئَدَةَ قَليلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [السجدة : ٩]، وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولْئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا ﴾ [الإسراء : ٣٦]) (٤).

ولكى يتم صلاح القلب ينبغى أن يعقل الأشياء ولا يقتصر على العلم بها فحسب، والذى يعقل الشيء هو الذى يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته فى قلبه، فيكون وقت الحاجة إليه غنيا فيطابق عمله قوله ، وباطنه ظاهره وذلك هو الذى أوتى الحكمة ، قال تعالى : ﴿ يُوْتَى الْحكْمةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحكْمةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩] (٥).

والذى يؤتى الجكمة وينتفع بالعلم: إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه ، ولم يحتج إلى من يدعوه إليه، فذلك صاحب القلب ، أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه ، فهذا أصفى ف ﴿أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧] أى : حاضر القلب ليس بغائبه (٦).

ويشبه سائر الأعضاء بأنها كالحجبة للقلب ، فالأذن مثلا تحمل الكلام المشتمل على

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۳/ ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الإيمان (٥٢) ومسلم في المساقاة (٩٩/١٠٧) كلاهما عن النعمان بن بشير.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتارى ٩/ ٣٠٩ لابن تيمية . (٤) المرجع السابق ٩/ ٣١٠ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٩/ ٣٠٩ . (٦) المرجع السابق ٩/ ٣١١ .

العلم إلى القلب، والعين تبصر ما تنظر إليه ، وإذا علم القلب ما نظر إليه فذلك مطلوبه، ولكن خصائص العين تقصر عن القلب والأذن ؛ لأن بواسطتها يرى صاحبها الأشياء الحاضرة والأجسام فحسب ؛ ولهذا يمتاز القلب والأذن عن العين بأن القلب يعلم بهما ما غاب غنه من الأمور الروحانية والمعلومات المعنوية ، وينفرد القلب وحده بأنه يعقل الأشياء بنفسه ، ويمتاز بذلك عن الأذن التي يقتصر دورها على حمل الكلام والقول إلى القلب، فإذا وصل إلى القلب أخذ منه ما فيه من العلم فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب وإنما سائر الأعضاء حجبة له توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه (١).

أما الغرض من القلب فإنه قد خلق لذكر الله تعالى والعلم؛ ولذلك قال سليمان الخواص: الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا (٢).

وإذا كان القلب مشغولا بذكر الله، عاقلا للحق مفكرا في العلم، فقد وضع في موضعه، أما إذا لم يصرف إلى العلم ولم يوع فيه الحق فقد نسى ربه فلم يوضع في موضع بل هو ضائع وسيضله الهوى عن معرفة الله الحق ، إما أن يشغله بفتن الدنيا ومطالب الجسد وشهوات النفس، أو يصده عن النظر في الحق منذ البداية ويصرفه إلى الباطل الذي يتمثل في الهموم والأفكار المرتبطة بعلائق الدنيا وشهوات النفس، وفي الأهواء المؤدية إلى الهلاك (٣).

(ثم إن القلب للعلم كالإناء للماء ، والوعاء للعسل ، يقول بعض السلف : القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها . وهذا مثل حسن؛ فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ فيه العلم وأثر وثبت، وإن كان قاسيا غليظا كان قبوله للعلم صعبا عسيرا ) (٤).

ولابد أن يكون القلب مع ذلك ذكيا صافيا سليما ، حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرا طيبا ، وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم، وكان كالدغل<sup>(٥)</sup> في الزرع إن لم يمنع الحب من أن ينبت منعه من أن ينمو ويزكو ويطيب <sup>(٦)</sup>.

مما تقدم نستنتج ما يلي :

<sup>(</sup>۱) المنطق من مجموع الفتاوى 👂 ۳۱۲، ۳۱۱ بتصرف . 💮 (۲) المرجع السابق ۹/ ۳۱۲ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٩/٣١٣ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٣١٥،٣١٤ بتصرف .

<sup>(</sup>٥) الدُّغَل ـ بفتحتين ـ : الفساد . مختار الصحاح للرازى ص ٢٠٦ المطبعة الأميرية .

<sup>(</sup>٦) المنطق من مجموع الفتاوى ٩/ ٣١٥ بتصرف .

#### أولا:

أن المعرفة بالله ـ كما يرى ابن تيمية ـ فطرية وأن الناس كلهم من مسلمين وكفار وللدوا في هذه الحياة على معرفة الله بالفطرة .

ثانيا :

أن وسيلة المعرفة عنده هى القلب الذى هو سيد الأعضاء، والذى بصلاحه يصلح الجسد ، وبفساده يفسد الجسد ، وأن القلب هو الذى يعقل الأشياء فإذا رغب الإنسان فى العلم فإن القلب هو الذى يوجهه نحو الأشياء ابتغاء العلم بها، مستخدما فى ذلك وسيلتين هما السمع والبصر . فالقلب هو أداة المعرفة بالله وسائر الأعضاء كالخدم للقلب .

#### ثالثا:

كان من نتائج نظرة ابن تيمية للمعرفة القلبية بوجود الله أن جعل الدين نفسه أول ما يبنى من أصوله قائم بالقلب ويكمل بفروعه (١) وأن أعمال القلوب عنده هي المقامات والأحوال.

#### رابعا:

أن هذه المعرفة الفطرية مجملة تحتاج إلى تفصيل حيث يمده القرآن بما يرغب فى معرفته، أو بمعنى أدق أنه يعمق هذه المعرفة فينميها ويفصلها ويوضح للسالك غايته وطريق الوصول إليها .

ثم يأتى دور الرسول فإن الإرادة لابد فيها من تعيين المراد وهو الله ، والطريق إليه وهو ما أمرت به الرسل (7) فإذا ما التقى العلم بالله مع العمل بأمره فقد اجتمع منهجى النظر والعمل في أتم صورة ، فالعلم النافع إنما هو من علم الله ( والعمل الصالح هو العمل بأمر الله ، هذا تصديق الرسول فيما أخبر ، وهذا طاعته فيما أمر ) (7).

#### خامسا:

أن منهج الرسل عليهم السلام هو أسلم المناهج وبه يتحقق النموذج الصحيح (في المؤمن الموحد حيث يعبد ربه بالحب والرجاء والخوف )(٤) لكن الإنسان خطَّاء ، فهو محتاج إلى فعل الطاعات والتوبة دون كلل أو يأس فلا ييأس إن لم يصل إلى ما يحبه الله ويرضاه من معرفته وتوحيده ، ( بل عليه أن يرجو ذلك ويطمع فيه ، فإن من رجا شيئا طلبه ، ومن خاف من شيء هرب منه ، وإذا اجتهد واستعان بالله تعالى ، ولازم

<sup>(</sup>۱) السلوك من مجموع الفتاوي ۱/ ۳۵۰ . (۲) المرجع السابق ۱۸۲ / ۲۸۲ .

<sup>(</sup>٣) معارج الوصول من الرسائل الكبرى ١٧/١ .

<sup>(</sup>٤) السلوك من مجموع الفتاوي ١٨٧/١٠ .

الاستغفار والاجتهاد فلابد أن يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال) (١).

#### سادسا:

ظهور نزعته الصوفية ، أو ميله إلى المنهج الصوفى ، حيث صرح فى أكثر من موضع من مؤلفاته بأن طريق الصوفية حق حين يثمر الإيمان المجمل، ولكنه يضع شرطا أساسيا للإيمان المفصل وهو اقتران ذلك بالعلم النبوى ، أى الدليل الذى جاءت به الرسل وأفضلها القرآن الكريم .

#### سابعا:

بهذه المعرفة يصل العبد إلى أفضل ما فى الدنيا ، ولا يتم ذلك إلا بالعبادات المشروعة، واتباع الطريقة الإيمانية المحمدية ؛ لأن الإسلام يقوم على أصلين هما ( أن يعبد بأن ين يعبد بأن يعبد بأن يعبد بأن يعبد بأن يعبد بأن ين يعبد بأن يعب

وعندما يجرب المؤمن معرفة الله في الدنيا ، فإنه يتطلع إلى أسمى الغايات الأخروية في الجنة ،حيث يرى ما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيتوج ذلك كله رؤية الله عز وجل في الجنة .

# نظرية الكشف أو الإلهام القلبي:

من القضايا التي خاض فيها معظم رجالات التصوف وخاصة المتأخرين منهم مسألة «الكشف».

والكشف حالة من الشفاف الروحى يصل إليها الإنسان الصالح المؤمن حقا فينكشف له بعض أمور الغيب في مقام تكريم الله لهم ، كما حدث لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويُوا الله على الصحيحين عن أبي هريرة ويوا الله والله والله على الصحيحين عن أبي هريرة والمؤلفي أن رسول الله والله عن المحتوين عن أبي هريرة والمواكب الله والله ما يخفي على خشوعكم ولا ركوعكم ، إني لأراكم من وراء ظهرى الله يقول ابن حجر في شرحه لهذا الحديث وتقرير دلالته : ( والصواب المختار أنه محمول على ظاهره ، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به والله المختلف فيه العادة) وقال الشاطبي في الموافقات : (فهذا حكم بني على الكشف . . فلكل من كان من أهل الكشف والاطلاع أن يحكم بمقتضي اطلاعه وكشفه ، ألا ترى إلى قضية أبي بكر الصديق ويؤلفين مع ابنته عائشة والنها فيما نَحلَها إياه ثم مرض قبل أن تقبضه ، قال فيه: وإنما هما

<sup>(</sup>۱) التصوف من مجموع الفتاوي لابن تيمية ۱۱/ ۳۹۰ .

<sup>(</sup>٢) الرسائل الكبرى لأبن تيمية ١/٤٧٤ .

<sup>(</sup>٣) البخاري في الصلاة (٤١٨) ومسلم في الصلاة (١٠٩/٤٢٤) كلاهما عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٦١٣/١ لابن حجر ،الطبعة السلفية .

أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله ، قالت: فقلت : يا أبت ، والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماء فَمن الأُخْرى ؟ قال : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية)(١).

فالكشف حالة من الصفاء يصل إليها القلب فيقذف الله فيه شيئا من غيبه ، وهو من الكراتمات التي يقر بها المسلمون أهل السنة والجماعة وهو دليل ولاية الله عز وجل ، إن حدث مع إنسان صالح ملتزم بالكتاب والسنة \_ وهي حالة غير مستمرة مع الإنسان لكنها قد تعرض وقد تتكرر .

# تفسير ابن تيمية للإلهام القلبي أو نظرية الكشف:

يستند ابن تيمية في تفسيره للكشف أو الإلهام القلبي إلى الحديث الذي يبين أن في قلب كل مؤمن واعظ يأمره وينهاه بالترغيب والترهيب ، عن النواس بن سمعان عن النبي وقلب كل مؤمن واعظ يأمره وينهاه بالترغيب والترهيب ، عن النواس بن سمعان عن النبي أنه قال : ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ، وعلى جنبتي الصراط سوران ، وفي السورين أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وداع يدعو على رأس الصراط ، وداع يدعو من فوق الصراط ، فالصراط المستقيم هو الإسلام ، والستور حدود الله ، والأبواب المفتحة محارم الله ، فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب ناداه المنادي وكما قال ـ : يا عبد الله ، لا تفتحه ، فإنك إن تفتحه تلجه ، والداعي على رأس الصراط كتاب الله ، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن »(٢).

فقد بين أن في قلب كل مؤمن واعظا ، والواعظ الأمر والنهى بترغيب وترهيب . وهذا الأمر والنهى الذي يقع في قلب المؤمن مطابق لأمر القرآن ونهيه ، ولهذا يقوى أحدهما بالآخر . وقد يؤتى العبد أحدهما ولا يؤتى الآخر ؛ كما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعرى رَوَّ النبي رَبِي النبي رَبِي الله الله قال : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأثرُجة ريحها طيب وطعمها طيب ، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة لا ريح لها وطعمها طيب ، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريَّحانة ريحها طيب وطعما مر ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الخَنْظَلة ليس لها ريح وطعمها مُرُ "(٣).

وقد يقوى أحدهما بالآخر ، كما قال الله تعالى : ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ [النور: ٣٥] قال بعض السلف في الآية : هو المؤمن ينطق بالحكمة ، وإن لم يسمع فيها بأثر ، فإذا سمع

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي ٤٤/٤ ، والحديث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية ٢/ ٧٥٢ (٤٠) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .

<sup>(</sup>٢) الترمذي في الأمثال (٢٨٥٩) وقال : « حديث غريب » وأحمد ١٨٣،١٨٢ ، والحاكم في المستدرك ٧٣/١ وقال : « صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه » .

<sup>(</sup>٣) البخارى في الأطعمة (٥٤٢٧) ،وفي فضائل القرآن (٥٠٠٥) ومسلم في صلاة المسافرين (٧٩٨/ ٢٤٤).

بالأثر كان نورا على نور ، نور الإيمان الذى فى قلبه يطابق نور القرآن كما أن الميزان العقلى يطابق الكتاب المنزل ، فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط (١).

والإلهام فى القلب يشمل الاعتقاد والعلم والظن ، كما يشمل أيضا العمل والحب ، والإرادة والطلب ، فإذا ما وقع فى القلب ما هو راجح وأصوب ومال القلب إلى أحدهما دون الآخر ، فهذا هو الإلهام أو الكشف ( وقد يكون بدليل ينقدح فى قلب المؤمن ولا يمكنه التعبير عنة وهذا معنى ما فسر به معنى الاستحسان ) (٢).

# هل يصح كون الإلهام طريقا شرعيا على الإطلاق ؟

يحرص شيخ الإسلام على التنبيه على أن هذا وحده ليس دليلا على الأحكام الشرعية ولكنه بمثابة الترجيح لطالب الحق عند تكافؤ الأدلة الشرعية الظاهرة (٣).

ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحا وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى ( فإلهام مثل هذا دليل في حقه قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة ، وفي الحديث عن أبي سعيد رَوَّ عن النبي عَلَيْ أنه قال : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله »(٤) ، ثم تلا قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ في ذَلك لآيات للمُتُوسَمين ﴾ [الحجر: ٧٥] .

وقد ثبت فى الصحيح قول الله تعالى : « ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ،ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى بها ، فبى يسمع وبى يبصر ، وبى يبطش ، وبى يمشى » ) (٥).

وبين ابن تيمية أن الترجيح بمجرد الذوق والإرادة من غير أن يستند إلى أمر علمى باطن ولا ظاهر لا يقول به أحد من أثمة الزهد والعلم.

ولهذا فإن شيخ الإسلام يرى أن الذين أنكروا كون الإلهام طريقا شرعيا على الإطلاق أخطؤوا ، كما أخطأ الذين جعلوه طريقا شرعيا على الإطلاق (٦).

<sup>(</sup>۱) السلوك من مجموع الفتاوى ۱۰/ ٤٧٥ بتصرف ، وانظر : شرح كلمات الشيخ عبد القادر من فتوح الغيب لابن تيمية ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) شرح كلمات الشيخ عبد القادر ص ٤٧٦ ، فتوح الغيب ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) السلوك ١٠/٧٧ لابن تيمية .

<sup>(</sup>٤) الترمذى في تفسير القرآن (٣١٢٧) وقال : « غريب إنما نعرفه من هذا الوجه» ، والسيوطى في الجامع الصغير (١٥١) ، وانظر : تفسير الطبرى ٣٢،٣١/١٤ .

<sup>(</sup>٥) البخارى في الرقاق (٢٠٠٢) عن أبي هريرة بدون ذكر عبارة : ﴿ فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي»، وأحمد ٦/ ٢٥٦ عن عائشة بنحوه .

<sup>(</sup>٦) من فتوح الغيب لابن تيمية ص ٢٠.

.

# الفصل الثالث موقف ابن تيمية من النظريات المنحرفة في التصوف البحث الأول ..

موقف ابن تيمية من أدعياء الحلول والاتحاد ووحدة الوجود

إلى جانب الصوفية المعتدلين الذين كان يدور تصوفهم حول القرآن والسنة وجد جماعة من الصوفية مزجوا التصوف بالفلسفة ، وبعد أن كان التصوف إسلاميا خالصا أدخل عليه هؤلاء نظريات فلسفية كثيرة كالحلول ، والاتحاد ، ووحدة الوجود.

ولقد وجه ابن تيمية وجهه شطر التصوف لتنقيته مما شابه من نظريات باطلة إلا أنه عندما يناقش هؤلاء في قولهم بوحدة الوجود أو الحلول والاتحاد نجده يناقشهم مناقشة عنيفة ويرد عليهم ردا قويا وموضوعيا ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ما يأتي :

أولا: لأنه رآها مخالفة ومنافية لمعنى توحيد الله سبحانه وتعالى الذي شرعه وبينه .

ثانيا: لأنه رأى أن بعض أصحابها وقائليها يدعون لأنفسهم حالا يعلون فيها على التكاليف، وابن تيمية يرى أن من نزع ذلك المنتزع معطل لأحكام الشريعة الإسلامية.

ثالثا: ولأنه رأى الناس يزعمون في أصحابها قدرة خارقة للعادة فيتقربون إلى الله بهم. وهم من يسمون عندهم أولياء (١).

ومن هنا رأينا شيخ الإسلام ابن تيمية يشُنّ عليهم حربا شعواء أَقَضَّ بها مضاجعهم ، وناقش أقوالهم مناقشة العارف لها الفاحص لدقائقها العارف لأسرارها.

ويسمى ابن تيمية هذا الجانب: الجانب الهدمى لنظريات الصوفية الفلسفية ، ومن أهم المسائل التي ناقش فيها الشيخ ابن تيمية هؤلاء الصوفية :

# أولا: نظرية الحلول وموقف ابن تيمية منها:

يذكر ابن تيمية أن ابن المُطَهَّر (٢) قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام :

<sup>(</sup>١) ابن تيمية ،حياته وعصره آراؤه وفقهه ص ٣٢٩، ٣٣٠ للشيخ محمد أبو زهرة .

<sup>(</sup>٢) ابن الْمُطَهِّر : هو الحسن بن يوسف بن على بن الْمُطَهَّر الحُلِّي من سكان الحلة بالعراق، توفي سنة ٧٢٦ ،وله =

#### أولها: توحيد العامة:

الذي يصح بالشواهد وهو شهادة أن لا إله إلا الله ، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد .

#### ثانيها: توحيد الخاصة:

وهو الذي يثبت بالحقائق . وهو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد.

# ثالثها: توحيد قائم بالقدم:

وهو توحيد خاصة الخاصة وهو توحيد اختصه الله لنفسه واستحقه بقدره وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوفه وأخرسهم عن ثقته وأعجزهم عن بثه (١).

وفيما يبدو لنا أن الحلولية قد اعتنقوا القسم الثالث من أقسام التوحيد . وهو التوحيد الممنوع الذي يعتبر سرا عندهم ( فإن هذا من الأسرار التي لم يتكلم بها إلا مع خواص الناس)(٢)، وكانوا ينشدون دائما :

بين الرجال ولم يؤخذ له ثأر<sup>(٣)</sup>

من باح بالسر كان القتل شيمته

#### رد ابن تيمية على هذا المعتقد:

ذكرنا فيما سبق الجذور التاريخية لهذه النظرية والآن نتكلم عن موقف ابن تيمية من القائلين بهذه النظرية فنقول:

هناك العديد من الأدلة التي ساقها ابن تيمية في دحض توحيد الخاصة ( الحلولي ) من أهمها وأقواها :

أنه يرى ضرورة الإقرار بأن توحيد محمد على هو أكمل توحيد عرفه العباد ، وأنه مع الأنبياء والرسل السابقين عليه \_ وهم صفوة الخلق ، لم يعجزوا عن التعبير عن توحيد الله(٤).

لقد خصهم الله حقا بمعرفته وتوحيده والإيمان به ، وهذه هي الخصوصية التي امتازوا بها عن غيرهم من عامة المؤمنين (لكن ما قام بقلوبهم ليس هو نفس الخالق تعالى،

<sup>=</sup> تصانيف تربو على مائة وعشرين مجلدا ، وهو شيخ الرافضة ،ومن أئمة الشيعة الذين يعتقدون بحلول روح الإله في أثمتهم .البداية والنهاية ١٢٥/١٤ والدرر الكامنة ٧١/١ .

<sup>(</sup>٢) الرسائل الكبرى لابن تيمية ٢/ ١٠٩.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة ٣/٨٦ لابن تيمية .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٣/ ١١ .

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة ٣/ ٩٤ .

بل هو العلم به ومحبته وتوحيده ومعرفته ) (١).

وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية لباقى حجج الحلولية وأتبعها بالأسانيد المثبتة لخطئها وتهافتها من وجهة نظر الإسلام، وإليك نماذج منها:

فمن أقوالهم: أن الحلاج حينما نطق بعبارة: « أنا الحق » فإنه كان غائبا عن نفسه والحق نطق على لسانه (٢). والفرق بينه وبين فرعون حينما نادى ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤] وفقد أشار إلى نفسه ولم يكن غائبا عنها كشأن الحلاج ، لكنه كان مؤمنا برسول بينما فرعون كان كافرا .

ومنها \_ أى من الحجج \_ قول النبي عَيَالِيُّهِ : « سمع الله لمن حمده » فظنوا أن الله قال على لسان نبيه عَيَالِيُّهُ هذه العبارة .

ومنها ما يستشهدون به في قوله : « ما وسعني أرضى ولا سمائي ، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن ، التقي النقي ،الورع ، اللين » .

تلك هي بعض عناصر الفكر الحلولي فما هو موقف ابن تيمية منها؟ ولتوضيح رأى ابن تيمية في خطأ دعوى: نطق الحق على لسان الحلاج فإنه يقول: (أنصار الحق في قلب الحلاج ينطق على لسانه، كما ينطق الجني على لسان المصروع، وهو سبحانه بائن عن قلب الحلاج وغيره من المخلوقات، فقلب الحلاج أو غيره كيف يسع ذات الحق؟ ثم الجني يدخل في جسد الإنسان ويشمل جميع أعضائه، والإنسان المصروع لا يحس بما يقوله الجني ويفعله بأعضائه، ولا يكون الجني في قلبه فإن القلب ما قام به فإنما هو عرض من الأعراض ليس شيئا موجودا قائما بنفسه، ولهذا لا يكون الجني بقلبه الذي هو روحه، وهؤلاء وهل هناك فرق بين القلب والروح، وإذا كان فكيف نقول: قلبه الذي هو روحه، وهؤلاء يدعون أن ذات الحق قامت بقلبه فقط فهذا يستحيل في حق المخلوقات فكيف بالخالق جل جلاله)(٣).

ففى هذا النص يضرب الشيخ ابن تيمية مثالا بالإنسان المصروع الغائب عن وعيه ويفسر الصرع بأنه نتيجة دخول الجنى جسم المصروع ، ويوضح كيفية الدخول بأنه يتم بطريقة مجملة، أى لا يشترط أن يتطابق كل عضو مع أعضاء الجنى المقابل له عند المصاب المصروع.

وإذا كان كل من الإنسان المصروع والجني مادّيين ، وثبت استحالة تداخل أعضائهما

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة ٣/ ٩٤ . (۲) المرجع السابق ٣/ ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة لابن تيمية ٣/ ٩٥ ،وانظر : جامع الرسائل لابن تيمية ص ١٥٨ .

معا، بما في ذلك القلب الذي يقال: إن المصروع يعبر به عن قلب الجني الذي دخله ، أي إذا كان هذا يستحيل في حق المخلوقات ، فكيف بالخالق جل جلاله.

ويقول الشيخ في رده على الحجة الثانية وهي قول الرسول على الله لمن حمدها الذي احتج به الحلاجية : (إن النبي على لم يُرد ما أردتم من الحلول ، ولكن أراد أن الله بلغكم هذا الكلام على لسان رسوله وأخبركم أنه سمع دعاء من حمده فاحمدوه أنتم وقولوا : وبنا ولك الحمد حتى يسمع الله دعاءكم، فإن الحمد قبل الدعاء سبب لاستجابة الدعاء ) (١).

فواضح من كلم الشيخ ابن تيمية أن الناطق بالعبارة « سمع الله لمن حمده » هو الرسول ﷺ ، وليس الله كما يزعم هؤلاء ( لأنه كان مكلما لعباده بواسطة رسوله بما أرسل به رسوله ) (٢٠) فالرسول هو المبلغ عن الله تعالى وهو المرسل من الله إلى عباده، وإذا ادعى الحلاج أنه كالرسول فالرسول هو الخاتم ولا رسول بعده .

وأما الدعوى الثالثة التى يستشهدون بها فى قوله: « ما وسعنى أرضى ولا سمائى ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن ، النقى ، التقى ، الورع اللين » . فقد أجاب الشيخ ابن تيمية عنها قائلا: ( فليس المراد أن الله نفسه يكون فى قلب كل عبد ، بل فى القلب معرفته ومحبته وعبادته والنائم يرى إنسانا فى المنام يخاطبه ويشاهده ويجرى معه فصولا، وذلك المرئى قاعد فى بيته أو ميت فى قبره وإنما رأى مثاله ، وكذلك يرى فى المرآة الشمس والقمر والكواكب ، وغير ذلك من المرئيات ويراها تكبر بكبر المرآة وتصغر بصغرها ، وتستدير باستدارتها ، وتصفو بصفائها ، وتلك مثال للمرئيات القائمة فى المرآة وأما نفس الشمس التى فى السماء فلم تصر ذاتها فى المرآة ) (٣).

( وكثيرا ما يقول القائل : أنت في قلبي وأنت في فؤادى . . . فإنه لم يعن ذاته فإن ذاته منفصلة عنه تماما ، وإنما هو شدة التعلق به وحبه الشديد له ) (٤).

وكثير من آيات القرآن الكريم أوضحت بما لا يدع مجالا للريب أن الله سبحانه وتعالى بائن عن مخلوقاته مخالف لها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قول الله تبارك وتعالى: ﴿شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعلْمِ قَائماً بِالْقَسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران: ١٨] وقوله عز وجل: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذَكْرِي ﴾ [طه: ١٤] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على مباينته سبحانه وتعالى لمخلوقاته

<sup>(</sup>١) منهاج السنة لابن تيمية ٣/ ٩٥.

 <sup>(</sup>٣) منهاج السنة لابن تيمية ٣/ ٩٥ .

ومفارقتها له (وإذا كانت صفات المخلوق لا تفارق ذاته وتنقل إلى غيره فكيف بصفات الخالق)(١).

إذن فابن تيمية يرفض رفضا قاطعا فكرة حلول الله في مخلوقاته لأن الدين أنكرها، وهي في الحقيقة عقيدة مسيحية لأنها القائلة بحلول اللاهوت في الناسوت (٢). أي أنه لما كانت الحياة من خواص الذات الإلهية سميت الحياة السارية في الأشياء « لاهوتا» ، والمحل الذي يحيه به هذا المحل « ناسوتا » .

ويمكن أن يقال فى الرد على الحلاجية فى زعمهم بحلول ذات الله فى قلب العبد المؤمن: هل المؤمن مؤمن واحد أم كثيرون ؟ فإن قالوا: مؤمن واحد فقد انحصر الإيمان فى رجل واحد وهذا مخالف للواقع والمشاهدة .

وإن قالوا: المؤمنون كثيرون ، فنقول لهم: هل الله ينقسم بين قلوب عباده المؤمنين؟ والانقسام والانحصار للذات العلية مستحيل ولا يقوله عاقل ، وعلى ذلك فقد بطل زعمهم في قولهم بحلول ذات الله في قلب العبد المؤمن وبطل زعمهم في الحلول عموما.

### حقيقة مذهب القائلين بالاتحاد ووحدة الوجود:

عندما نطالع مصنفات ابن تيمية نراه يذكر القائلين بالاتحاد ووحدة الوجود ويضمها معا كأنه يريد أن يقول: إنهما متفقان في الخطوط العريضة، إذ يرى الاختلافات بينهما طفيفة، ولكنهم متفقون في أصول فلسفة وحدة الوجود أمثال ابن عربى ، وابن سبعين (7), وابن الفارض (3), والقونوى (6) ، والتلمسانى (7).

ولكنه يلتمس التفرقة بين مذهبي الوحدة والاتحاد ، فالاتحاد له معنيان :

<sup>(</sup>۱) جامع الرسائل لابن تيمية ص ١٨٧ . (٢) مِنهاج السنة لابن تيمية ٣/ ٩٦ .

 <sup>(</sup>٣) عبد الحق بن سبعين (٦١٣ ـ ٦٦٩ هـ / ١٢١٦ ـ ١٢٧٠ م) من زهاد الفلاسفة ومن القائلين بالوحدة المطلقة.
 انظر : البداية والنهاية ٢٦١/١٣ ، وفوات الوفيات ٢٤٧/١ .

<sup>(</sup>٤) عمر بن الفارض (٥٧٦ ـ ٦٣٢ هـ / ١١٨١ ـ ١٢٣٥م) أشعر المتصوفة ، لقلب بسلطان العاشقين، في شعره فلسفة تتصل بوحدة الوجود، انظر : البداية والنهاية ٣٢٥/١٣ ، وشذرات الذهب ١٤٩/٥ ، ومفتاح السعادة ١/ ٢٠١ .

<sup>(</sup>٥) القونوى : هو محمد بن إسحاق ، صوفى من كبار تلاميذ محيى الدين بن عربى . تزوج ابن عربى أمه ورباه، توفى سنة ٦٧٣ هـ ، انظر : طبقات السبكى ١٩/٥ .

<sup>(</sup>٦) التلمسانى : (٦١٠ـ ٦٩٠ هـ / ١٢٩٣ـ ١٢٩١ م) شاعر متصوف ، سار على طريقة ابن عربى فى أقواله وأفعاله ، وله شرح فصوص الحكم لابن عربى ، انظر : البداية والنهاية ٣٢٦/١٣، وشذرات الذهب ٥/٤١٢، وانظر :الربوبية لابن تيمية ص ١١٥ .

أحدهما: يدل على الاقتران، وبالتالي يقتضي شيئين ، وهم يرفضون هذا التفسير(١).

الثانى: فهو القول: ( بأن وجود المخلوقات هى عين وجود الرب) (٢)، ومن ثم ادعى معتنقوه أنه يتضمن التوحيد الحق بينما القرآن كله شرك؛ ذلك لأنهم لا يفرقون بين العبد والرب، ولأن (حقيقة التوحيد عندهم أن الرب هو العبد) (٣).

وسوف نتحدث فيما يلى عن مذهبى الاتحاد ووحدة الوجود بتفصيل أكبر ، وكيف أن ابن تيمية تصدى لهذه المذاهب وفندها ورد عليها وبين ريفها وبطلانها وكان نقده لها قوبا.

#### ثانيا: عقيدة الاتحاد (٤):

أقسام الاتحاد: ينقسم الاتحاد إلى قسمين:

١ \_ اتحاد خاص . ٢ \_ اتحاد عام .

يرى ابن تيمية أن الاتحاد بقسميه باطل لما يترتب عليه من مساواة الخالق جل جلاله بالمخلوق ، وأن الله تعالى محتاج إلى مخلوقاته لكى يتحد بها ، والاحتياج نقص والنقص على الله تعالى محال . ذلك لأن (مقومات هذه العقيدة تقوم على أنه ليس هناك وجود واحد فى كل العالم إلا وكان الله \_ تعالى عما يقولون \_ متحدا به ، فهو الوجود المطلق، فهو فى عالم الحيوان حيوان، وفى عالم النبات نبات ، وفى عالم الجماد جماد؛ فالله منبث فى كل شىء من سماء وأرض وشجر وحيوان) (٥).

## موقف ابن تيمية من القائلين بفكرة الاتحاد:

يرى شيخ الإسلام أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين:

الأول: من جهة أن أولئك قالوا: إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه، وهؤلاء يقولون: ما زال الرب هو الرب، وغيره من المخلوقات ليس غيره (٦).

الثانى: من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح، وهؤلاء جعلوه ساريا في الكلاب والخنازير والأوساخ، وإذا كان الله تعالى قال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ

<sup>(</sup>١) توحيد الربوبية لابن تيمية ص ١٤١ . (٢) المرجع السابق ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) لقد فصلنا القول فيه عند الحديث عن موقف الإمام الغزالي منه .

<sup>(</sup>٥) الفلسفة الإسلامية ١/ ٢٥٥ لعمر رضا كحالة، وانظر : فلسفة الأخلاق د/ محمد يوسف موسى ص ٢٥١، وخريف الفكر اليوناني د/بدوى ص ١٦٥، ومجلة الرسالة من مقال للدكتور /محمد يوسف موسى ١٦٥/٥.

<sup>(</sup>٦) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٢٠/٤ بتصرف ، وانظر : جامع الرسائل ص ١٠٥،١٠٤.

الْمُسِيحُ ابْنُ مُرْيُمُ ﴾ [المائدة: ١٧]. فكيف بمن قال: إن الله هو الكفار والمنافقين والصبيان والأنجاس وكل شيء (١). فيكون الاتحاد بناء على ذلك باطلا؛ لأنه إن قال بالاتحاد فقد صرح بأن عين المخلوقات هي ذات الله أو هي وذات الله متحدتان، فهذا أعظم من كفر النصاري.

ومما يبطل الاتحاد أيضا: أن هذه المخلوقات متغيرة من حال إلى حال ، من نقص إلى كمال، ومن كمال إلى نقص ، وهذه المخلوقات أنتم تعتبرونها جزءا من الله فيكون الله متغيرا \_ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا \_ وهذا النقص عليه محال (٢).

ويلزم على مذهب الاتحاد بالإضافة إلى ما تقدم أن يكون كل فرد من البشر جزءًا من الله وبعض البشر يمرض ويتألم ، فيلزم أن يتألم الله ويمرض لمرض جزئه ، وهو المريض من البشر وهذا نقص في حقه تعالى ومحال وأقول: ما الداعى لأن يجزئ الله نفسه هكذا؟ ألعدم قدرته على الاستقلال بنفسه واحتياجه إلى غيره ؟ بلى إنه على كل شيء قدير ، والاحتياج نقص والله منزه عنه .

أم لأن غيره أقوى منه أو مساويا له فى الرتبة فيتحد بالغير القوى فيكتسب منه القوة أو يتحد بالمساوى له فى الرتبة لكى تزيد قوتهما معا بالاتحاد ، وهذا نقص فى حقه تعالى لاحتياجه إلى غيره ، ويلزم أيضا أن يكون كل مخلوق إله فتتعدد الآلهة ، ويتساوى المخلوق بالخالق، وهذا غاية الفساد.

#### ومما يبطل الاتحاد أيضا:

- ١ ـ أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والمخلوقات مجسمة .
- ٢ ـ أن الله منزه عن المكان والجهة والمخلوقات محتاجة إلى المكان والجهة .
  - ٣ ـ أن الله تعالى قديم والمخلوقات حادثة فكيف يتحد القديم بالحادث .
- ٤ ـ أن الله سبحانه له الكمال المطلق والتنزيه الكامل ومجرد فرض اتحاده بغيره الناقص محال وضرب من الخيال الفاسد ، وكفر صريح .

لكل هذا استحال أن يتحد الحق بأحد من خلقه .

#### ثالثًا: وحدة الوجود (٣):

يقول ابن تيمية : إن حقيقة قول هؤلاء :إن وجود المخلوقات هو عين وجود الله

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل والمسائل ٣١/٤ . (٢) المرجع السابق ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) تكلمنا عنها عند الجذور التاريخية لهذه النظرية عندما تكلمنا عن موقف الغزالي من القائلين بها وبطلان مدعاهم .

تعالى ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البته (١).

فالله تعالى فى رأى هؤلاء هو الوجود كله ، ولا وجود غيره ، والكائنات كلها مظهر لعلم الله وإرادته وفيض عنه ،وليس من وجود لذاته وبذاته إلا وجود الله .

وهذه الفكرة هى التى صرح بها زعماء التصوف ونادوا بها على رؤوس الأشهاد ، ويمثل رأى هذه الطائفة ابن عربى الذى يزعم أنه قد ثبت عند المحققين من أهل التصوف أنه ما فى الوجنود إلا الله ، ونحن وإن كنا موجودين فإنما وجودنا به ، ومن كان وجوده بغيره فهو فى حكم العدم (٢).

ومقالة ابن عربى : ( وجود المخلوقات عين وجود الرب ) فهى مع كونها كفرا فهو أقرب إلى الإسلام من غيره ، لما يوجد فى كلامه من الكلام الجيد كثيرا ؛ ولأنه لم يثبت على الاتحاد ثبات غيره بل هو كثير الاضطراب (٣).

وأقول: إنه لا يصح أن نقول: كفر ثم نقول: أقرب إلى الإسلام من غيره ، والأصح أن يقال: مع كونه كفرا إلا أنه يعتبر أقل درجات الكفر .

وقد بين شيخ الإسلام ما فى مذهب وحدة الوجود من اضطراب بقوله: ولما كان أصلهم الذى بنوا عليه (أن وجود المخلوقات والمصنوعات ـ حتى وجود الجن والشياطين، والكافرين والفاسقين، والكلاب، والخنازير، والنجاسات، والفسوق والعصيان ـ عين وجود الرب، لا أنه متميز عنه منفصل عن ذاته، وإن كان مخلوقا له مربوبا مصنوعا له قائما به، وهم يشهدون أن فى الكون تفرقا وكثرة ظاهرة بالحس والعقل، فاحتاجوا إلى جمع يزيل الكثرة، ووحدة ترفع التفرق فاضطربوا فى مقالاتهم)(٤).

# الأصول التي بني عليها ابن عربي مذهبه في وحدة الوجود:

يذكر ابن تيمية أن ابن عربي بني مقالته على أصلين :

## الأصل الأول:

إن المعدوم شيء ثابت في العدم موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة والرافضة (٥). وهؤلاء

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ١/٤.

<sup>(</sup>٢) الفتوحات المكية لابن عربي ، تحقيق د/ عثمان يحيى ،ومراجعة د/ إبراهيم مدكور ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٣) مجموعة الرسائل والمسائل ٨/٤ . (٤) المرجع السابق ص ٧ .

<sup>(</sup>٥) يقول الرازى ( ت ٢٠٦٦ هـ) : زعم أبو يعقوب الشحام (ت٢٦٧هـ ) وأبو على الجبائى (ت ٣٠٢هـ)والقاضى عبد الجبار (ت ٤١٥) أن المعدومات الممكنة قبل دخولها فى الموجود ذوات أعيان وحقائق ، وأن تأثير الفاعل ليس فى جعلها ذوات ، بل فى جعل تلك الذوات موجودة .انظر:محصل إنكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين ص ٥٩ .

يقولون : إن كل معدوم يمكن وجوده ، فإن حقيقته وماهيتة أو عينه ثابتة في العدم .

ويستدل المعتزلة على أن المعدوم شيء ، فيقولون : لولا ثبوت المعدوم لما تميز المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم المخبر عنه ، ولما صح قصد ما يراد إيجاده ، لأن القصد يستدعى التميير ، والتميير لا يمكن أن يكون إلا في شيء ثابت في العلم والقدرة والإرادة (١) . لكن هؤلاء وإن كانت مقالتهم باطلة في نفسه فهم يعترفون بأن الله خلق وجودها ، ولا يقولون : إنها عين وجود الله . وأما ابن عربي وأتباعه فيقولون : إن عين وجودها عين وجود الحق ، فهي متميزة بذواتها الثابتة في العدم متحدة بوجود الحق العالم بها .

وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شيء ثابت في العدم سواء قالوا بأن وجودها خلق الله أو هو الله ، فيقولون : إن الماهيات والأعيان غير مجعولة ولا مخلوقة ، وأن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته ، وقد يقولون : إن الوجود صفة للموجود (٢).

## الدليل النقلى والعقلى على أن المعدوم ليس شيئا:

يستند ابن تيمية لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ﴾ [يس: ٨٦] وهى نفسها الآية التى يستند إليها ابن عربى وغيره ممن قالوا: إن المعدوم شىء، لكن يفهمها ابن تيمية فهما آخر ويعتبرها حجة له لا عليه، ومعناها أن الله أخبر أنه يريد شيئا وأنه تعالى يكونه ، وإذا أراد وجود شىء ما خلقه، يستدل بقوله تعالى : ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ [ مريم : ٩] وبقوله: ﴿ أَوَلا يَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ [ مريم : ٩] وبقوله: ﴿ أَوَلا يَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ [ مريم : ٩] وبقوله : ﴿ أَوَلا يَدْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ مَن عَلَى الله و مَعنع منطقيا ؛ لأنه إذا كان خطابا للمكون بعد وجوده ، لم يكن قد كون بهذا الأمر ، بل كان قد كون قبل الخطاب وإن كان خطابا قبل وجوده فخطاب المعدوم قبل وجوده ممتنع (٣).

وينتهى ابن تيمية إلى أنه خطاب لمعلوم لحضوره فى العلم الإلهى وإن كان معدوما فى العين .

والقول بمشيئة المعدوم باطل ؛ لقوله تعالى : ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ

ولقد نشأت هذه الفكرة من تأويلهم لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦] فاستنتجوا أن المعدوم الذي يخلقه الله متميز في علم الله وقدرته وإرادته ، فظنوا أن ذلك المتميز الذي يخلقه الذي يخلقه الذي يخلقه الله ذات ثابتة في العدم فالله أمر شيئا في علمه قبل أن يكون منفذ الأمر ، فالمعدوم الذي يخلقه الله هو شيء مخاطب .

<sup>(</sup>١) تلخيص المحصل ص ٥٨ ، نصير الدين الطوسى ، ومجموعة الرسائل ٨/ ٤ .

<sup>(</sup>٢) الرسائل والمسائل ٩/٤ لابن تيمية بتصرف.

<sup>(</sup>٣) حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود ٤/ ٦٠ لابن تيمية .

يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ [ الإنسان : ١] فكيف ينفى المولى ذلك وهم يقولون بأنه متميز فى العدم بذاته ، فلو كان متميزا فى العدم بذاته كما يزعمون لما كان معدوما ، لأن الشىء فى العدم لا ذات له ولا تميز له بل هو نفى محض ولا يصح إطلاق لفظ شىء عليه .

وقد رد شيخ الإسلام على قولهم: إن الماهيات والأعيان في العالم الخارجي ليست مجعولة ولا مخلوقة ، وأن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته بقوله: (إن الذي عليه أهل السنة والجنماعة وعامة العقلاء: أن الماهيات مجعولة ، وأن ماهية كل شيء عين وجوده وأنه ليس وجود الشيء قدرا زائدا على ماهيته بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء وهو بعينه ، ونفسه وماهيته وحقيقته ، وليس وجوده وثبوته في الخارج زائداً على الشيء وهو بعينه ، ابن تيمية إلى القول بأن هذا الأصل باطل بالعقل الموافق للكتاب والسنة والإجماع .

## الأصل الثاني:

إن وجود المخلوقات نفس وجود الحق وعينه ، وهذا قد انفرد به ابن عربي عن جميع مثبتة الصانع من المسلمين واليهود والنصارى ، فكلام ابن عربي سواء كان نثرا أو نظما يدور حول أن الحق هو الخلق ، والخلق هم الحق ، وأن وجود الأعيان في الخارج يعتمد على الأعيان الثابتة في العدم .

ولهذا يقول بالجمع : من حيث الوجود ، أى أن الحق هو الخلق ،ويقول بالفرق، من حيث الماهية والأعيان ، أى: هناك فرق بين الماهية وبين أعيان الموجودات في الخارج.

ويزعم ابن عربى أن هذا سر القدر ؛ لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها فى العدم فى أنفسها فهى التى أحسنت وأساءت وحمدت وذمت ، والحق لم يعطها شيئا إلا ما كانت عليه فى حال العدم ، فتدبر كلامه كيف انتظم شيئين ، انكار وجود الحق ، وإنكار خلقه لمخلوقاته ، فهو منكر للرب الذى خلق ، فلا يقر برب ولا بخلق ، فلا رب ولا عالمون مربوبون؛ إذ ليس إلا أعيان ثابتة ووجود قائم بها ، فلا الأعيان مربوبة ولا الوجود مربوب ولا الأعيان مخلوقة ولا الوجود مخلوق.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : أصل ضلال هؤلاء أنهم لم يعرفوا مباينة الله لمخلوقاته وعلوه عليها ، وعلموا أنه موجود فظنوا أن وجوده لا يخرج عن وجودها بمنزلة من رأى شعاعا فظن أنه الشمس نفسها (٣).

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٤/ ٧٠. (٢) المرجع السابق ٤/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٤/ ٦٩.

# حكم ابن تيمية على أصحابه مذهب وحدة الوجود:

يرى ابن تيمية أن هؤلاء أَكْفَر من النصاري لوجوه منها :

أولا: أن هذه الحقائق التي ذكرت أنها كانت معدومة ، ثابتة في العدم (١). هل خلقها الله وجعلها موجودة بعد أن كانت معدومة ؟ أم لم يخلقها فلا تزال معدومة ؟

فإن كان الأبول، امتنع أن تكون هى إياه؛ لأن الله لم يكن معدوما فيوجد ، وإن كان الثانى، وجب ألا يكون شىء من الكون موجودا . وهذه مكابرة للحس والعقل والشرع، ولا يقوله عاقل ولا يقبله عاقل .

ثانیا : أنك قد صرحت بأنه تجلی لها وظهر لها لا أنه دل بها خلقه ، وجعلها آیات تكون تبصرة وذكری لكل عبد منیب (۲).

ولقد أخبر الله في كتابه أنه يجعل في هذه المصنوعات آيات قال تعالى : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَة وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَة وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ والسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَات لَقَوْمَ يَعْقَلُونَ ﴾ [ البقرة : ١٦٤]. وتارة يسميها نفسها آية ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا ﴾ [ يس : ٣٣] وهذا الذي ذكره الله في كتابه هو الحق .

ثم يقول ابن تيمية : فإن قيل: تجلى بها وظهر بها كما يقال : علم وعرف بها ،كان المعنى صحيحا، لكن لفظ التجلى والظهور غير مأثور في مثل هذا الموضوع وفيه إيهام وإجمال؛ لأن الظهور والتجلى يفهم منه الظهور والتجلى للعين، وقد صرح به ابن عربى وقال: فلا تقع العين إلا عليه، وهذا يدل على أن العين ترى الله تعالى. وهذا يناقض قول الله تعالى: ﴿لا تُدْركُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْركُ الأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

ثالثا: أن مقارنة الألف والنون المعبر عنها « بأنا » داخله في مسمى أسمائه الظاهرة أم ليست داخله؟ (٤).

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٤/ ٣٢ بتصرف ، وانظر جامع الرسائل ص ١٧٢ ، ١٧٣ لابن تيمية .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٤/ ٣٤ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) حقيقة مذهب الاتحاد من مجموعة الرسائل والمسائل ٤/ ٣٥ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) الرسائل والمسائل لابن تيمية ٤٤/٤ بتصرف .

فإن كان الأول فتكون جميع المخلوقات داخله في مسمى أسماء الله وتكون المخلوقات جزءا من الله وصفة له ،وإن كانت ليست داخلة في مسمى أسمائه ، وهذه الأشياء معدومة ليس لها وجود في أنفسها ، فكيف يتصور أن تكون موجودة لا موجودة، ثابتة لا ثابتة ، منتفية لا منتفية ؟ وهذا تلبيس .

ومن ناحية أخرى فإن هذه المخلوقات متغيرة ، وأنتم تعتبرونها جزءا من الله فيكون الله تعالى متغيراً ، وهذا نقص والنقص عليه سبحانه محال .

وقد بين الشيخ ابن تيمية فساد قولهم وذلك من وجوه :

أحدها: أن حقيقة قولهم: إن الله لم يخلق شيئا ولا ابتدعه ولا صوره! لأنه إذا لم يكن وجود إلا وجوده فمن الممتنع أن يكون خالقا لوجود نفسه ، أو بارئا لذاته (١). فإن من البداهة للعقل أن الشيء لا يخلق نفسه ، وكل صنعة لا بد لها من صانع؛ ولهذا قال الله سبحانه: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْء أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ [ الطور: ٣٥] فهم يعلمون أنهم لم يكونوا موجودين من غير خالق ويعلمون بداهة أن الشيء لا يخلق نفسه، فتعين أن لهم خالقا ، أما عند أصحاب وحدة الوجود فإنه ليس هناك شيء يكون الرب قد خلقه وأبدعه إلا نفسه المقدسة ، ونفسه المقدسة لا تكون مخلوقة مربوبة مصنوعة لامتناع ذلك في بدائه العقول ، فوجوده لا يكون مخلوقا ، والذوات غنية عنه فلم يخلق الله شيئا .

الثانى : أن عندهم أن الله ليس رب العالمين ، ولا مالك الملك بناء على أن وجوده، مفتقر إلى ذوات الأشياء، وذوات الأشياء مفتقرة إلى وجوده ، فالأشياء مالكة لوجوده (٢).

الثالث: أن عندهم أن الله لم يرزق أحدا شيئا ، ولا أعطى أحدا شيئا ، ولا رحم أحدا ، ولا أحسن إلى أحد ، ولا هدى أحدا ولا أنعم على أحد نعمة ،ولا علم أحدا علما ، ولم يصل منه إلى أحد لا خير ولا شر ، ولا نفع ولا ضرر ولا عطاء ولا منع ، ولا هدى ولا إضلال ، وأن هذه الأشياء جميعها عين محض وجوده فليس هناك أحد ينتفع بها سواه (٣).

الرابع: أن عندهم أن الله هو الذى يركع ويسجد ويخضع ويعبد ويصوم ويجوع ويقوم وينام وتصيبه الأمراض وتبتليه الأعداء ، ويصيبه البلاء ، وأن كل كرب يصيب النفوس فإنه هو الذى يصيبه ، وأنه إذا نفس الكرب قائما يتنفس عنه (٤).

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٨٦/٤ بتصرف .

۸۷/۳ المرجع السابق ۳/۸۷.

الخامس: أن عندهم أن الذين عبدوا اللات والعزى والذين عبدوا النجوم والكواكب والذين عبدوا المسيح وعزيرا والملائكة ، وكل من عبد الأوثان ما عبدوا إلا الله ولا يتصور أن يعبدوا غير الله (١).

إن هؤلاء أجمعوا على كل شرك في العالم وعدلوا بالله كل مخلوق ، وجوزوا أن يعبد كل شيء ، ومع كونهم يعبدون كل شيء فهم يقولون : ما عبدنا إلا الله ، فاجتمع في قولهم أمران : كل شرك ، وكل جحود وتعطيل ، مع ظنهم ما عبدوا إلا الله تعالى.

ومعلوم أن هذا يخالف دين المرسلين كلهم ، وخلاف دين أهل الكتاب كلهم والملل كلها ، وخلاف دين المشركين ، وخلاف ما فطر الله عليه عباده مما يعقلونه بقلوبهم ويجدونه في نفوسهم وهو في غاية الفساد والتناقض والسفسطة والجحود لرب العالمين .

والخلاصة : إن ابن تيمية هاجم مذهب وحدة الوجود ، هذا المذهب الذى يسوغ التدين بدين المسلمين واليهود والنصارى والمشركين (٢).

ألم يقل ابن عربى:

فمرعی لغزلان ودیر لرهبان وألواح توراة ومصحف قرآن رکائبه فالحب دینی وإیمانی(۳) لقد صار قلبى قابلا لكل صورة وبيت لأوثان وكعبة طائف أدين بدين الحب أنَّى توجهَت

ويعلن ابن تيمية إلحاد الصوفية أصحاب وحدة الوجود في أصول الإيمان جميعا ومعلوم أن أصول الإيمان ثلاثة :

الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر ، وهم ألحدوا في الأصول الثلاثة .

ا \_ أما الإيمان بالله: فقد جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق ، وهذا غاية التعطيل والفساد ؛ ذلك لأن حقيقة قولهم: (تعطيل الصانع وجحده ، وأنه ليس وراء الأفلاك شيء فلو عدمت السموات الأرض لم يكن هناك شيء موجود ) (٤).

ويفهم من هذا النص أن ابن تيمية يرى أن بعض الصوفية قد انحرفوا عن الاعتقاد السليم في الله سبحانه وتعالى . وقالوا بوحدة الوجود ، وقولهم هذا يؤدى إلى إنكار

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل والمسائل ص ٨٨ بتصرف . (٢) الصفدية لابن تيمية ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) الفتوحات المكية لابن عربي ٢/ ٢١ ، وانظر الفصوص ، فص ٢٤ الهاروني ص ١٩١.

<sup>(</sup>٤) الصفدية لابن تيمية ص ٢٢٣.

الله بالمعنى الذى أراده الشرع وحثنا على الإيمان به ، وهو أن الله موجود ، قائم بذاته ، واحد لا شريك له ، لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا من خلقه .

٢ ـ أما الإيمان باليوم الآخر: فيرى ابن تيمية أن ابن عربى ادعى أن أصحاب النار يتنعمون في النار ، كما يتنعم أصحاب الجنة في الجنة وأنه يسمى عذابا من عذوبة طعمه(١).

فمرجع الناس جميعا إلى الجنة دون النار وستكون النار وعذابها عذوبة ونوعا من أنواع النعيم.

وأنشد ابن عربي هذه الأبيات التي تدل على ما ذهب إليه :

فإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين نعيم جنان الخلد فالأمر واحد وبينهما عند التجلى تباين يسمى عذابا من عذوبة طعمه وذلك كالقشر والقشر صاين (٢) ولهذا قال بعض السلف لبعض أتباع هؤلاء: الله يذيقكم هذه العذوبة (٣).

وهذا يعلم فساده من دين الإسلام ، فقد بين الشارع الحكيم أن العذاب بالنار بعد دخول جهنم ، والنعيم يكون بدخول الجنة . فما ذهب إليه ابن عربى وأتباعه مخالف لما ورد في الشرع ومخالف لما تقره العقول السليمة المؤمنة بربها ، ومخالف للغة القرآن الكريم أيضا ؛ حيث إن العذوبة لفظ مشتق من العذب : الماء الطيب وبابه سَهُل (٤) ، وليس من العذاب فيقال : ماء عذب، أي: مستساغ الطعم ، فكيف يزعم أن المراد من العذاب عذوبة الطعم. هذا خلط ومغالطة صريحة وواضحة منه .

" وأما الإيمان بالرسل: فقد ادعوا أن خاتم الأولياء أعلم بالله من خاتم الأنبياء، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا الحكيم الترمذي ،ثم صار طائفة من المتأخرين كل واحد منهم يزعم أنه خاتم الأولياء ،ومنهم من يدعى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم من جهته ،كما زعم ابن عربى فخالف الشرع والعقل مع مخالفة الأنبياء؛ ومعلوم في الدين أن أفضل الخلق هم الأنبياء وأن أفضل الأولياء يستفيدون من الأنبياء، وشيوخ الصوفية متفقون على

<sup>(</sup>١) فصوص الحكم لابن تيمية ١/ ٤٢،٤١ مقدمة د/ أبو العلا عفيفي ،الصفدية لابن تيمية ١/ ٢٤٥ ،الهامش.

<sup>(</sup>٢) فصوص الحكم ١/ ٩٤ لابن عربي (٣) الصفدية لابن تيمية ١/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) مختار الصحاح لأبى بكر الرازى ص ٤٢٠ المطبعة الأميرية .

تفضيل الأنبياء على الأولياء<sup>(١)</sup>.

كما اتفق على ذلك سائر علماء الإسلام ، وقد ذكر الكلاباذى (ت ٣٨٠ هـ) إجماع الصوفية على ذلك (٢) .

وْكَذَلْكُ فَإِنْ خَاتُمُ الأُولِيَاءُ مُرْتَبَّةً مُوهُومَةً لا حَقَيْقَةً لَهَا فَي الكتابِ والسنة .

# المبحث الثاني موقف ابن تيمية من القائلين بنظرية الفناء

قبل أن نذكر رأى ابن تيمية فى نظرية الفناء يجدر بنا أن نبين معنى الفناء بصفة عامة وعند كبار الصوفية بصفة خاصة .

فنقول: الفناء: سقوط الأوصاف المذمومة، والبقاء: هو قيام الأوصاف المحمودة (١). وهو \_ أى الفناء \_ الحال الذى تتوارى فيه آثار الإرادة الشخصية والشعور بالذات وكل ما سوى الحق فلا يرى الصوفى فى الوجود غير الحق، ولا يشعر فى الوجود بشىء سوى الحق وفعله وإرادته، كما يشير حال الفناء عند كبار مؤرخى الصوفية إلى حال البقاء؛ لأن الفناء عن شىء يقتضى البقاء بشىء آخر، فإن الفناء عن المعاصى يقتضى البقاء بالطاعات، أو أن الفناء عن الذات \_ كما يقول الصوفية \_ يقتضى البقاء بالحق.

وسوف نعرض لتعريفات الفناء عند ثلاثة من كبار المؤرخين القدماء للتصوف وهم :

۱ \_ أبو بكر الكلاباذي ت ۳۸۰هـ .

٢ ـ أبو نصر السراج ت٣٨٦ هـ .

٣ \_ أبو القاسم القشيري ت ٤٦٥ هـ .

#### أولا: تعريفات الكلاباذي:

يعطينا عدة تعريفات للفناء منها:

التعريف الأول: هو أن يفنى عنه الحظوظ ، فلا يكون له فى شىء من ذلك حظ ويسقط عن التميير ، فناء عن الأشياء كلها شغلا بما فنى به، كما قال عامر بن عبد الله : ما أبالى : امرأة رأيت أم حائطا .

والحق يتولى تصريفه فيصرفه في وظائفه وموافقاته ، فيكون محفوظا فيما لله فأخذوا عماله ومن جميع المخالفات فلا يكون له إليها سبيل. ومعنى البقاء الذي يعقبه :

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ص ٦١.

هو أن يفني عما له ويبقى بما لله <sup>(١)</sup> .

التعريف الثانى: الباقى: هو أن تصير الأشياء كلها له شيئا واحدا فتكون كل حركاته فى موافقات الحق دون مخالفاته ، فيكون فانيا عن المخالفات باقيا فى الموافقات ، وليس معنى هذا أن تصير الأشياء كلها له شيئا واحدا (٢) ، بمعنى أن تكون الموافقات كالمخالفات، أى ما نهى عنه مثل ما أمر الله به ، ولكن على معنى ألا يجرى عليه إلا ما أمر الله تعالى به ، وليس لحظ له فيه سواء كان هذا عاجلا أم آجلا .

التعريف الثالث: الفانى: هو أن يكون فانيا عن أوصافه . والباقى: هو أن يكون باقيا بأوصاف الحق ، ويشرح الكلاباذى هذا المعنى ، بأن الله يفعل الأشياء لغيره، وليس له فيها مصلحة تعود عليه بنفع أو خير .

وكل هذه التعريفات ليس فيها تعريفا واحدا يؤدى إلى وحدة الوجود أو الاتحاد بالله، فكلها تدور حول فناء الإنسان عن شهود مانهى الله عنه من المخالفات ، والبقاء بشهود ما أمر الله به من الموافقات للشريعة ، بل ينفى أن يكون الفناء هو شعور يصعق أو عته أو زوال عن الأوصاف البشرية التى بها يتحول الإنسان إلى ملك أو روح ، ولكن الفناء : هو من فنى عن المطالب الدنيوية ، أو فنى عن مخالفات الشريعة ، ولم يشهد إلا ما فيه طاعة أو موافقة لما أمر الله به أن يكون .

# ثانيا: تعريف أبى نصر السراج:

يقول في باب من غلط في فنائهم عن أوصافهم: ( وقد غلط جماعة من البغداديين في قولهم: إنهم عند فنائهم عن أوصافهم ، ودخلوا في أوصاف الحق ، وقد أضافوا إلى أنفسهم بجهلهم ـ إلى معنى يؤديهم ذلك إلى الحلول ، أو إلى مقالة النصارى في المسيح عَلَيْتَكِم (٣) ـ فقد وجد السراج الطوسى في كلام بعض البغداديين أنهم قالوا في معنى الفناء عن الأوصاف: إنه دخول في أوصاف الحق يعلل الخطأ الذي وقع فيه بعض الصوفية أنهم غلطوا بدقيقة خفيت عليهم حتى ظنوا أن أوصاف الحق هي الخلق ، فالله لا يحل في القلوب ولكن يحل في القلوب الإيمان به ، والتوحيد له ، والتعظيم لذكره، فأوصاف الله أنه واحد ، وأنه تعالى عظيم ، وغير ذلك من الصفات فما يحل في قلوب المؤمنين هو الإيمان بأنه واحد وأنه عظيم وأنه قدير .

ونلاحظ أن كلا من المؤرخين الكبيرين الكلاباذي والسراج ينفيان الفناء بمعنى

<sup>(</sup>١) التعرف لمذهب أهل التصوف ص ١٢٣ . (٢) المرجع السابق ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) اللمع ص ٥٥ للطوسي .

(الحلول)، أو (الاتحاد) بالله ،وأن الفناء : هو الفناء عن الحظوظ والأغراض ،وعن شهود المخالفات التي نهي الله عنها ، وشهود الموافقات التي أمر الله بها .

# ثالثا: تعريف أبى القاسم عبد الكريم القشيرى:

يشير إلى معنى ( الفناء ) و( البقاء ) بوجه عام فيقول : الفناء سقوط الأوصاف المذمومة والبقاء: قيام الأوصاف المحمودة (١).

وأما معناه الاصطلاحى : فإنه يقول : فنى عن نفسه وعن الخلق فنفسه موجودة ، والخلق موجودون ، ولكنه لا علم له بهم ولا به ، ولا إحساس ولا خير ، فتكون نفسه موجودة ، والخلق موجودين ، ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق أجمعين غير محس بنفسه وبالخلق (٢) . ويمثل بلقاء النسوة ليوسف عليه ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنّ وَقُلْنَ حَاشَ للّه مَا هَذَا بِشَرًا إِنْ هَذَا إِلاً مَلَكٌ كَريم ﴾ [يوسف : ٣١] .

يتجاوز القشيرى هذا المعنى لكل من معنى ( الفناء ) و( البقاء ) ويدخل في معنى (الفناء ) الذي يؤدي إلى ( وحدة الشهود ) ويعطينا مراتب ثلاث لتلك الوحدة .

فيقول : ( فالأول فناؤه عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق ثم فناؤه عن صفات الحق بشهوده الحق ، ثم فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق ) (n).

يقصد بالمعنى الأول: أن تفنى صفاته الذميمة ويتصف بصفات الحق تعالى ، أى أن يكون عبدا ربانيا في علاقته بالناس وفي حرصه على علاقته بربه من طاعة لأمره والانتهاء عن نهيه .

ويقصد بالمعنى الثانى: أن يشهد الله بقلبه ، وفق ما أخبر به عن نفسه وما أخبر به رسوله عنه .

ويقصد بالمعنى الثالث : عدم شعوره بوجود نفسه فتنتابه حال من الغيبة والسكر .

والغيبة: أن يغيب عن إحساسه بنفسه وبغيره، فقد استهلك وما بقى بشعوره أثر، ومنهم من تدوم غيبته، ومنهم من لا تمتد غيبته. أما السكر، فيقول القشيرى: إن صاحب العيبة إذا قوى سكره (٤).

### موقف ابن تيمية من نظرية الفناء:

يقرر أصحاب هذه النظرية أن الناسكين المتعبدين قد تصفوا نفوسهم وتعلو حتى تفنى

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ص ٦٦. (٢) المرجع السابق ص ٦٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٦٣ . (٤) المرجع السابق ص ٦٤ .

فى الله ، وهذه الظاهرة هى أوج الحياة الباطنية وأشدها تميزا . لهذا فإن ابن تيمية لا ينظر إليه على أنه كفر كالمذهبين السابقين \_ الحلول والاتحاد ووحدة الوجود \_ ولكنه لا يخلو من بعد عن حقيقة الشريعة ، وذلك إذا وصل إلى الحال الذى يدعون فيها سقوط التكاليف فإنه لا يرتضى ذلك ولا يقبله فإنه زيغ وضلال عند من يعتقده، فالفناء فى الله يقبله ما لم يؤد إلى القول الذى يزعمه بعض الصوفية (سقوط التكاليف).

ولقد قسم ابن تيمية الفناء إلى ثلاثة أقسام: اثنان غير محمودين ، وواحد منهما محمود (١). نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء يستحسنه ، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين ، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين .

فأما الأول: فهو الفناء عما سوى الله بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يطلب غيره ، وهو المعنى الذى يجب أن يقصد . وهو الفناء الدينى الشرعى الذى جاءت به الرسل وأنزل به الكتب ، وكمال العبد ألا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه ، وهذا معنى قولهم فى قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهُ يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه ، وهذا معنى قولهم عمل سوى الله ، أو مما سوى عبادة الله ، أو مما سوى إرادة الله ، أو مما سوى محبة الله فالمعنى واحد . وهو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهرة (٢).

الثانى: فهو الفناء من شهود السوى ، وهذا يحصل لكثير من السالكين ؛ فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته ، وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد، وترى غير ما تقصد، ولا يخطر بقلوبهم غير الله ، بل ولا يشعرون به كما قيل فى قوله تعالى : ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ﴾ [القصص : ١٠] قالوا : فارغا من كل شىء إلا من ذكر موسى .

وهذا يعرض كثيرا لمن دهمه أمر من الأمور إما حب وإما خوف ، وإما رجاء ، يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما أحبه أو أخافه أوطلبه ، فإذا قوى على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده ، وبمشهوده عن شهوده ، وبمذكوره عن ذكره (٣).

وقد حذر ابن تيمية من الخطأ الذي وقع فيه بعض الصوفية حين ظنوا أن الفناء بهذا المعنى هو اتحاد وهذا الموضع زلت فيه أقدام أقوام وظنوا أنه اتحاد ، وأن المحب يتحد

<sup>(</sup>١) رسالة العبودية ص ٥٥ ، ٥٥ ،الفرقان بين الحق والباطل ص ١٥٦ ، التحفة العراقية ص ٦٤ ، ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) العبودية لابن تيمية ص ٥٤ بتصرف ، والسلوك من مجموعة الفتاوي ٣٣٨، ٣٣٧ ، وانظر الرسائل والمسائل ٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) العبودية لابن تيمية ص ٥٥ بتصرف.

بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما . وهذا ضلال بعيد فإن الحق لا يتحد به شيء أصلا ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرِ ﴾ [ الشورى : ١١] ، بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء ، إلا إذا استحالا وفسدت حقيقة كل منهما ، وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا ، ولكن قد يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه ، ويتفقان في نوع الإرادة فيحب هذا ما يحب هذا ، ويبغض هذا ما يبغض هذا (١) .

ويعترض ابن تيمية على هذا النوع من الفناء لما فيه من نقص وغيبة العقل ، ويلاحظ أن الصحابة والشيخ لم يقعوا في هذا الفناء ، فضلا عمن فوقهم من الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وإنما وقع شيء من هذا الفناء بعد عصر الصحابة ، فإن الصحابة والشيخ كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيجابية من أن تغيب عقولهم أو يحصل غشاء أو ضعف أو سكر أو فناء أو ولَه أو جنون ، وإنما مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة ، فإن فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن ، ومنهم من يموت، وكذلك صار في بعض شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في تلك الحالة من الأقوال ما إذا صحا عرف أنه غالط فيه كما يحكى عن أبي يزيد البسطامي ، وأبي بكر الشبلي وأمثالهم . بخلاف معروف الكرخي ، وأبي سليمان الداراني ، والفضيل بن عياض ، والجنيد وأمثالهم عن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم، فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر .

تعقيب: إن هذا النوع من الفناء قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم الطريق ، بدليل أن هذا النوع لم يعرض للنبي ﷺ والسابقين الأولين .

( فمن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا ، ومن قال: إنه من لوازم طريق الله فهو مخطئ ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض السالكين دون بعض ، وليس هو من اللوازم التي تعرض لكل السالكين ) (٢).

وهذه هى الحقيقة التى دعا إليها القرآن الكريم ، وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان، ونبينا رئيلي إمام هؤلاء وأكملهم ؛ ولهذا لما عرج به إلى السموات العلى وعاين ما هنالك من الآيات ، وأوحى إليه ربه من أنواع المناجاة ما أوحى: أصبح فيهم ولم يتغير حاله ، ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على موسى من الغشى صلى الله عليهم أجمعين .

الثالث: وهو الفناء عن وجود السوى فيشهد أن لا موجود إلا الله ، وأن وجود

<sup>(</sup>١) انظر : السلوك ضمن مجموعة الفتاوى ٣٤٠-٣٣٨ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية حياته وعصره الشيخ محمد أبو زهرة ص ٣٨٨ بتصرف .

الخالق هو وجود المخلوق ، فلا فرق بين الرب والعبد (١). وهذا كفر صراح وشرك عظيم؛ لذا نجد ابن تيمية يصف أصحاب هذا النوع بأنهم أهل الكفر والضلال والإلحاد ، الواقعين في الحلول والاتحاد . وهذا يبرأ منه المشايخ المستقيمون على هدى الكتاب والسنة كالصحابة والأثمة المهديين .

<sup>(</sup>١) العبودية ص ٥٦ ، والرسائل والمسائل لابن تيمية ٩٦/١ ، والفتاوى ٣٤٣، ٣٤٣، ٣٤٣ بتصرف .

# المبحث الثالث موقف ابن تيمية من عقائد الباطنية

#### تهيد:

الباطنية من أكبر فرق الشيعة الغالية ولهم أسماء متعددة من أشهرها الباطنية ، وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا (١).أو لأنهم قالوا بالإمام المستتر أو الباطن . كما يعرفون باسم القرامطة ، تسمية إلى حمدان القرمطى الذى مهد لعبيد الله بن المهدى (ت ٣٢٢هـ) مؤسس الدولة الفاطمية . ومن ألقابهم التى عرفوا بها التعليمية ، وقد لقبوا بذلك لأن مذهبهم قائم على إبطال الرأى والاجتهاد ، وإنما يقوم على الدعوة إلى التعليم من الإمام المعصوم (٢).

## أقسام الباطنية:

يرى ابن تيمية أن الباطنية ثلاثة أنواع :

١ ـ باطنية الصوفية : ولهم شطحات في التفسير مثل تفسيرهم لقول الله تعالى: ﴿ الْهُ مَا الله عَالَى الله عَلَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَلَى الله عَالَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَالَى الله عَلَى الل

٢ \_ باطنية الفلاسفة : وهم الذين يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس .

٣ \_ باطنية القرامطة (٣).

## أهم عقائدهم:

اتفق هؤلاء على أنه لابد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق ، يرجع إليه في تأويل الظاهر وحل الإشكالات في القرآن والأخبار ، ويكشف كل ملبس في المعقولات ، واتفقوا على أن الإمام يساوى النبي في العصمة والاطلاع على كنه حقائق الأمور كلها ، إلا أنه لا ينزل عليه الوحى وأنه لا يتصور في زمان واحد إمامان ، كما لا يتصور نبيان تختلف شريعتهما (٤).

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) فضائح الباطنية للغزالي ، تحقيق د/ بدوى ص ١٧ ، تلبيس إبليس ص ١٠٨وما بعدها لابن الجوزى .

<sup>(</sup>٣) الفتاوي ٢٣٤/١٣ بتصرف لابن تيمية .

<sup>(</sup>٤) الإفحام لأفئدة الباطنية العظام يحيى بن حمزة العلوى ص ٦٠.

وسوف نوضح أهم هذه العقائد وعلاقتها بالتصوف وموقف ابن تيمية منها فنقول : أولا: الإمامة :

يتفق الصوفية مع الباطنية في الإمامة وأنه لابد في كل عصر من إمام ، فالباطنية يقولون بوجوب الإمامة ويؤمنون بها كإيمانهم بكتاب الله وسنة رسوله على الذلك فهم يقولون : من مات وليس له إمام فقد مات جاهلا ، أي مات ميتة جاهلية (١).

وإذا كان (ألباطنية) يقولون بوجوب الإمام ووجوب طاعته ؛ إذ إن طاعته في نظرهم مفترضة فالصوفية كذلك يقولون : إن من يسلك طريق التصوف لابد أن يسلكله على يد شيخ مرشد يكون هذا الشيخ للمريد بمثابة الأستاذ للطالب، ولا يستطيع المريد أن يسلك هذا الطريق بمفرده ؛ لأنه طريق شائك متشعب المسالك والطرق .

ويؤيد ذلك قول صاحب كتاب « الفتوحات الإلهية » :

من لم يكن له أستاذ يصله بسلسلة الأتباع ، ويكشف له عن قلبه القناع فهو في هذا الشأن لقيط لا أب له دعى فلا نسب له (٢).

وقال أبو يزيد البسطامي : من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان (٣).

وقال أحد الصوفية : من لم ير معلما لا يعلم (٤).

وكلام الصوفية كثير في وجوب اتخاذ الشيخ .

مما تقدم يتبين لنا أن التصوف تأثر بفكر الباطنية في الإمامة ، فالباطنية يقولون بوجوب الإمام وطاعته ، والصوفية يقولون بوجوب الشيخ وطاعته .

كذلك يلتقى التصوف مع الباطنية فى عقيدة العصمة ؛ فالباطنية يعتقدون بأن الأئمة معصومون من الصغائر والكبائر ، ويستحيل فى حقهم اقتراف الذنوب ، أما الصوفية فيقولون بالحفظ للأولياء ويسلمون بأن الولى قد يخطئ . والولى عندهم هو : من يتولى الله أمره فلا يكله إلى نفسه لحظة بل يتولى الحق سبحانه رعايته . قال تعالى : ﴿وهُو يَتُولَى الصَّالحين ﴾ [الأعراف : ١٩٦] (٥).

ويقول الكلاباذى : ولطائف الله في عصمة أنبيائه وحفظ أوليائه من الفتنة أكثر من أن تقع تحت الإحصاء والعد (٦).

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين للأشعري ١/١٢٢.

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية لابن عجيبة الحسني ص ٨٧ ، ٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) عوارف المعارف للسهروردي ص ٩٢.
 (٤) الرسالة القشيرية ص ٩١٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٢٠٠. (٦) المرجع السابق ص ٢٧٦.

وقد استدل الباطنية على عصمة الأثمة بقولهم: إن الإمام هو حجة الله على الخلائق، وهو المربى والمعلم لهم والحاكم عليهم من عند ربهم، والعالم بحقائق الإيمان وجميع الأحكام؛ لأن المعتبر في حجتهم العلم بجميع الأحكام مفصلا والعصمة عن جميع المعاصى والخطأ والنسيان والسهو مطلقا، فلو لم يكن من جميعها معصومًا، لم يكن حجة على جميع البلاد مطلقا؛ لأنه معلم والمعلم يجب أن يعلم بجميع الأحكام، والعلم بجميع الأحكام على ما كان لا يمكن حصوله إلا بتعليم ولى الإحسان وبتأييده واستحقاق تعليمه وتأييده لا يجتمع مع عصيان قطعا؛ لأن العصيان أيا كان موجب للبعد، والتعليم مستلزم للقرب فلا يجتمعان أصلا؛ ولذلك وجب عصمة الإمام عن جميع المعاصى(١).

## إبطال ابن تيمية لهذا الدليل:

لقد أبطل الشيخ ابن تيمية هذا الدليل الذي بني العصمة على فكرة الحجة فقال: (إن حجة الله تعالى على عباده لم تقم بالأئمة \_ كما يرى الشيعة الباطنية \_ وإنما قامت بالرسل عليهم السلام ، يؤيده ذلك قول الله تعالى : ﴿لِثَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرسل عليهم السلام ، يؤيده ذلك قول الله تعالى : ﴿لِثَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرسل والأئمة )(٢).

وما يقولونه هنا زعم خاطئ ؛ لأنه إن كان لابد من وجود معلم معصوم ليكون حجة على الخلائق كما قالوا فهذا المعصوم هو محمد بن عبد الله على الخلائق كما قالوا فهذا المعصوم هو محمد بن عبد الله على الذي بعثه الله إلينا ، فكان كلامه وعهوده وما بلغ من كلام الله تعالى حجة نافذة، معصومة من كل آفة إلى من بحضرته وإلى من كان في حياته غائبا عن حضرته، وإلى كل من يأتى بعد موته على الله الله إلى يوم القيامة من إنس وجن (٣) اهد.

وبهذا يظهر لنا أن ما ذكره الباطنية دليلا على عصمة أئمتهم دليل باطل لا يستند إلى أصل شرعى فضلا عن مخالفته للعقل .

ومن الأدلة التى استدلوا بها على زعمهم هذا: ما قالوه من أن الإمام معصوم من الذنوب كلها بينما أجازوا له فى حال التقية أن يقول: لست بإمام \_ وهو إمام \_ فقد أباحوا له الكذب فى هذا مع قولهم بعصمته ،والكذب ينافى العصمة (٤).

<sup>(</sup>۱) توفيق التطبيق ص ۱۷ وما بعدها بتصرف للشيخ على الجيلاني ، وانظر : فضائح الباطنية للغزالي تحقيق د/عبد الرحمن بدوى ص ۱۷ ، وانظر : تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ۱۰۸ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة لابن تيمية ٣/٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٩٣/٢ مطبعة الخانجي .

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢١١ .

وأرى أن ما ذهب إليه الباطنية من قولهم بعصمة أئمتهم وأن إمامهم المكتوم ينسخ شرع محمد على وأن أئمتهم يساوون الأنبياء في العصمة هذا كلام باطل لا يستند إلى الشرع ولا حجة لهم على صحته ؛ حيث إن الأنبياء اصطفاهم الله وفضلهم على سائر خلقه فكيف يدعون أن أئمتهم يساوون الأنبياء في العصمة . وليس هناك من يأتي لنسخ شريعة محمد على ؛ فإن شريعته باقية إلى يوم القيامة وصالحة لكل زمان ، وكاملة لا نقص فيها، يقول الله تعالى : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دينًا ﴾ [المائدة : ٣] .

وقد بين ابن تيمية فساد قولهم بعصمة الأئمة فيقول: إن الذي يضاهي الرسول لا يخلو إما أن يدعى مثل دعوته ، فيقول: إن الله أرسلني وأنزل على ، وهذا كذب على الله تعالى ، وإما أن يدعى أنه يوحى إليه ولا يسمى وحيه ، كما يقول: قيل لى ، ونوديت، وخوطبت ، ويكون كاذبا، أو لا يدعى واحدًا من الأمرين ، لكنه يدعى أنه يمكنه أن يأتي بما أتى به الرسول ، ووجه القسمة أن ما يدعيه في مضاهات الرسول ، إما أن يضيفه إلى الله أو إلى نفسه ، أو لا يضيفه إلى أحد .

ثم يحكم عليهم ابن تيمية فيقول: ومن يدعى أنه مثل الرسول يكون كافرا، ويقول: إنه لا يصح منهم هذا الادعاء مع شهرة هؤلاء بالنفاق والكذب والضلال (١).

إن هؤلاء كانوا من أكثر الناس انتهاكا للمحرمات وأبعدهم عن إقامة الحدود الدينية والواجبات، وأعظم إظهاراً للبدع المخالفة للكتاب والسنة، وقد اتفق أهل العلم أن دولة بنى أمية وبنى العباس أقرب إلى الله من دولتهم، ولم يكن من خلفاء الدولتين من يجوز أن يقال فيه: إنه معصوم فكيف يدعى العصمة من ظهرت عنه الفواحش والمنكرات، فهم من أفسد الناس ومن أكفر الناس، وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الإسلام وجماهيره بأنهم كانوا منافقين زنادقة يظهرون الإسلام (٢). ذلك معتقدهم في عصمة أثمتهم، التى بها ضلوا وأضلوا، وبها خالفوا عقيدة الإسلام الصحيحة؛ ذلك لأن القول بعصمة الأئمة كذب وبهتان لا يسلم لهم ، فالله سبحانه وتعالى قد ختم النبوة والرسالة بسيدنا محمد على والرسول قد أتم بيان الشريعة . والحق الذي لا مراء فيه أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقط ، أما غيرهم من البشر فهم عرضة للصواب والخطأ، وقد قامت الأدلة على عصمة الأنبياء، أما عصمة الأئمة فالدليل قائم على بطلانها.

<sup>(</sup>١) رفع الملام عن الأثمة الأعلام لابن تيمية ص ٢٢ بتصرف ـ المطبعة الأميرية سنة ١٣١٨ هـ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٣.

ومما يدل على عدم وجوب العصمة للأئمة اعتراف الخلفاء الراشدين بأنهم غير معصومين، فأبو بكر رَخِلُطُنَة كان يقول عقب توليه الخلافة: ( أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم )(١) وصرح بأن لا يطلب الناس منه ما كانوا يطلبونه من رسول الله الذي عصمه الله بالوحي وأيده به ، وإنما هو يخطئ ويصيب وعليهم إن أخطأ أن يقوموه (٢). وقال عمر رَخِلُطُنَة : ( من رأى في اعوجاجا فليقومه )(٣) وكان على كرم الله وجهه ( يرى الرأى ثم يرجع عنه ،كما كان يسأل عن مسائل الأحكام ويطلب الروايات ) (٤).

وقد عقب على هذا الإمام الجوينى بقوله: ( ولا يعصم واحد من الصحابة عن زلل والله ولى التجاوز بمنه وفضله ، وكيف يشترط العصمة لآحاد الناس وهى غير مشروطة للإمام، وإذا ثبت عصمة الإمام لزم عصمة ولاته وقضاته وجباته للأخرجة ) (٥).

#### ثانيا: فكرة الظاهر والباطن:

من العقائد التى وافق الصوفية فيها الشيعة الباطنية ؛ ذلك أن كلا منهما يقول بالتأويل الباطنى . وإن كان الصوفية يطلقون عليه التفسير بالإشارات . والباحث فى عقائد الباطنية يرى أن أهم عقائدهم التى يقوم عليها مذهبهم ترك الظاهر والأخذ بالباطن ، ولذلك أولوا القرآن تأويلا باطنيا ، وقامت فكرة التأويل عندهم على أساس من قولهم بالثنائية فى الدين بين الظاهر والباطن .

وقد استدلوا على فكرة الظاهر والباطن بالقرآن والسنة ، وسوف نجد استشهادهم يقع لأدنى ملابسة لفظية حتى وإن كان الموضوع مختلفا ، يقول النعمان بن محمد داعى الدعاة في عهد المعز لدين الله الفاطمي : (قد ذكر الله سبحانه الباطن في مواضع كثيرة من كتابه (٢) فقال جل ثناؤه : ﴿ وأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ [لقمان: ٢٠] وقال : ﴿ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ [لقمان: ٢٠] وقال : ﴿ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ طَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ [لقمان كالمناه عنه أحرف لكل آية منها عباس والله عن النبي عَلَيْهُ أنه قال : ﴿ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف لكل آية منها

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ٥/ ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ١/١ مؤسسة الوفاء، بيروت .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الرسل والملوك للطبرى ٥/ ٧٣٣ مكتبة خياط، بيروت .

<sup>(</sup>٤) التمهيد للباقلاني ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٥) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص ٤٣٣، ٤٣٢ ،مكتبة الخانجي ،مطبعة السعادة .

<sup>(</sup>٦) سيرة المؤيد ص ٢٢ دار الكتاب المصرى ١٩٤٩ م .

ظهر وبطن ولكل حد مطلع » (١).

وقد أجاب المفسرون عن هذه الأدلة وبينوا أنها ليست محل استشهاد لهم على قولهم بالظاهر والباطن ؛ فقوله تعالى : ﴿ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ ليس محل استشهاد لهم ؟ إذ إن الله يبين أن نعمه كثيرة، ظاهرة وخفية ، معروفة وغير معروفة ، سواء ما في القوة الظاهرة من الأعضاء، أو القوة الخفية وهي نعم الأنفس (٢).

وأما قوله : ﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ فإن الله يحذرنا من الذنوب مطلقا ،ما كان في علانية وظهور أو ما كان في خفية وتستر وما عمل بالجوارح وما كان بالقلب ، ولذلك قيل: المراد: ما أعلنتم وما أسررتم ، وقيل: ما عملتم وما نويتم . وقد قال السدى في ظاهر الإثم وباطنه : أي سره وعلانيته ، فظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات ، وباطنه الزنا مع الحليلة والصدائق والأخدان (٣).

ويذكر الشيخ ابن تيمية أن بعضهم احتج على القول بالظاهر والباطن بقصة موسى والخضر، ويظنون أن الخضر خرج عن الشريعة فيجوز لغيره من الأولياء ما يجوز له من الخروج عن الشريعة . ويرى ابن تيمية أن هؤلاء ضالون ؛ لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه ولا كان يجب عليه اتباعه ؛ ذلك لأن دعوة موسى لم تكن عامة، وإنما كانت خاصة ببنى إسرائيل ،كما أن هذه القصة لم يقصد بها بيان أن للشرع ظاهرا وباطنا حكما يدعى الباطنية \_ وإنما وردت لبيان الحكمة الخفية لأفعاله سبحانه ، وأن المؤمن دائما يجب عليه أن يكون صابرا لابتلاء الله له ، ولهذا جاء في الحديث : إن موسى عليه الله على الخضر قال : وأنّى بأرضك السلام ؟ قال : أنا موسى . قال : موسى بنى إسرائيل ؟ قال : نعم . قال : إنك على علم من علم الله علمكه لا أعلمه ، وأنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه (٤).

أما رسولنا ﷺ فمرسل للثقلين \_ الإنس والجن معا \_ العرب والعجم والملوك والزهاد، الأولياء منهم وغير الأولياء ، فليس لأحد الخروج عن مبايعته باطنا وظاهرا ولا عن متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة في دقيق ولا جليل لا في العلوم ولا في الأعمال، وليس لأحد أن يقول له كما قال الخضر لموسى ، وأما موسى فلم يكن مبعوثا إلى الخضر فظهر من هذا أن حجتهم باطلة ، وأن الخضر لم يخرج على شريعة موسى ،

<sup>(</sup>١) ابن حبان في صحيحه ١٤٦/١ (٧٥) وانظر : إحياء علوم الدين ١٩٩/ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٢٩٢ ، وتفسير أبي مسعود ٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الفخر الرازى ١٧٦/١٧٦ ، وتفسير أبى السعود ٢/ ١٣٢ وابن كثير ١٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٧٦/٤ ، والحديث أخرجه البخارى في العلم (١٢٢)عن أبي بن كعب .

كما أن الأمور التى فعلها الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة ، بل هذه أمور تباح في الشرع إذا علم العبد أسبابها كما علم الخضر.

# ثالثا: ادعاؤهم أن محمدًا على أظهر خلاف ما أبطن والرد عليهم:

يذكر ابن تيمية أن الباطنية يقولون: إن الرسول على أظهر خلاف ما أبطن ، وأنه خاطب العامة بأمور أراد بها خلاف ما أفهمهم لأجل مصلحتهم؛ إذ كان لا يمكنه صلاحهم إلا بهذا الطريق، هذا هو ادعاؤهم. فما هو موقف ابن تيمية وكيف دحض هذا الادعاء الكاذب؟

يرد ابن تيمية فيقول: وقولهم هذا مع أنه من أكفر الأقوال فجعلهم من أعظم الجهال؛ لأن في ادعائهم هذا اتهام للرسول عليه بالنفاق، وهو على الصادق المصدوق، المبين للناس بما نزل عليهم ، المبلغ لرسالة ربه ، المخاطب لهم بلسان عربي مبين قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُول إِلاَّ بلسان قَوْمه لِيُبيِّنَ لَهُمْ ﴾ [إبراهيم : ٤] ومعلوم أن الرسل فعلوا ما عليهم، فبلغوا كل ما أمرهم الله بإبلاغه للناس من غير زيادة أو نقص، قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ بُلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالتَهُ ﴾ [المائدة : ٧٦] بل قد أخذ الله على أهل العلم الميثاق بأن يبينوا للناس ولا يكتموه ، ولعن الله كاتمه، قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزِلْنَا مِن البَينَات وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْد مَا بَيْنَاهُ لِلنَاسِ في الْكَتَابِ أُولْنَكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعَنُونَ ﴾ [البقرة : ١٥٩] فكيف يكون الله تعالى قد بينه للناس والرسل هم الواسطة بين الله وخلقه في التبليغ ولا يعقل أن يكتم الحق ويظهر خلافه . ويرى ابن تيمية أن من كانت هذه حاله كان خواصه أعلم الناس بباطنه ، والمحابة رضوان الله عليهم هم خاصته ، ولم ينقل أحد منهم أنه كان يعتقد في خبره والصحابة رضوان الله عليهم هم خاصته ، ولم ينقل أحد منهم أنه كان يعتقد في خبره وأمره ما يناقض ظاهر ما بينه لهم ودل عليه وأرشدهم إليه (١).

من هذا النص يتضح لنا أن ابن تيمية يحكم على الباطنية بالجهل والكفر لقولهم بأن الرسول ﷺ أظهر خلاف ما أبطن . ويرى أن هذا القول فيه اتهام للرسول بالنفاق .

ونحن نقول: إن الرسول ﷺ صادق أمين في كل ما أخبر به عن ربه ، ولو كانت هذه حاله لعلمها أصحابه فقد عرفوا منه كل شيء ولم يكن هناك أمر كتمه عنهم أو خص بعضهم به دون بعض . ولو كان هناك شيء من ذلك لنقله الصحابة ولوصل إلينا كما وصلت سنته إلينا عن طريقهم . وأيضا فإنه لم ينقل عن أحد الصحابة مثل هذا القول. فوضح أن الرسول ﷺ برىء من هذه الدعاوى الباطلة الفاسدة ، التي تبين مدى جهل

<sup>(</sup>١) الفتاوي لابن تيمية ٢٦٥،٢٤٨/١٣ بتصرف . ـ

وضعف الإيمان لدى هذه الفرقة الضالة .

وقد ناقش الأستاذ يحيى بن حمزة العلوى أقوالهم وفنّدها ورد عليها مناقشة عقلية تبين مدى جهلهم وضلالهم فيقول: ما ادعيتموه وعولتم عليه من المعنى الباطن، هل عرفتموه ضرورة من صاحب الشريعة ؟ أو عرفتموه بدلالة ؟ فإن عرفتموه بالضرورة من قصده وجب أن نعلمه كما علمتموه ويبطل قولكم باختصاصكم بمعرفته ؛ لأن كل باطن معلوم بالضرورة من قصد صاحب الشريعة يجب أن يكون ظاهرا لكل أحد من العوام والخواص كسائر الأمور المعلومة وإن عرفتموه بدلالة ؛ فإن كانت الدلالة عقلية فالعقل عندكم لا اعتماد عليه ، وإن كانت سمعية كان طريقها إما التواتر وإما الآحاد ، فإن كان طريقها الآحاد فهو خطأ لأن الآحاد ليس طريقا للعلم؛ إذ إن التأويل عندكم أصل من أصول الشريعة فلا يكون من طريقه الآحاد ، وإن كان طريقة التواتر وجب أن يكون معلوما لكافة الخلق كسائر الأمور المعلومة بالتواتر كالبلدان والملوك ، ويبطل قولهم معلوما لكافة الخلق كسائر الأمور المعلومة بالتواتر كالبلدان والملوك ، ويبطل قولهم باختصاصهم بمعرفته .

ثم يقول لهم: هل يجب على صاحب الشريعة إخفاء هذا التأويل أم يجب عليه إظهاره؟ فإن قالوا: يجب إظهاره بطل قولهم بأنه لا يعرفه إلا الخواص، وإن قالوا: بل يجب إخفاؤه قلنا لهم: فلم فشا بين الخلق وعندكم أنه مقصور على أهل العصمة ؟ وهذا يوجب عليكم الإقرار بخطأ أثمتكم ، ونسبتهم إلى الضلال بإفشاء أسرار الله الذى ائتمنهم على كتمها (١).

والحقيقة أن ادعاء الباطنية بأن الرسول ﷺ أظهر خلاف ما أبطن ادعاء باطل وزعم فاسد وكذب وافتراء على رسول الله ﷺ الذي خاطبه ربه بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [ المائدة : ٧٧ ] لعدة أسباب :

١ ـ إن هذا الادعاء اتهام للرسول على بالكتمان والكذب ؛ لأن الذي يظهر خلاف ما يبطن يكون كاذبا ، وهذا باطل ؛ لأن الرسول هو الصادق الأمين قال الله تعالى : ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْى يُوحَىٰ ﴾ [ النجم : ٣٠٤] .

٢ ـ لو كان ادعاؤهم صحيحا لاقتدى به الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ لأنهم كانوا
 يتابعون الرسول ويسيرون على نهجه ، ولو كان الأمر كما يدعى الباطنية لفعل الصحابة

<sup>(</sup>۱) مشكاة الهادية الأنوار لقواعد الباطنية الأشرار للأستاذ يحيى بن حمزة العلوى ص٤٥، ٤٦ بتصرف ، تحقيق محمد السيد الجليند ، مطبعة المعرفة سنة ١٩٧٣م.

ذلك واشتهر عنهم ، ولكن لم نجد في الصحابة من تأول شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله بخلاف ما دل عليه .

٣ ـ إنه ﷺ لم يخص أحدا من الصحابة بخطاب في أي أمر من أمور الدين قاصدا كتمانة عن غيره من الناس ، ولكنه ﷺ كان يوجه كل أحاديثه لجميع المسلمين سواء الخاصة أو العامة الحاضر منهم أم الغائب الصغير والكبير الغني والفقير والذكر والأنثى .

٤ ـ كان عليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه جميعا بحديث يفهمونه لأنه مأمور بتبليغ الدعوة لهم .

٥ ـ لو كان الأمر كما ادعى الباطنية كان لابد أن يعلم البعض هذا الباطن ؛ لأنه دينهم وإلا لم يكونوا مطالبين بتكاليف شرعية ، فكان مثلا يُعلَمه أهل العقل والذكاء من الناس ، وإذا علموه امتنع في العادة تواطؤهم على كتمانه كما يمتنع تواطؤهم على الكذب؛ لأن هذا أمر يتعلق بالدين والفوز بالسعادة الأخروية ، ويعتبر معرفته والتكلم به من أعظم ما تتوافر له الدواعي لمعرفته ، ولوكان علمه بعض الصحابة لظهر واشتهر مهما حاولوا كتمانه . والدليل على ذلك أن الباطنية كتموا عقيدتهم الباطلة حتى خفى أمرهم على الكثير من المسلمين ومع ذلك افتضح أمرهم وعلم حقيقته وصنف العلماء كتبا في كشف أسرارهم ورفع أستارهم .

٦ ـ ونقول لهم : إذا كانت الرسل تبطن خلاف ما تظهر ؛ فإما أن يكون العلم بهذا الباطن ممكنا لغيرهم ، وإما أن يكون غير ممكن ، فإن كان العلم بالباطن غير ممكن كان مدعى ذلك كذبا لأنه يترتب على ذلك عدم العلم بالرسالة وبالتالى لا يكون أحد مؤمنا حقا لعدم علمهم بما جاء به الرسول . والواقع يكذب ذلك ؛ لأن الصحابة كانوا على إيمان كبير بالله فبطل قول الباطنية . . .

وإن كان العلم بالباطن ممكنا علم بعض الناس مخالفة المعنى الظاهر للمعنى الباطن وليس هذا العلم مقصورا على بعض الناس دون بعضهم ؛ لأن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر وهم مطالبون بمعرفتها وبأحكامها ، وعلى هذا فإذا علم البعض المعنى الباطن شاع بين الناس وانتشر ويصبح ظاهرا لكل المكلفين ، وما دام الأمر كذلك فإنه يكون من العبث مخاطبة الناس بالمعنى الباطن .

٧ ـ ما ذهب إليه الباطنية يؤدى إلى عدم الثقة بالرسل ؛ لأن المخاطب يفسد عليه كل ما خوطب به ، فما من خطاب يخاطب به الناس إلا ويجوزون أن يكون المراد غيرما أظهروه لهم ، فتنعدم الثقة فيهم ولا يثق الناس في أخبارهم وأوامرهم ـ فتفسد العقيدة .

٨ ـ أنه يلزم على قولهم هذا أن يكون بعض الناس مكلف بالشريعة دون البعض الآخر وذلك لاختلاف العقول وتفاوتها. وبسبب هذا التفاوت فقد يفهم البعض المعنى الباطن المراد ولا يفهمه البعض الآخر ؛ فيكون من قهم المعنى الباطن هو المكلف به ومن لم يفهمه يكون غير مكلف.

٩ \_ يلزم على مذهبهم أن يكون الإنسان الذكى ذكاؤه نقمة عليه ؛ لأن الذكى هو الذى يفهم الباظن وهو الذى يكون مكلفا بالشريعة ، ومعلوم أن ذلك شاق على النفس فيكون الذكاء نقمة على صاحبه لأنه ألزمه بالتكاليف الشاقة على النفس.

ا ـ نظرا لاختلاف العقول فيلزم أن يكون الاختلاف جائزا فى الشريعة والتكاليف وكذلك الفهم للشريعة فيختلط الحق بالباطل ، ويصبح المجتمع المسلم فى حيرة وشك مما يترتب عليه من الفوضى وضياع الدين والشريعة .

11 \_ أن ما ذهب إليه الباطنية مخالف للشرع ؛ فلقد ورد في القرآن الكريم آيات تدل على أن الرسول عَلَيْتُ خاطب الناس بالشريعة خطابا ظاهرا بينا ، ولم يكتم عنهم شيئا ، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول إِلاَّ بِلسَانِ قَوْمه لِيُبَيِّنَ لَهُم﴾ [إبراهيم: ٤].

ثم يذكر ابن تيمية أن دعواهم التى ادعوها من العلم الباطن هو أعظم حجة ودليل على أنهم زنادقة منافقون لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر ، فإن هذا العلم الباطن الذى ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين فإن مضمونه أن للكتب الإلهية بواطن تخالف المعلوم عند المؤمنين في الأوامر والنواهي والأخبار .

أما الأوامر: فإن الناس يعلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن محمدا عَلَيْكُ أمرهم بالصلاة المكتوبة ، والزكاة المفروضة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا .

وأما النواهي : فإن الله حرم عليهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغي بغير الحق وأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن يقولوا على الله مالا يعلمون ، كما حرم الخمر ، ونكاح ذوات المحارم ، والربا ، والميسر ، وغير ذلك ، فزعم هؤلاء أنه ليس المراد بهذا ما يعرفونه ولكن لهذا باطن يعلمه هؤلاء الأثمة (١).

ويتضح لنا من هذا النص أن ابن تيمية يكفرهم بالباطن، حيث يرى أن الشرع أمرنا بالصلاة وسائر العبادات والمعاملات، ونهانا عن الفواحش وسائر المنكرات، وعامة المسلمين مؤمنون بذلك وملتزمون العمل به ، أما أنتم معشر الباطنية فقد خالفتم إجماع المسلمين

<sup>(</sup>١) الفتاوي لابن تيمية ٣٥/ ١٣٢، ١٣٣٠ بتصرف.

فتكونوا خارجين عن ملة الإسلام ، وبهذا فإن ابن تيمية قد أصاب في الحكم عليهم بأنهم زنادقة ؛ لأن من ينكر معلوما من الدين بالضرورة أو يخالف ما أجمع علية المسلمون ويجنح بعيدا عن شريعة الله ومنهاج رسله متبعا هواه وشيطانه لكي يشبع غرائزه الشيطانية يكون خارجا عن ملة الإسلام.

وبعد أن اتضح فساد أدلتهم على القول بالباطن نريد أن نوضح غرضهم من الدعوة. فما هو إذن غرضهم ؟

يرى البغدادى أن المتكلمين اختلفوا فى بيان أغراض الباطنية فى دعوتها إلى بدعتها ؛ فذهب أكثرهم إلى أن غرض الباطنية الدعوة إلى دين المجوس عن طريق التأويلات التى يتأولون عليها القرآن والسنة ، واستدلوا على ذلك بأن زعيمهم الأول ميمون بن ديصان كان مجوسيا من سبى الأهواز وكتابهم ( السياسة والبلاغ الأكبر والناموس الأعظم ) وهى رسالة عبيد الله بن الحسين القيرواني إلى سليمان بن الحسين بن سعيد أوصاه فيها بأن يكرم الدهرية فإنهم منا ونحن منهم ، وهم - أى الباطنية - يرفضون المعجزات وينكرون نزول الوحى ويتأولون الملائكة على دعاتهم إلى بدعتهم والشياطين على مخالفيهم ، وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها . وقال فى رسالته إلى سليمان : إنى أوصيك بتشكيك الناس فى القرآن والتوراة والإنجيل وبدعوتهم إلى إبطال الشرائع (١).

ويفهم من هذا النص أن البغدادي يرى أن غرض الباطنية من دعوتهم، الدعوة إلى دين المجوس ؛ لأن زعيمهم الأول كان مجوسيا وكتابهم فيه وصية بإكرام الدهرية .

والخلاصة: إن كلامهم \_ أى الباطنية \_ عن الباطن كان فتحا لباب التأويل على مصراعيه حتى يتأتى تحريف كتاب الله وكلام رسوله على وهذا ما حدث بالفعل حتى كانت تأويلاتهم لكتاب الله تعالى من قبيل التحريف الذى ذمه الله وذم قائله ؛ قال تعالى: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ يُحرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة : ٧٥] .

والحقيقة أن الباطنية كانوا طلاب سلطة وتحكم في رقاب البشر ، وقد استغلوا الدين حتى يخضعوا الناس لهم ، والمسلمون جميعا يؤمنون أن دين الله تعالى قد تم وكمل ، وأن النعمة قد كملت على يد محمد على أنه أنه أنه أكملت لكم دينكم وأتممت علي على يكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا [المائدة: ٣] وقد بدا ذلك واضحا أمام الجميع ومن ثم لم يجد الباطنية لهم مدخلا في الدين بالزيادة أو النقصان إلا من باب التأويل الذي هو

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ص ٢٩٣ ،٢٦٣ بتصرف .

مدخلهم لتحريف النصوص الدينية، ومن هذا كان تقسيمهم الدين إلى ظاهر وباطن. . رابعا: عقيدة الحلول:

قالت الباطنية بالحلول وتأثر بعض غلاة الصوفية بهذه الفكرة فقالوا بها .

وقد شاع الحلول بين الباطنية وآمنوا به إيمانا قويا (فزعموا أن روح الله وأرواح أنبيائه تحل في أجسادهم فتعصمهم من الزلل وتوفقهم لصالح العمل) (١).

ولقد حضرت المنية بعض رؤسائهم فجمع أصحابه وجعل يقول لهم: (إنى عزمت على النقلة ، وقد كنت بعثت موسى وعيسى ومجمداً ، ولابد لى أن أبعث غير هؤلاء) فعليه فقد كفر أعظم الكفر فى الساعة التى يجب أن يؤمن فيها الكافر ويؤوب إلى آخرته (٢). اه. .

ومن الذين ألّههم الباطنية على سبيل المثال محمد بن إسماعيل ، فقد زعم بعضهم أن محمد بن إسماعيل هو الذي نادى موسى بن عمران من الشجرة فقال له : ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوعَ ﴾ [ طه : ١٢ ] (٣). ويفهم من هذا النص أن بعض زعمائهم ادعى حلول الإله فيه وتكلم وكأنه هو الإله ، ولا شك أن هذا كفر وتعد على الله الذي ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [ الشورى : ١١ ] ولقد تأثر التصوف بهذه الفكرة (عقيدة الحلول).

ويذكر الشيخ ابن تيمية أن الحلاج من دعاة الباطنية فيقول : والحلاج لما دخل بغداد كانوا ينادون عليه هذا داعى القرمطة ، وكان يظهر للشيعة أنه منهم ، ودخل على ابن توبخت رئيس الشيعة ليتبعه فطالبه بكرامات عجز عنها (٤).

وقد بينا آنفا موقف ابن تيمية من عقيدة الحلول وكيف أنه رفض هذه العقيدة وبين أنها غريبة عن الإسلام .

## حكم ابن تيمية على الباطنية:

عقب الإمام ابن تيمية على تلك الفرقة بقوله: ( إنهم أكفر من اليهود والنصارى وأنهم شر من المنافقين لأنهم يظهرون موافقة المسلمين ويبطنون خلاف ذلك، والمنافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ، ولا يدعى أحدهم أن الباطن الذى يبطنه من الكفر هو

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير ٦/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) رسالة الغفران للمعرى ص ٤٤٢ د/ بنت الشاطئ \_ طبع دار المعارف ١٩٧٧ م .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ص ٣٠٣، ٣٠٣ ، للبغدادي

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الأصفهانية ص ٧٤ .

حقيقة الإيمان .

ثم يقول: واتباع هؤلاء باطل ؛وذلك لأن من يتبع صاحب العقيدة الباطلة تكون عقيدته باطلة ويكون كافرا لاتباعه كافرا ) (١).

ويفهم من هذا النص أن شيخ الإسلام ابن تيمية يحكم عليهم بالكفر وذلك لمخالفتهم تعاليم الإسلام .

وإذا كانت الباطنية فاسدة إلى هذا الحد فعلى علماء الإسلام محاربتها وكشف باطلها وعليهم أن يدعو المسلمين إلى العودة إلى الإسلام الصحيح ويبصروهم به لأن فى الإسلام نجاتنا ( إن الإسلام هو الأمل الفذ لنجاتنا ) (٢).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي لابن تيمية ٣/ ٢٦٢، ٢٦٣، ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الإسلام والمناهج الاشتراكية ص ١١ ، الشيخ محمد الغزالى ، طبع دار الكتب الحديثة.

# الفصل الرابع أدعياء التصوف وأضاليلهم وموقف ابن تيمية منهم

الأدعياء في كل ميدان كثيرون ، وما أكثرهم في ميدان التصوف ، هؤلاء الذين انتسبوا إلى التصوف ولا هم لهم إلا الشهرة والاستفادة المادية من أقصر الطرق وأيسر السبل ، مما أدى إلى الانشقاق الجماعي ودخول البدع والخرافات إلى التصوف الإسلامي فادعى بعضهم تفضيل الولى على النبي ، وادعى بعضهم معرفة الأمور الغيبية ، وآخرون ادعوا التصفية والتحلل من الشريعة .

وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب هؤلاء وأولئك وناقشهم وأبطل مقالاتهم وسنتكلم فيما يلي عن هذه المزاعم وموقف ابن تيمية منها .

# المبحث الأول ادعاء بعض الصوفية تفضيل الولى على النبى وموقف ابن تيمية من ذلك

لقد كان هذا الموضوع مثار خلاف بين الصوفية أنفسهم ؛ فالمعتدلون منهم يرون أن الولاية دون النبوة في المرتبة ، ويصرحون بأن الأنبياء يستأثرون بالوحي والأولياء يستأثرون بالإلهام ويقرون أن الإلهام دون الوحي (١).

لكن المتطرفين منهم لا يسلمون بهذا الرأى ، بل يرفعون الولاية إلى مرتبة أعلى من

<sup>(</sup>١) فصوص الحكم لابن عربي ص ٢٤ بتصرف تعليق أبو العلا عفيفي .

الفرق بين الوحى والإلهام :

الوحى : هو العلم الذى يحصل فى القلب بغير تعلم ،غير أن العبد يطلع معه على السبب الذى منه استفاد ذلك العلم وهو مشاهدة الملك الملقى فى القلب، وهو خاص بالأنبياء .

أما الإلهام: فهو العلم الذي يحصل في القلب بغير تعلم واجتهاد من العبد ولا يدري كيف حصل له ومن أين، وهوخاص بالأولياء.

انظر : إحياء علوم الدين ٣/ ١٨ للإمام الغزالي .

مرتبة النبوة ويجعلون النبوة دون الولاية وأقل منها في المرتبة ، وهذا ما ذهب إليه ابن عربي وغيره .

فقد زعم ابن عربى أن الولاية أعلى من النبوة ، وحجته فى ذلك أن الولاية أساس المرتبة الروحية فكل رسول ولى وكل نبى ولى ، ويفسر كلامه حول هذا الموضوع بأنه يعنى أن ولاية النبى محمد على فق رسالته ، فالولاية على هذا أشمل وأعم من النبوة والرسالة.

كما استدل أيضا بأن الرسالة والنبوة \_ أعنى نبوة التشريع ورسالته \_ تنقطعان، أما نبوة التحقيق ورسالة التحقيق \_ وهى الولاية عندهم \_ فهى لا تنقطع أبدا، فالمرسلون مع كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه ، أى لا يأخذون العلم إلا من مشكاة خاتم الأولياء ؛ ولهذا فالنبوة عندهم أفضل من نبوة التشريع ورسالته .

وذلك لأن أخص صفات الولى ـ أيا كان ـ : المعرفة ، أى العلم الباطن الذى يلقى فى القلب ولا يكتسب بالعقل ، فالأنبياء أولياء لأنهم فوق معرفتهم الكاملة بالله يعلمون شيئا من عالم الغيب والرسل أولياء أيضا (١).

والنبوة والرسالة تنقطعان ؛ لأنهما مقيدتان بالزمان والمكان ، أما الولاية فلا تنقطع أبداً؛ لأن المعرفة الكاملة بالله لا تنقطع ولا تحد بزمان أو مكان ولا تتوقف على أى عامل عرضي (٢).

وإذا كانت الولاية عندهم لا تنقطع فكيف يقولون بخاتم الأولياء ؟

وهناك فرق آخر: هو أن العلم الشرعى يوحى به إلى الرسل على لسان الملك ، أما العلم الباطن عند الولى سواء كان رسولا أو نبيا أو محض ولى فهو إرث يرثه من منبع الفيض الروحى جميعه ،روح محمد أو الحقيقة المحمدية . وخاتم الأولياء وحده من بين ورثة العلم الباطن هو الذى يأخذ علمه عن روح محمد الذى يرمز لها الصوفية عادة باسم «القطب» ولا يقصد بالحقيقة المحمدية محمد النبي بل حقيقته القدسية (٣) . ا هـ .

ويفهم من هذا النص أن ابن عربى يفضل خاتم الأولياء على الرسل ؛ وذلك لأن الولاية من وجهة نظره أساس المرتبة الروحية ولا تنقطع ، أما الرسالة فهي تنقطع ؛ لأنها

<sup>(</sup>۱) توحيد الربوبية لابن تيمية ص ۲۲۱،۲۲۰ بتصرف ، وانظر : جامع الرسائل ص ۳۰۹ ، والصفدية لابن تيمية ص ۲۵۲،۲۵۱، والرد على المنطقيين لابن تيمية ص ٤٨٦ ، ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٢) الرسائل والمسائل لابن تيمية ٢٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) التنبؤ بالغيب عند مفكرى الإسلام ص ٤٢،٤٠ بتصرف، د/ توفيق الطويل ـ طبع دار إحياء الكتاب العربي سنة ١٩٤٥، سنة ١٣٦٤ هـ .

تحد بالزمان والمكان ومن جهة أخرى فإنه يرى أن العلم الشرعى يوحى به إلى الرسول على لسان الملك ، أما العلم الباطن عند الولى فهو إرث يرثه خاتم الأولياء الذى يأخذ علمه مباشرة عن روح محمد ﷺ وهو أعلى العلوم .

ولم يكتف ابن عربى بهذا ، بل زعم أن الرسل إنما يروونه من مشكاة خاتم الأولياء فجعل خاتم الأولياء أعلم بالله من جميع الأنبياء والرسل فهم يروون العلم من مشكاته . (فإنه آخذ من المعندن الذى أخذ منه الملك الذى يوحى به إلى الرسول ) (١).

أى أن الولى لا يأخذ علمه عن النبى بمتابعته له ، ولكنه يأخذ من الله مباشرة دون وساطة جبريل لكن ابن عربى يبرر نظريته المزعومة في علو رتبة الولاية بأن ذلك ينطبق على شخصية محمد على شخصية محمد الله باعتبار أنه ولى قبل أن يكون نبيا ورسولا . يقول : ( فإذا سمعتم أحدا من أهل الله تعالى يقول : أو ينقل إليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه ،أى أن ولاية محمد فوق نبوته ، أو يقول : إن الولى فوق النبى والرسول . فإنه يعنى بذلك في شخص واحد هو شخص محمد) (٢).

ويبين لنا ابن عربى أن الرسول ﷺ ( من حيث هو ولى أتم من حيث هو نبى ورسول؛ لأن الولى التابع له أعلى منه فإن التابع لا يدرك المتبوع أبدا فيما هو تابع له ، إذ لو أدركه لم يكن تابعا له) (٣).

# موقف ابن تيمية من هذا الزعم الباطل:

لقد أبطل ابن تيمية هذه المزاعم بقوله: إن دعوى المدعى وجود خاتم الأولياء على ما ادعاه باطل لا أصل له ، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد ابن الحكيم الترمذى فأخطأ ، ثم صار طائفة من المتأخرين كل واحد منهم يزعم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من ادعى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله (٤).

ويرى ابن تيمية أن هذه الولاية التي يزعمها ابن عربي لنفسه أو يدعيها لغيره من الصوفية دعوى باطلة لا تقوم على أساس من دين وعقل فهي تناقض العقل والدين .

## ١ ـ أما عن مخالفة رأيهم للعقل:

فيقول ابن تيمية : (القول بأن الأنبياء والرسل يأخذون ويستفيدون من خاتم الأولياء

<sup>(</sup>١) فصوص الحكم لابن عربي ، فص شيث ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣،٢) المرجع السابق ص ٢٥ تعليق أبو العلا عفيفي .

<sup>(</sup>٤) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ٨٤ ، وانظر : الرسائل والمسائل لابن تيمية ٢٦/٤ .

الذى بعدهم مخالف للعقل ؛ فإن المتقدم لا يستفيد من المتأخر . والرسل لا يأخذون من غيرهم ، كذلك فإن الرسل \_ عليهم السلام \_ ليس منهم من يأخذ من آخر إلا من كان مأمورا باتباع شريعته كأنبياء بنى إسرائيل والرسل الذين فيهم فقد أمروا باتباع التوراة، أما باقى الرسل فلم يأخذوا عن بعضهم ) (١).

ويرى ابن تيمية أن أصحاب هذا الزعم الباطل شر ممن يقول: ﴿ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُو ُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُو ُ النساء : ١٥٠] وأضيف إلى ذلك أنه لو كان كل نبى أو رسول يستفيد من الولى الذي هو تابع له ، لكانت رسالة كل نبى ورسول ناقصة ولا تكتمل إلا بالاستفادة من ذلك الولى \_ كما يزعم هؤلاء \_ وهذا في جميع الرسالات وخاصة رسالة سيدنا محمد عليه التامة الكاملة من عند الله ، لا بالاستفادة من الولى \_ كما زعموا .

# ٢ ـ وأما المخالفة للشرع:

أ ـ فإن دعوى المدعى بوجود خاتم الأولياء باطل لا أصل له ؛ ذلك لأن القول بخاتم الأولياء لا يوجد عند سلف الأمة ولا أئمتها ، ولا يوجد له ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله على .

ب \_ إن المعلوم من دين الإسلام أن الأنبياء والرسل أفضل من الأولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا وذلك لقوله تعالى : ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِين﴾ [النساء : ٦٩] وهؤلاء أفضل عباد الله عند الله ؛ أفضلهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون .

جــ إن الولاية القائمة بالرسول ﷺ لم تنتقل بعينها إلى أحد ، وأما مثلها فلم تحصل لأبى بكر وعمر را الله ولا غيرهما حتى تقوم الساعة (٢).

د ـ أفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وأمثالهم من السابقين الأولين، كلهم لم يبلغوا ولاية النبى ﷺ . ومن قال من الصوفية: إنه قد يكون من المتأخرين من هو أفضل من أبى بكر وعمر راس فهؤلاء مخطئون في ذلك.

هــ إن القول بخاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة لها ، وصار يدعيها لنفسه أو لشيخه طوائف وقد ادعاها غير واحد .

وهذا يبين أن دعوى خاتم الأولياء لا ضابط لها ، وليس صحيحا لعدم استناده على

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٤/٤٪ .

<sup>(</sup>٢) بغية المرتاد لابن تيمية ص ١٢٤ .

أصل شرعى من الكتاب والسنة (١).

و ـ يتضح من فكرة ابن عربى فى تفضيله الولى على النبى أن هناك التحاما بين هذه الفكرة وبين النظرية الإسماعيلية الباطنية القائلة: ( إن القائم خير من النبى) $^{(1)}$  ومما يفسر هذا التلاحم قول ابن سبعين: (إن النبوة لم تنقطع) $^{(7)}$  وهى فكرة إسماعيلية بحتة $^{(3)}$ .

ز \_ إن أصحاب هذا الزعم أشد فتنة من مسيلمة الكذاب؛ فإنه ادعى النبوة على الملأ، أما أولئك فإن مبعث الخطورة في مذهبهم هو إظهار الإسلام، بينما يبطنون من الآراء والأفكار ما هي كفيلة بهدم الإسلام وتقويض أركانه الأساسية باسم الولاية، وكذلك فإن مسيلمة ادعى المشاركة في النبوة فقط أما هؤلاء فيدعون أنهم يأخذون من الله بلا واسطة فهم أفضل من النبي. يقول ابن تيمية: (فلا ريب أن هذا القول أعظم فرية من قول مسيلمة الكذاب)(٥).

كان هذا رأى بعض الصوفية أما مشايخ الصوفية المتمسكين : فيذهب ابن تيمية إلى تبرأتهم من تهمة القول بتفضيل خاتم الأولياء على الأنبياء . فيقول : وشيوخ الصوفية متفقون على تفضيل الأنبياء على الأولياء ، كما اتفق على ذلك سائر علماء المسلمين .

ويستدل ابن تيمية على هذا بما ذكره الكلاباذى وغيره في ذلك ، يقول : وقد ذكر الكلاباذى في كتابه عن اعتقاد الصوفية (إجماع الصوفية على ذلك)<sup>(1)</sup> حيث يقول الكلاباذى: (وأجمعوا – أى الصوفية – على أن الأنبياء أفضل البشر، وليس فى البشر من يوازى الأنبياء فى الفضل لا صديق ولا ولى ولا غيرهما، وإن جل قدره وعظم خطره)<sup>(۷)</sup>، ويقول ابن خفيف الشيرازى: (والوصول من غير طريق العبودية محال، والنبوة أجل من الولاية، ولا يبلغ درجة النبوة بالعمل، والمعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء)<sup>(۸)</sup>.

والخلاصة: إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد وفق في إبطال زعمهم القول بخاتم الأولياء وأفضليته على الأنبياء، فبين لهم بالعقل والشرع أن هذا الادعاء باطل وذلك لعدم استناده إلى أصل شرعى، وأى تفسير لهم لا يستند إلى أصل ودليل شرعى فهو باطل؛ لأن

<sup>(</sup>١) الفتاوي لابن تيمية ٢/ ٢١٩ ، وانظر : الرسائل والمسائل ٤/ ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) نشأة الفكر الفلسفى د/ النشار ٢/ ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) محيى الدين بن عربي وغلاة التصوف للأستاذ عباس العزواي ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٥) بغية المرتاد لابن تيمية ص ١٢١ . (٦) الصفدية لابن تيمية ٢٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٧) التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر الكلاباذي ص ٦٩.

<sup>(</sup>٨) معتقد ابن خفيف ، مخطوط بدار الكتب رقم (٢٣١٠٤) / ب ص ٩٤ .

هذا الموضوع يدخل ضمن العقيدة والعقيدة مصدرها الشرع . أما العقل فلا مجال له فيما يخص الشرع إلا الإيمان بما ورد عن طريق الشرع فقط، ولا توجد آية واحدة في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله على فيد ما ذهبوا إليه، وهذا يدل على فساد ما ادعوه؛ لأن دعواهم بدون دليل شرعى، كذلك فإن هذا الزعم فيه رفع لمقام خاتم الأولياء المزعوم وانتقاص من مرتبة النبوة .

كذلك فإنه يترتب على هذا الزعم أن تكون رسالة سيدنا محمد على ناقصة ولا تكتمل إلا عن طريق خاتم الأولياء ، وهذا مخالف لما جاء في القرآن من إتمام الدين المذكور في قوله تعالى : ﴿الْيُومُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللهِ الله وَينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الله الله وَينا ﴾ [المائدة : ٣].

## خصوصية الخضر لا تفضله على موسى علي إلى ا

عندما يتعرض ابن عربى لقصة الخضر مع موسى فإنه يسير بطريق غير مباشر إلى أن الخضر خالف شرع موسى ، وأن الخضر بعلمه فُضًل على موسى .

يقول ابن عربى : كان الخضر في حكمة على الغلام بأنه كافر متبعا شرع رسول غير موسى فحكم بما يقتضيه شرع الرسول الذي اتبعه .

وعلى هذا الحد تصدر الأحكام من أنبياء الأولياء، ويقول: فلم يكن حكم الخضر فيه من حيث إنه صاحب شرع منزل، ويبرر ابن عربى تصرف الخضر في قتله للغلام بأن مثل ذلك من الأشياء المباحة للأولياء وليست مباحة لغير الأولياء فيقول: فإن صدر منهم الأولياء ما هو في الظاهر تعد لحدود الله فذلك هو بالنسبة إليك حد، وبالنسبة إليه مباح لا معصية فيه، وهو على بينة من ربه فإنه عن قيل فيه: « اعمل ما شئت فقد غفر لك»(۱)، ونرد على ابن عربى فنقول بأن الخضر لم يكن مفضلا على موسى عليه المعطيه يخالف شرع موسى عليه التحموصية التي أعطاها الله للخضر في العلم لا تعطيه الأفضلية على موسى عليه الله المخضر في العلم لا تعطيه الأفضلية على موسى عليه الله المخضر في العلم لا تعطيه الأفضلية على موسى عليه الله المخضر في العلم لا تعطيه الأفضلية على موسى عليه الله المخضر في العلم لا تعطيه المناهد الله المؤسلة على موسى عليه الله المناهد الله المؤسلية على موسى عليه الله المناهد الله المؤسلية على موسى عليه الله المؤسلية على موسى المؤسلية الله المؤسلية على موسى عليه الله المؤسلية الله المؤسلية على موسى عليه الله المؤسلية الله المؤسلية على موسى عليه الله المؤسلية الله المؤسلية المؤسلية الله المؤسلية الله المؤسلية الله المؤسلية المؤسلية الله المؤسلية المؤسلية المؤسلية المؤسلية الله المؤسلية المؤسلة المؤسلية ا

يقول ابن تيمية : ويحتجون بقصة موسى والخضر وحجتهم فيها لوجهين:

أحدهما: أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولاكان يجب عليه اتباع موسى فإن موسى كان مبعوثا إلى بنى إسرائيل ولهذا جاء فى الحديث الصحيح: " إن موسى لما سلم على الخضر قال: وأنّى بأرضك السلامُ ؟ قال: أنا موسى ، قال: موسى بنى إسرائيل؟

<sup>(</sup>۱) فصوص الحكم لابن عربي ص ۲۰، ۲۱، بتصرف .

قال: نعم ، قال: إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه ، وأنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه » (١).

الثانى: أن قصة موسى والخضر ليس فيها مخالفة للشريعة بل الأمور التى فعلها الخضر تباح فى الشريعة إذا علم العبد أسبابها كما علمها الخضر ، ولهذا لما بين لموسى أسبابها وافقه على ذلك ولو كان مخالفا لشريعته لم يوافقه بحال (٢).

وذكر ابن تيمية وابن عبد البر حديث أبى بن كعب فى قصة الغلام الذى قتله الخضر بأن طبع يوم طبع كافرا ، ولو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا فأمر بقتله ، فَعلِم موسى فَضْلَ الخضر إذ أطلعه الله على ذلك الغلام وخصه بذلك العلم (٣).

فليس معنى ذلك أن الخضر أعلم من موسى مطلقا أو أفضل منه ، بسبب ما علمه الله ، من قتل الغلام أو خرق السفينة أو إقامة الجدار الذى سينقض ، فإن موسى عليته على علم من الله لم يعلمه الخضر أيضا، كما أن هذه الأشياء التى فعلها الخضر ليس فيها أى مخالفة للشريعة وإنما تباح فى الشريعة إذا علم العبد أسبابها .

وقد عقب أبو جعفر الطحاوى على تفضيل الأنبياء على الأولياء بقوله: ( ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ولكننا نقول: نبى واحد أفضل من جميع الأولياء) (٤).

# حكم من قال: إن الأولياء مثل الأنبياء أو أفضل منهم:

يرى ابن تيمية (أن من جعل الأولياء مثل الأنبياء أو أفضل منهم فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل (0) والذى نراه أن حكم ابن تيمية هذا حكم سليم ؛ لأن هذا الأمر بدعة ضارة بالعقيدة ، وفيه تشويش على العامة وغيرهم فتفسد عقيدتهم ؛ ذلك لأن فى إمكان أى إنسان أن يدعى أنه ولى وأنه يأخذ عن الله بلا واسطة ؛ فيدخل أمورا فاسدة فى العقيدة فضلا عن أن ادعاءهم هذا لا يستند إلى دليل شرعى من الكتاب والسنة كما أنه مخالف للشرع والعقل معا ؛ ذلك لأن الشرع قرر أن الرسول معصوم من الخطأ والولى ليس معصوما من الخطأ، فمن سوّى بينهم فجعل الولى مثل النبى أو أفضل فإنه يستتاب وإلا قتل ؛ لأنه مبتدع مخالف للشرع .

<sup>(</sup>١) البخاري في العلم (١٢٢).

<sup>(</sup>٢) الرسائل والمسائل لابن تيمية ٢٧،٧٦/٤ ، وانظر : توحيد الربوبية لابن تيمية ص ٢٣٤،٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) العقل والنقل لابن تيمية إعداد ودراسة د/ محمد السيد الجليند ص ٢٤٣،٢٤٢ . الأهرام للترجمة والنشر ، وانظر : تجريد التمهيد لابن عبد البر ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٤) العقيدة الطحاوية شرح محمد ناصر الألباني ص ٤٤ طبعة القاهرة سنة ١٩٣٤ م .

<sup>(</sup>٥) الفتاوي ٣/ ٤٢٢ .

#### المبحث الثاني

# ادعاؤهم التلقى ومعرفة الأمور الغيبية وموقف ابن تيمية من ذلك

بينا فيما سبق أن ابن عربى وأمثاله يزعمون أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، وذكرنا كيف أن شيخ الإسلام ابن تيمية أبطل هذا الزعم الخاطئ ، وبين أن هذا الزعم الخاطئ عندهم كان بناء على زعمهم وادعائهم أن الولى يأخذ عن الله بلا واسطة بخلاف النبى فإنه يأخذ عن الله بواسطة الملك .

وقد أجاب ابن تيمية عن ذلك الزعم بأنه زعم باطل وكذب ؛ فإن الولى لا يأخذ عن الله إلا بواسطة الرسول إليه .

وإذا كان محدثا قد ألقى إليه شىء وجب عليه أن يزنه بما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، ثم بين ابن تيمية أن تكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه :

١ ـ من وراء حجاب ، كما كلم الله سبحانه موسى عَلَيْتُلام .

٢ ـ بإرسال رسل كما أرسل الملائكة إلى الأنبياء والرسل .

٣ \_ أو بالإيحاء، وهذا فيه للولى نصيب.

أما المرتبتان الأوليان فإنهما للأنبياء والرسل خاصة .

والأولياء الذين قامت عليهم الحجة بالرسل ، لا يأخذون علم الدين إلا بتوسط رسل الله إليهم ولو لم يكن إلا عرضه على ما جاء به الرسول ، ولن يصلوا في أخذهم عن الله إلى مرتبة نبى ولا رسول، فكيف يكونون آخذين عن الله بلا واسطة ،ويكون هذا الآخذ أعلى، وهم لا يصلون إلى مقام تكليم موسى عليته ولا إلى مقام نزول الملائكة عليهم ، كما نزلت على الأنبياء (١).

ومن هذا النص يتضح لنا أن ابن تيمية يبين فساد ادعائهم أنهم يأخذون عن الله بلا واسطة ، ونرى أنه قد أحسن الرد على هذه المزاعم سواء أكان قائلها بعض الصوفية أو غيرهم.

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٤/ ٧٢ بتصرف .

وذلك لأن العقل لا يسوى بين الأنبياء والأولياء لورود الشرع بذلك ، حيث إن الرسل معصومون من الخطأ والأولياء ليس كذلك، وإذا كان الرسل يأخذون عن الله بواسطة الملك وهم أفضل البشر عند الله ، فلا يعقل أن يكون من هم أقل منهم في الرتبة يأخذون عن الله مباشرة وبلا واسطة . وأرى أن هذه الآراء لا تصدر عن جميع الصوفية ؛ لأن فيهم العباد والزهاد الذين أخلصوا لله في العبادة واشتغلوا بذكر الله بعد أن تركوا كل مديشغل القلب ويلهيه عن ذكر الله .

## ولكن ما الذي أوقعهم في هذا الخطأ ؟

يرى ابن تيمية أن الذى أوقع بعض الصوفية فى هذا الخطأ: أصلهم الفاسد وهو أن الله هو الموجود المطلق الثابت لكل موجود وصار ما يقع فى قلوبهم من الخواطر، وإن كان من وساوس الشيطان يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن الله بلا واسطة وأنه معلمهم كما كلم موسى بن عمران علي إلى وفيهم من يزعمون أن حالهم أفضل من حال موسى بن عمران؛ لأن موسى سمع الخطاب من الشجرة وهم ـ على زعمهم ـ يسمعون الخطاب من حلى ناطق (۱).

ويفهم من هذا النص أن الذى أوقعهم فى الخطأ هو الموجود المطلق الثابت لكل موجود وفيه من الاتحاد ما لا يخفى على من يؤمن بالله ورسله ، فهذا يدعى أنه أوتى مثل ما أوتى رسل الله ، ويقول: إنه أوحى إلى ولم يوح إليه شيء ، أو أنه مشارك للرسول فى الرسالة أو أن علمه فوق علم الرسل .

وأما زعم بعضهم أن حالهم أفضل من حال موسى بن عمران عليه فيرى ابن تيمية أن الذى أعانهم على ذلك ما اعتقدوه من أن تكليم الله لموسى عليه الإلهام ، وأن العبد قد يرى الله فى الدنيا ، إذا زال المانع عن عينيه ، إذ لا حجاب عندهم للرؤية منفصل عن العبد ، وإنما الحجاب متصل به ، فإذا ارتفع الحجاب شاهد الحق وهم لا يشاهدون إلا ما يتمثلونه من الوجود المطلق ؛ إذ لا حقيقة له إلا فى أذهانهم ، ومن الوجود المخلوق ، فيكون الرب المشهود عندهم الذى يخاطبهم فى زعمهم لا وجود له إلا فى أذهانهم أو لا وجود له إلا وجود المخلوقات وهذا هو التعطيل للرب تعالى ولكتبه ولرسله (٢). وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى على أنه قال : « اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت » ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى

<sup>(</sup>١) الفتاوي لابن تيمية ٢/ ٢١٩ بتصرف ، وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٧٣/٤ بتصرف .

في الآخرة ، وأنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه .

بالإضافة إلى ما ذكره ابن تيمية أرى أن الذى أوقعهم فى الخطأ هو تأثرهم بغيرهم من أصحاب الملل والمذاهب الذين دخلوا فى دين الإسلام وانتسبوا إليه ،لكنهم لم يتخلصوا من أفكارهم وعقائدهم الفاسدة فادخلوها إلى الإسلام وأخرجوها فى قالب الإسلام بلسان المتصوفة، وربما أيضا تأثروا بالفلاسفة الذين يقولون : ( إن المعدن الذى يأخذ منه النبي هو العقل الفعال ) ، فلهذا جاء ابن عربى وقال : إنه يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملك مباشرة وبلا واسطة .

# ادعاؤهم معرفة الغيب:

ومن الغريب أن بعض المنتسبين إلى التصوف يرون أنهم يطلعون على الغيبيات، يختصهم الله بها ، وبما لم يختص به نبيه على فهل يعقل هذا ورسول الله على أولى بكل فضل وفضيلة ، وهو أكرم خلق الله على الله ، ومع ذلك قال ـ كما جاء في القرآن الكريم : ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُثُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْبَى السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقُومُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٨] فنفي رسول الله على أنه يعلم شيئا عن الغيب أما هم فإنهم يصفون أنفسهم بأنهم أسمى وأسنى مرتبة من الأنبياء .

قال أبو يزيد البسطامى : (خضنا بحرا عميقا وقف الأنبياء بشاطئه) ووصف البسطامى سهل التسترى بقوله: (إن سهل التسترى قد وقف على شاطئ المعرفة ،ولم يغص فى أعماقه) (١) ، ويقول الجنيد بن محمد :حق اليقين : أن يشاهد السالك الغيوب كما يشاهد المرئيات مشاهدة عيان ، ويحكم على الغيب فيخبر عنه بصدق (٢).

والمتتبع لكتاب الله يجد فيه آيات كثيرة تدل على عدم اطلاع أحد على الغيب ، وإنما علم ذلك استأثر به الحق تبارك وتعالى إذ يقول: ﴿ قُلُ لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّه ﴾ [ النمل: ٦٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ﴾ [الانعام: ٩٥]، ويقول سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّه عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةَ وَيُنزِلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٍ ﴾ [لقمان: ٣٤].

فالذى يدعى أنه يخبر بالغيب تقول له: خسئت وخبت وصادمت نص القرآن الكريم فإن الغيب لا يعلمه إلا الله .

<sup>(</sup>١) شطحات الصوفية ص ٧٦،٧٥ ، بتصرف د/ عبد الرحمن بدوى .

<sup>(</sup>٢) عوارف المعارف للسهروردي ٢٤٦/٢ تحقيق د / عبد الحليم محمود .

وقد علق الشيخ محمد متولى الشعراوى على ذلك بقوله : ( وإذا كان الله سبحانه هو الذى يطلع بعض أحبابه على شيء من غيبه، فإنما ذلك ليعلم عباده أنه يستطيع أن يعلم بعض خلقه منه مباشرة فيقول : ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِن لّدُنّا عِلْماً﴾ [ الكهف : ٦٥ ] فالذى أصفى لله الود فسيعطيه خصوصيات لابد أن تكون خارقة للعادة ، لكن لا يعطى هذه الخصوصيات عطاء مطلقا، بمعنى أن من أعطى تلك الخصوصيات يستطيع فعل كل شيء ، أو علم كل شيء لكن الله سبحانه يعطيه متى شاء ويمنع عنه متى شاء ، فالله يعطى أولياءه بقدر ما يستديم حاجاتهم دائما لئلا يفتنوا. إلا أن هناك مغيبات اختص الله بها وحده ، ولا يطلع عليها أحدًا إلا بإذنه وليس لها مقدمات يمكن للذكى أن يستخدمها ليعرفها مثل قوله : ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُو﴾ [ الانعام : ٥٩ ] أما بقية للعرفها مثل قوله : ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلاً هُو﴾ [ الانعام : ٥٩ ] أما بقية المغيبات لها مقدمات يمكن للذكى أن يعرفها ويستخدمها ليعلمها) (١).

وأرى أن ما ذكره الشيخ الشعراوى ليس من قبيل الغيب وإنما هو الإلهام ؛ فقد ورد فى سنن الترمذى عن أبى سعيد عن النبى ﷺ أنه قال : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » ، ثم قرأ قول الله تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴾ [ الحجر: ٧٥](٢).

وقال عمر بن الخطاب رَضِ اللهُ : اقتربوا من أفواه المطيعين ، واسمعوا منهم ما يقولون فإنه يتجلى لهم أمور صادقة .

وقد ثبت فى الصحيح قول الله تعالى : « لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، وبى يبصر ، وبى يبطش وبى يمشى » (۳). وفى الصحيحين عن النبى عليه الله قال : « قد كان من الأمم قبلكم مُحَدَّثُون فإن يكن فى أمتى أحد فعمر منهم »(٤) والمحدَّث هو الملهم المخاطب .

<sup>(</sup>١) تسخير الجن وكرامات الأولياء ص ٢٩،٢٦، ٣٠ بتصرف واختصار، مطبعة دار المسلم .

<sup>(</sup>٢) الترمذي في تفسير القرآن (٣١٢٧) وقال : ﴿ حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) البخارى في الرقاق (٢٠٠٢) بدون ذكر عبارة : ﴿ فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشى ﴾ ، وأحمد ٢٥٦/٦ عن عائشة بنحوه .

<sup>(</sup>٤) البخارى في فضائل الصحابة ( ٣٦٨٩ ) عن أبي هريرة ، ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٣/٢٣٩٨ ) عن عائشة بِرَائِعًا .

#### المبحث الثالث

# ادعاؤهم التصفية والتحلل من الشريعة وموقف ابن تيمية من ذلك

يدعى بعض الصوفية المنحرفين الذين يزعمون أنهم من أهل التحقيق أن الأمر والنهى لازمان لمن شهد لنفسه فعلا ، وأثبت له صانعا ،أما من شهد أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه،كما يحرك سائر المحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهى والثواب والعقاب<sup>(١)</sup>. وقد يقولون:إن من شهد الإرادة سقط عنه التكليف ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة (٢).

ويرى ابن تيمية أن هؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد<sup>(٣)</sup> ، وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات فالذين شهدوا الحقيقة الكونية يسقط عنهم التكليف ، أما من يؤمن بذلك ويعلمه فقط فلا يسقط عنه التكليف. ومنهم من يقول : إن التكليف على الإنسان ما دام عبدا ، فإذا ترقى من منزلة العبودية إلى منزلة الحرية سقط عنه التكليف ، فلا يبقى عليه تكليف لأن الحر لا تكليف عليه لأحد فهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف <sup>(3)</sup>.

وقد احتجوا على دعواهم إسقاط التكاليف بحجج منها:

<sup>(</sup>١) العبودية لابن تيمية ص ١٥ ، وانظر : السلوك من مجموع الفتاوى ١٥٧/١٠ .

<sup>(</sup>٢) العبودية ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) أفعال العباد من المسائل الخلافية التي اختلف فيها علماء الكلام ، فالجبرية يقولون : إن العبد مجبور على الفعل ولا اختيار له فهو مسير لا مخير ، فلا قدرة له ولا اختيار والخالق لأفعاله هو الله تعالى . وإنما ينسب الفعل إلى العبد مجازا كما يقال : أثمرت الشجرة . والمعتزلة يقولون : إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية فهم يثبتون قدرة للعبد بها يوجد فعله . وقال جمهور أهل السنة : إن الأفعال الاضطرارية مخلوقة لله تعالى ولا قدرة للعبد فيها ، أما الأفعال الاختيارية التي هي مناط التكليف فالجمهور على أنها مخلوقة لله وليس للعبد فيها إلا الكسب ، انظر : تقريب العقائد النسفية د / طاهر عبد المجيد ، الطبعة الأولى ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٧ م دار التأليف .

<sup>(</sup>٤) شرح كلمات الشيخ عبد القادر الجيلاني من فتوح الغيب لابن تيمية ص ٣٩ .

#### الحجة الأولى :

( رأوا أنهم قد تجوهروا ، وقالوا : لا نبالى الآن ما عملنا ، وإنما الأوامر والنواهى رسوم العوام ، ولو تجوهروا لسقطت عنهم، وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، والمراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام فندخل حجر التكاليف لأنا قد تجوهرنا) . وقد فند ابن تيمية هذه الحجة ورد عليها وأبطلها .

# موقف ابن تيمينة من الحجة الأولى:

ماذا تعنون بقولكم: (تجوهرنا )(١) فإن أرادوا أن النفس بقيت طاهرة صافية لا تنزع إلى الشهوات والأهواء ، فمعنى ذلك أن النفس قد صارت مطيعة ليس فيها دواعى المعصية فتكون منقادة إلى فعل المأمور ولا تميل إلى فعل المحظور وهذا ما يجعلها غير مأمورة .

وأما قولهم: ( لا نبالى الآن ما عملنا ) فنقول لهم: الذى تعملونه إن كان من جنس الأهواء المردية فقد تناقضتم فى زعمكم أن نفوسكم لم يبق لها هدى ، وإن كان من جنس الأعمال الصالحة فهذا لا ينكر فعلم أنهم متناقضون فى كلامهم إلا إذا أرادوا بتجوهر النفس صفاءها وطهارتها من الأكدار البشرية (٢).

وإننى أرى أن هذا الكمال ممتنع فى البشر ، وإن أعظم الناس درجة وفضلا هم الأنبياء وقد أمرهم الله بالتوبة والاستغفار حتى إمام الانبياء وخاتمهم محمد على قد أمره الله بالاستغفار ، وأن يسبح الله ويشكره ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ . وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فَى دين اللّه أَفْواجًا . فَسَبّح بحَمْد رَبّكَ وَاسْتَغْفُرهُ إِنّهُ كَانَ تَوّابًا ﴾ [سورة النصر ] .

وأما قولهم: (حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة) فلا ريب أن الله تعالى يبعث الأنبياء والرسل لما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد ، وأن الله أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم ، وأن الحكمة من بعث الرسول والأنبياء العلم والعمل.

وأما قولهم: ( المراد منها ضبط العوام دون الخواص ولسنا من العوام ) . فالمراد بالكلمة الأولى : زندقة ونفاق، والثانية كذب واختلاق ؛ فإنه ليس المراد من الشرائع مجرد ضبط العوام، بل المراد منها الصلاح باطنا وظاهرا للخاصة والعامة في المعاش والمعاد (٣).

#### الحجة الثانية:

ومن هؤلاء من يحتج بقوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر: ٩٩]،

<sup>(</sup>۱) من مجموع الفتاوي ۲۱/۱۱ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤١٤،٤١٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٤١٦،٤١٥ بتصرف .

ويقول: معناها: اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة ، فإذا حصل سقطت عنك العبادة، وربما قال بعضهم: اعمل حتى يحصل لك حال، فإن حصل لك حال تصوفى سقطت عنك العبادة ، وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك إلفرائض وارتكب المحرمات (١).

ومن هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة أمرا أو نهيا إنما يجب عليه ما لم يحصل له من المعرفة أو الحال ، فإن حصل له لم يجب عليه الاستمساك بالشريعة المحمدية ، فهو يمشى ويفعل بمقتضى ذوقه ووجده وكشفه ورأيه من غير اعتصام بالكتاب والسنة .

#### موقف ابن تيمية من الحجة الثانية:

وقد رد ابن تيمية احتجاجهم بالآية الكريمة وبين أن الآية عليهم لا لهم ، لأن اليقين معناه الموت وقال الحسن البصرى : إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ، وقرأ قوله تعالى : ﴿وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾ (٢) ، وذلك أن اليقين هنا: الموت وما بعده باتفاق المسلمين. أما أن يظن أن المراد : أعبده حتى يحصل لك إيقان ، ثم لا عبادة عليك فهذا كفر باتفاق أئمة المسلمين (٣).

ولهذا لما ذكر للجنيد بن محمد أن قوما يزعمون أنهم يصلون من طريق البر إلى ترك العبادات . فقال: (الزنا وشرب الخمر والسرقة خير من قول هؤلاء وأحسن حالا منهم)(٤).

وقال أبو حفص النيسابورى<sup>(٥)</sup>: ( من لم يزن أفعاله وأقواله في كل وقت بالكتاب والسنة فلا تعده من ديوان الرجال ) <sup>(٦)</sup>.

وقد استشهد ابن تيمية بنصوص كثيرة من كتاب (فتوح الغيب) لعبد القادر الجيلانى كلها تدور حول فعل المأمور الشرعى وترك المحظور المنهى عنه ، وهذا هو لُب الشريعة الإسلامية . ويرى أن كثيراً من مشايخ الصوفية والسلف يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة ،

<sup>(</sup>۱) العبودية لابن تيمية ص ۱۸، ۲۰ بتصرف ، وانظر : السلوك من مجموع الفتاوى ١٠/ ٤٣٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية:قال البخارى : قال سالم : الموت . تفسير القرآن العظيم ١٨٧/٤ . ط دار الأندلس.

<sup>(</sup>٣) التصوف من مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢١٩/١١ ، ٤٢٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) طبقات الصوفية ص ٣٦ للسلمي .

 <sup>(</sup>٥) أبو حفص عمرو بن سلمة وهو من قرية يقال لها : (كوردايان) على باب مدينة نيسابور ، كان أحد الأئمة السادة. توفى سنة ٢٧٠ هـ ، وقيل : سنة ٢٦٧ هـ، انظر : طبقات الصوفية للسلمى ص ٢٧ ، والرسالة القشيرية ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية ص ٢٨ .

والتقيد بفعل المأمور وترك المحظور أي لزوم الأمر والنهى فى الكتاب السنة ، يقول ابن تيمية فى كتاب (السلوك) (١):قال الشيخ عبد القادر فى (فتوح الغيب ) : (لابد لكل مؤمن فى سائر أحواله من ثلاثة أشياء :أمر يمتثله ،ونهى يجتنبه ، وقدر يرضى به ، فأقل حالة لا يخلو المؤمن فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة فينبغى له أن يلزم بها قلبه ، ويحدث بها نفسه ، ويأخذ بها الجوارح فى كل أحواله ) (٢).

ومن أقواله : كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة .

وكان الشيخ عبد القادر من أكبر الدعاة إلى إخضاع الطريقة للشريعة والتمسك بالكتاب والسنة (٣).

وأشاد ابن تيمية بمشايخ الصوفية في اتباعهم للكتاب والسنة . ومما قاله الشيخ مبينا أن إرادة المشايخ توافق الأمر والنهي الشرعيين: (وهذا الوضع يلتبس على كثير من السالكين فيظنون أن الطريقة الكاملة ألا يكون للعبد إرادة أصلا ويظنون أن قول أبي يزيد: « أريد ألا أريد » \_ لما قيل له : ماذا تريد ؟ \_ نقص وتناقض ، والواقع أن عبارة أبي يزيد البسطامي تبين أنه أراد ، وبذلك يحملون كلام المشايخ على ترك الإرادة مطلقا وهذا غلط(٤).

ثم بين الشيخ ابن تيمية اهتمام المشايخ بإصلاح ما يقع من خطأ في هذا \_ فيقول: (ولذلك أمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس (٥) وغيرهما من المشايخ أهل الاستقامة، بأنه لا يريد السالك مرادًا قط مخالفا للكتاب والسنة وأنه لا يريد مع إرادة الله عز وجل سواها )(١).

ويبين الشيخ التزام المشايخ والزهاد الأوائل بالتمسك بالأمر والنهى على ضوء ما جاء به الكتاب والسنة : ( والمستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف مثل الفضيل بن

<sup>(</sup>۱) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٠٥٥/٠.

<sup>(</sup>٢) فتوح الغيب للشيخ عبد القادر الجيلاني ص ٦، مكتبة المتنبي ، بغداد سنة ١٩٨٧ م .

<sup>(</sup>٣) الإمام عبد القادر الجيلاني لأبي الحسن على الندوي ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) السلوك من مجموع الفتاوي لابن تيمية ١٠/٤٩٤ .

<sup>(</sup>٥) الشيخ أبو عبد الله حماد بن مسلم بن ددوة الدباس الرحبى الزاهد ، شيخ عبد القادر الجيلاني ، نشأ ببغداد وكان له معمل للدبس ، وكان أميا لا يكتب ولكنه كان شيخا صوفيا له أتباع وأصحاب . توفى فى رمضان سنة ٥٢٥ هـ . شذرات الذهب ٧٣/٤٠٤ ، والطبقات الكبرى للشعراني ١١٦١ .

<sup>(</sup>٦) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ٥١٦/١ ، وانظر : فتوح الغيب ص ٥٤،٥٣ بتصرف .

عياض وإبراهيم بن أدهم (١) وأبى سليمان الداراني ومعروف الكرخي (٢) والجنيد بن محمد وغيرهم من المتقدمين ومثل الشيخ عبد القادر والشيخ حماد وغيرهم من المتأخرين . كانوا يلتزمون بهذا . فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يحرج عن الأمر والنهى الشرعيين ، بل عليه أن يفعل المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت . وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف ، وهذا كثير في كلامهم) (٣) .

وقد احتج كثير منهم بقصة موسى عليت مع الخضر ، واحتجاجهم بها على وجهين: أحدهما: أن يقولوا<sup>(٤)</sup>: إن الخضر كان مشاهدا للحقيقة الكونية ؛ فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهى الشرعى .

وقد رد ابن تيمية على هذه القصة فقال : وهذا خطأ ، فإن مضمون هذا الكلام ، أن من آمن بالقدر وشَهِدَ أن الله رب كل شيء لم يكن عليه أمر ولا نهى . وهذا مخالف لما جاءت به الرسل وما أنزله الله في كتبه .

وأيضا ، فإن موسى عَلَيْكُم كان مؤمنا بالقدر وعالما به ، بل أتباعه كانوا مؤمنين بالقدر، بالقدر، فهل يظن من له أدنى عقل أن موسى طلب أن يتعلم من الخضر الإيمان بالقدر، وأن ذلك يدفع الملام مع أن موسى أعلم بالقدر من الخضر ؟!

ولو كان هذا هو السر فى قصة الخضر لبين ذلك لموسى ، وقال : إنى كنت شاهدا للإرادة والقدر وليس الأمر كذلك ، بل بين له أسبابا شرعية تبيح له ما فعل .

الوجه الثانى: فإن بعض هؤلاء يظن: أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية ، كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى ، وأنه قد يكون للولى فى المكاشفة والمخاطبة ما يستغنى به عن متابعة الرسول فى عموم أحواله أو بعضها (٥).

<sup>(</sup>۱) أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم ، من أهل بلخ بخراسان ، كان من أبناء الملوك ، ترك زينة الدنيا والتزم طريق الزهد، خرج إلى مكة ورحل إلى الشام ، كان يعمل ويأكل من عمل يده ، مات بالشام ، أسند الحديث عن ابن عباس . توفى سنة ٢٦١ هـ طبقات الصوفية ص ١٢ ، وحلية الأولياء لأبى نعيم ٧/ ٢٦٧ ، والتاريخ الكبير للبخارى ٢٧٣/١ .

<sup>(</sup>۲) أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخى ، يلقب بالزاهد ، كان أستاذ سرى السقطى ، أسلم على يد على بن موسى الرضا ، وكان بعد إسلامه يحجبه فازدحم الشيعة على باب على بن موسى ـ فكسروا ضلع معروف فمات ودفن ببغداد . طبقات الصوفية ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) السلوك في مجموع الفتاوي لابن تيمية ١٧/١٠ ، وفتوح الغيب ص ٥٤ ،مكتبة المتنبي ، بغداد .

<sup>(</sup>٤) التصوف من مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢١/ ٤٢١،٤٢١ بتصرف .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٢٣ ، ومجموعة الرسائل والمسائل ٧٦/٤ بتصرف .

وقد رد ابن تيمية على هذا الوجه بقوله:

وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات ؛ فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن رسالة محمد على الناس ، وأنها باقية إلى يوم القيامة ، وهي عامة للإنس والجن ، فليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين وسنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات ، بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أهياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته .

فإذا كان ﷺ ، يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياء فإنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره . فإذا لم يجز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول ، فكيف بالخروج عنه ؟

ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة الشريعة : أن موسى عَلَيْتَكُلِم لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ، ولا أوجب الله على الخضر اتباعه وطاعته .

كذلك فإن هذه القصة ليس فيها خروج عن الشريعة ، ولهذا لما بين الخضر لموسى الأسباب التى فعل لأجلها ما فعل وافقه موسى ولم يختلفا ، ولو كان ما فعله الخضر مخالفا لشريعة موسى لما وافقه كما تقدم .

والمقصود : أنه ليس فى قصة الخضر ما يسوغ مخالفة شريعة رسول الله ﷺ لأحد من الخلق، مهما كانت منزلته .

# حكم ابن تيمية على هؤلاء الذين يتحللون من الشريعة :

يرى ابن تيمية أن من جَحد وجوب بعض الواجبات المتواترة ؛ كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج بيت الله العتيق ، أو أنكر تحريم بعض المحرمات الظاهرة بالتواتر ؛ كالفواحش والظلم وشرب الخمر والزنا والميسر ، فهو مرتد يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . وإن أضمر ذلك كان زنديقا منافقا ، لا يستتاب عند أكثر العلماء ، بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه (١).

وأرى أن حكم شيخ الإسلام على هؤلاء حكم صائب ؛ وذلك لأنهم جَحَدُوا وأنكروا ما عُلُم من الدين بالضرورة ، كذلك فإنهم لو تركوا بغير عقاب رادع فإن ذلك يؤدى إلى انتشار الفاحشة والظلم ، ويصبح الناس في فوضى ويتهدم الدين من أساسه.

<sup>(</sup>١) التصوف ٤٠٣/١١ بتصرف، لابن تيمية .

ومن ظن أن أحدا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ولا يتركون المحرمات سواء كان عاقلا أو مجنونا أو مولها، فمن اعتقد أن أحدا من هؤلاء من أولياء الله المتقين الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم والإيمان مع كونه لا يؤدى الواجبات ولا يترك المحرمات كان المعتقد لولاية مثل هذا مرتدا عن دين الإسلام غير شاهد أن محمدا رسول الله على الله مهو مكذب لمحمد على أنه أولياء الله الله منه المؤمنون المتقون. قال تعالى: ﴿ أَلا إِنَّ أُولِياءَ الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يَتَقُون ﴾ [يونس: ٢٦،٦٢] ، والتقوى بأن يعمل بطاعة الله على نور من الله ، يرجو رحمته ، وأن يترك معصية الله على نور من الله ، يخاف عذاب الله (١).

يقول ابن تيمية أيضا: من اعتقد أن الصلاة تسقط عن بعض الشيوخ العارفين والمكاشفين والواصلين ، أو أن لله خواصا لا يجب عليهم الصلاة ، بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس، أو لاستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أولى ، أو أن المقصود حضور القلب مع الرب، بل المقصود من الصلاة هي المعرفة ، فإذا حصلت لم يحتج إلى صلاة ، بل المقصود أن يحصل خرق عادة كالطيران في الهواء والمشي على الماء، أو أن كل من كاشف وطار في الهواء أو مشي على الماء فهو ولى سواء صلى أو لم يصل.

وكذلك من اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة ، أو أن المولهين والمتولهين والمجانين الذين يكونون في المقابر والمزابل وهم لا يتوضؤون ولا يصلون الصلوات المفروضات ، فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء فهو كافر مرتد عن الإسلام .

ومن كان مسلوب العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه ، فليس عليه عقاب ولا يصح إيمانه ولا شيء من أعماله ، فإن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل ، فمن لا عقل له ، لا يصح شيء من عبادته لا فريضة ولا نافلة ، ومن لا فريضة له ولا نافلة فليس من أولياء الله (٢).

والخلاصة: إن هؤلاء الذين زعموا إسقاط التكاليف الشرعية ليسوا من الصوفية المعتدلين المتمسكين بالكتاب والسنة ، وإنما هم قلة من الذين انتسبوا إلى المتصوفة وليسوا منهم ، وأن هذا الزعم زعم خاطئ لا أساس له ؛ لأنه مخالف للكتاب والسنة ، ومخالف للعقل أيضا ؛ لأن الصوفية هم من صفت قلوبهم لله ، وهم الذين يلازمون العبادة والتصفية ، ومن أهم صفاتهم الخوف والخشية من الله .

<sup>(</sup>١) السلوك من مجموع الفتاوى ١٠/ ٤٣٣، ٤٣٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٤٣٤ ، ٤٣٦ بتصرف .

فهل يستسيغ عاقل أن قوما كهؤلاء صَفَتْ نفوسهم وأخلصوا لله في العبادة والحب ، أن يقال فيهم : إنهم أسقطوا التكاليف الشرعية وخرجوا على الشرع وأحلوا الحرام وتركوا المأمور وفعلوا المنهى .

إننى أرى أن هذا الزعم مما دُسَّ على الصوفية بغرض تشويه حقيقة التصوف وأهله. وهذا هو الذي حدث في هذه العصور ، فنفر العلماء منه وحذروا منه الناس.

# المبحث الرابع الولاية عند ابن تيمية

تكلمنا فيما سبق عن ادعاء بعض من ينتسبون إلى التصوف ، أن الولى أفضل من النبى، وعرفنا موقف ابن تيمية من ذلك ، والآن نتكلم عن الولاية والولى ، والفرق بين الولى والنبى ورأى ابن تيمية في ذلك فنقول :

الوَلِيُّ في اللغة : ضد العدو . يقال : تَوَلاَّه، وكل من وَلِي أمر واحد فهو وَليَّه ، والمَولَى: المُعْتَقُ والناصر والجار والحليف . والولاء : ولاَء العتق ، والموالاة: ضد المعاداة ويقال : والى بينهما ولاءً بالكسر - أى : تابع ، وافْعَل هذه الأشياء على الولاء أى: مُتتَابعة . وتَوَالى عليهم شَهْران : تَتَابَع ، واسْتُولَى على الأمد، أى : بلغ الغاية . قال ابن السّكيت : الولاية بالكسر : السلطان ، والولاية بالفتح والكسر: النّصرة (١) والولاية بالفتح والكسر: النّصرة والولاية على المُحِب (٢).

واسم ولى مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ وَلَى الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة : ٢٥٧] ، وقوله : ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة: ٥٥] . وقوله : ﴿وَهُو يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف : ١٩٦] .

ومادة ولى فيما يرجحه أئمة المفسرين كالطبرى والزمخشرى والرازى ، ترد على معنى القُرْب .

( فولى كل شيء هو القريب منه في اللغة ، والقرب من الله بالمكان والجهة مُحاًل ، فولى الله من كان قريبا منه بالصفة التي وصفها الله تعالى ( الإيمان والتقوى ) ، وإذا كان العبد قريبا من الله بسبب كثرة طاعاته وإخلاصه ، وكان الرب قريبا منه برحمته وفضله وإحسانه فهناك حصلت الولاية ) (٣).

والولى بمعنى القرب هو الذى ارتضاه الصوفية. وقد ذكر القشيرى للولى معنيين : أحدهما : أن يكون فُعيلا بمعنى مفعول ؛ كقتيل بمعنى مقتول ، وهو الذى يتولى

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح للرازي ص ٧٣٧،٧٣٦ . (٢) القاموس المحيط ٤٠١/٤ .

<sup>(</sup>٣) الإسلام والتصوف بقلم الشيخ مصطفى عبد الرازق ، لويس ماسينون ، إعداد زكى خورشيد ، عبد الحميد يونس ط الشعب ص ٤٩، ٥٠ ، وانظر : تفسير الرازى ١٧/٧ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

الحق سبحانه حفظه وحراسته ، فلا يكِلُه إلى نفسه لحظة ، بل يتولى رعايته على التوالى ويديم توفيقه إلى الطاعات .

ثانيهما: أن يكون فعيلا مبالغة من الفاعل ؛ كالعليم والقدير ، فيكون معناه من يتولى عبادة الله وطاعته . . فطاعته تجرى على التوالي من غير أن يتخللها معصية (١).

فالولاية عنيدهم : عبارة عن دوام الاشتغال بالله والقرب إليه بطاعته .

وقد عَرَّف الشيخ الباجورى الولى في الاصطلاح بقوله: ( هو العارف بالله تعالى ، المواظب على الطاعة المتجنب للمعاصى ، فهو عبد ظاهر الصلاح غير مدع للنبوة )(٢).

فالولى سمى وليا ؛ لأن الله تعالى تولى أمره ، أو لأنه يتولى عبادة الله على الدوام.

أما ابن تيمية فيرى أن الولى من الولى أى : القرب ، كما أن العدو من العدو ، وهو البعد . فولى الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته ، وتقرب إليه بما أمر به من طاعات (٣).

وأصل الولاية: المحبة والقرب ، وقد قيل : الولى سمى وليا من موالاته للطاعات أي متابعته لها ، والأول أصح ، والولى القريب (٤).

وأولياء الله هم المؤمنون المتقون ، كما قال تعالى : ﴿ أَلا إِنَّ أُولِيَاءَ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللّذينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُون ﴾ [يونس: ٢٦، ٦٣] . وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رَبِيُّ عن النبي عَلَيْ قال : «يقول الله تعالى : من عادي لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ، وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشى بها ، فبي يسمع وبي يبطش وبي يبطش وبي يبطش وبي يبطش وبي يبطش وبي يبطش وبي يمشى ، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه . . . » (٥) فهم الذين آمنوا بالله وولوه ، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ، ورضوا بما رضى ، وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر ، ونهوا عما نهى ، وأعطوا لله ومنعوا لله ؛ فلهذا أيدهم الله ، وقذف في قلوبهم من أنواره ولهم من الكرامات التي يكرم الله بها أولياؤه المتقين الكثير .

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ص ٢٧٧ . (٢) شرح البيجوري على الجوهرة ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ١/ ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) التصوف من مجموع الفتاوي ١١/ ١٦٠، ١٦١ .

<sup>(</sup>٥) البخاري في الرقاق (٢٠٠٢).

يقول ابن تيمية (١) : ( وأولياء الله تعالى على نوعين : سابقون مقربون ، وأصحاب يمين مقتصدون ذكرهم الله في عدة مواضع من القرآن الكريم فقال في سورة الواقعة : ﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً . فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة . وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَة مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَة مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَة . وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَة مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَة . وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ . فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ . ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ . وقَلِيلٌ مَن الآخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ٧ - ١٤].

وقال في نهاية السورة : ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ . وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ . وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذَّبِينَ الضَّالِينَ . كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ . فَسَلامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ . وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذَّبِينَ الضَّالِينَ . فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ . وَتَصَلَّيَةُ جَحِيمٍ . إِنَّ هَذَا لَهُو حَقُّ الْيُقِينِ ﴾ [الواقعة : ٨٨ \_ ٩٥] .

فهؤلاء الأبرار \_ أصحاب اليمين \_ هم الذين تقربوا إلى الله بالفرائض ، يفعلون ما أوجب الله عليهم ، ويتركون ما حرم الله عليهم ، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات .

أما السابقون المقربون \_ فهؤلاء تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض \_ ففعلوا الواجبات والمستحبات ، وتركوا المحرمات والمكروهات ، فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الله حبا تاما ، وأنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله: ﴿وَمَن يُطِعِ اللّهُ وَالرّسُولَ فَأُولْئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ النّبيّينَ والصّديقين والصّديقين والشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقًا ﴾ [النساء : ٢٩] فهؤلاء صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل فكانت أعمالهم كلها عبادات) .

والخلاصة: إن الولى هو القريب من الله بطاعته فيتولاه الله بالرعاية والعناية ، فيفيض عليه من تجلياته وكراماته وأن أولياء الله هم المؤمنون المتقون ، الذين امتلأت قلوبهم بالخشية والخوف من الله وهم المقتدون بمحمد عليه في نه ، فيفعلون ما أمر به وينتهون عما نهى عنه ، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه .

#### العلاقة بين النبوة والولاية:

من الملاحظ أن النبوة والولاية يلتقيان في الأمر الخارق للعادة . فهذا الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد مدعى النبوة تصديقا له في دعواه يسمى معجزة للأنبياء، وإن ظَهَر على يد عبد صالح سُمى كرامة ( فالذي للأنبياء معجزات وللأولياء كرامات)(٢).

<sup>(</sup>١) التصوف لابن تيمية ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) التعرف لمذهب أهل التصوف / أبو بكر محمد الكلاباذي ص ٧٣ ، دار الإيمان ، دمشق .

فتلتقى المعجرة مع الكرامة فى أن كلا منهما من أفعال الله تعالى ويظرهما الله على يد البشر . ويختلفان فى أن الأمر الخارق الذى يظهر على يد النبى يسمى معجزة ، والمعجزة لا يظهرها الله إلا على يد مدعى النبوة تصديقا له فى دعواه ، فشرط المعجزة أن تكون مقارنة للدعوى ، وأن تكون مقرونة بالتحدى وأن تكون من مدعى النبوة . أما الكرامة فإنها لا تكون من مدعى النبوة ولا يتحدى بها على الرأى الراجح ولا يكون معها ادعاء للنبوة (1).

يقول الشيخ محمد عبده <sup>(۲)</sup>: المعجزة لابد أن تكون مقرونة بالتحدى عند دعوى النبوة وظهورها من البراهين المثبتة لنبوة النبى . ا هـ .

ويرى بعض الصوفية (٣): أن كرامات الأولياء تجرى عليهم من حيث لا يعلمون ، والأنبياء تكون لهم المعجزات وهم بها عالمون ، وبإثباتها ناطقون ؛ لأن الأولياء قد يخشى عليهم الفتنة مع عدم العصمة ، والأنبياء لا يخشى عليهم الفتنة لأنهم معصومون . وقالوا: وكرامة الولى بإجابة دعوة ، وتمام حال ، وقوة على فعل ، وكفاية مؤنة يقوم لهم الحق بها، وهي مما يخرج عن العادات ، ومعجزات الأنبياء: إخراج الشيء من العدم إلى الوجود وتقليب الأعيان . ا ه. .

ومما لا شك فيه أن المعجزة للأنبياء وأن الكرامة خاصة بالأولياء ، وأن الكرامة لا تبلغ درجة المعجزة ؛ لأن كلا منهما تخالف الأخرى .

وقد أجمع الصوفية على إثبات كرامات الأولياء؛ ذلك لأنه إن ظهر لهم من كرامات الله شيء (ازدادوا لله تذللا وخضوعا وخشية، واستكانة بنفوسهم، وإيمانا لحق الله عليهم، فيكون ذلك زيادة لهم في أمورهم، وقوة على مجاهداتهم، وشكرا لله على ما أعطاهم) (٤).

#### إقرار ابن تيمية بكرامة الأولياء:

خاض ابن تيمية في هذا الموضوع وبحث فيه بما له من علم واسع وتبحر في الدين، فنجده يقر بكرامة يعطيها الله سبحانه وتعالى للذين اصطفاهم من الناس، فتجرى على أيديهم خوارق للعادات، هذه الخوارق تكون للأنبياء وغيرهم.

<sup>(</sup>١) محاضرات في التوحيد لفضيلة المرحوم الشيخ صالح مشرف ص ١٩ ، ٢٠ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) في رسالة التوحيد ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٧٣ .

وقد قَسَّم ابن تيمية الخوارق إلى معجزات ، وهي ما يكون على أيدى النبيين من آيات باهرة مقرونة بالتحدى ، وهذه الخوارق لا تكون إلا للخير ونفع الناس ؛ لأنها لإثبات رسالة الرسول وتكلمه عن الله تعالى ، وذكر ابن تيمية أن من الخوارق ما يكون كَشْفا (وهو من باب خوارق العلم، وذلك بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره ، وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناما ، وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيا وإلهاما أو إنزال علم ضرورى، أو فراسة صادقة، ويسمى كشفا ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات ، فالسماع مخاطبات، والرؤية مشاهدات، والعلم مكاشفة ويسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة أى كشف له عنه) (١).

وأما ما يجرى على أيدى غير الرسل ، فيقسمه ابن تيمية إلى أقسام ثلاثة :

(الخارق إن حصل به فائدة دينية كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا ، وإن كان على وجه يتضمن منهيا عنه فهي تحريم أو تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض ، كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها ) (٢).

ويرى أن الخوارق للعادة كما تجرى على أيدى الصديقين الصالحين تجرى على أيدى غيرهم، ومن الخوارق للعادة المتضمنة لأمر مطلوب دعوة الله لإقامة العدل ، ومن المنهى عنه أن يدعو على غيره بما لا يستحقه .

ويتلخص من هذا أن الخارق ثلاثة أقسام: محمود في الدين ، ومذموم في الدين، ومباح لا محمود ولا مذموم في الدين ، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة. وإن لم يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات التي لا منفعة فيها كاللعب والعبث (٣).

( والكرامة لا تعطى بذاتها فضلا ، ويرى أن من أوتى الاستقامة على الجادة أفضل من أوتى الكرامة )(٤) ، ولذا ينقل عن أبى على الجوزجانى(٥) تلك الكلمة الحكيمة : (كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة ، فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة ، وربك

<sup>(</sup>١) الرسائل والمسائل لابن تيمية ٥/١٥٤ ، وانظر : التصوف لابن تيمية ٣١٣/١١ .

<sup>(</sup>٢) المعجزة وكرامات الأولياء لابن تيمية ص ٣٩ ،مكتبة الشرق الجديد ، بغداد.

<sup>(</sup>٣) الرسائل والمسائل ١٥٨/٥ ، والتصوف لابن تيمية ٢١/ ٣٢٠ ، وانظر : المعجزة وكرامات الأولياء لابن تيمية ص٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية ، حياته وعصره آراؤه وفقهه ، الشيخ محمد أبو زهرة ص ٣١٨ ، طبع ونشر دار الفكر العربي.

 <sup>(</sup>٥) من كبار مشايخ خراسان ، تكلم في علوم الآفات والرياضات والمجاهدات والمعارف والحكم . طبقات الصوفية
 ص ٥٨ ، مطابع الشعب .

يطلب منك الاستقامة ) .

وينتهى ابن تيمية من بحثه فى الكرامات والأولياء إلى أن الولاية لله ليست ملازمة لخوارق العادات، بل قد يكون وليا وليس له أى خارق، ولا يجرى الله على يديه أى أمر من الأمور الخارقة للعادة ، كما يجرى الله على يدى شخص أمورا خارقة للعادة وليس مطيعا لله ، فلا يكون وليا ، وبهذا يظهر لنا أن ولى الله الحق هو المؤمن التقى ، لا الذى تجرى على يديه تحوارق العادات قد يكون غير ولى إذا لم تتحقق عناصر التقوى والإيمان، كما قال الله تعالى : ﴿أَلا إِنَّ أُولِياءَ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ . الّذِينَ آمنُوا وكَانُوا يَتَقُونَ الونس: ٢٢ ، ٢٣] فهذا هو الأساس فى الولاية لله .

هذا ومن جرت عليه خوارق العادات يخطئ ويصيب ، فليسوا على صواب دائما ، يقول ابن تيمية : ( وأهل المخاطبات والمكاشفات يصيبون تارة ويخطئون أخرى ، كأهل النظر والاستدلال في موارد الاجتهاد ؛ ولهذا وجب عليهم جميعا أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن يزنوا مواجيدهم ومشاهداتهم وآراءهم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله عليهم ) (١).

وبهذا يتضح لنا أن ابن تيمية وافق أهل السنة وأئمة الصوفية على جواز وقوع الكرامات للأولياء ؛ ذلك لأن وقوع الكرامة على يد الولى لا يلزم من فرض وقوعها محال. وكل ما كان كذلك فهو جائز ، لكن ابن تيمية يرى أن الكرامة ليست ملازمة للولى، فقد يكون وليا ولم يعطه الله الخارق . وأن أساس الولاية هى الإيمان والتقوى لا الكرامة .

<sup>(</sup>١) الرسائل والمسائل لابن تيمية ١/٥٣.

# الفصل الخامس التصوف والسلوك في ضوء الإسلام

#### تمهيد

قبل أن نتكلم عن التصوف السلفى يجدر بنا أن نوضح مفهوم معنى السلف عند علماء اللغة ، ثم نبين معناها المتداول بيننا (ذلك لأن عقيدة ابن تيمية هى العقيدة السلفية، والمنهج المتصل بها والذى يفضى إليها هو المنهج السلفى مصطلحا ومفهوما ) (١) .

#### أولا: معنى كلمة السلف من كتب اللغة:

اتفق علماء اللغة على أن السلف والسلفية بمعنى الماضى والمتقدم، فيقول صاحب لسان العرب (معنى كلمة السلف والسالف والسليف والسلفة : هم الجماعة المتقدمة وعلى ذلك قول الله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلاً لِلآخِرِينَ ﴾ [الزخرف : ٥٦] (٢) ويقرأ :سلفا وسلفا، قال الزجاج : سلفا: جمع سليف أي: جمعا قد مضى ، وقال الفراء : جعلناهم سلفا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون ، والسلف أيضا : ما قدمه العبد من عمل صالح ، والسلف من تقدمك من آبائك وذوى قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل ) (٣).

## ثانيا : المعنى المتداول لكلمة السلف :

تطلق على الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وعلى أهل القرون الثلاثة الأولى، ومن تبعهم من الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف والشيوخ والمحدثين .

والسلفية هي: الجماعة التي حافظت على العقيدة والمنهج الإسلامي طبقا لفهم الأوائل الذين تناقلوه جيلا بعد جيل، وأبرز سماتهم هو التمسك بمنهج النقل، وهي تقوم على دعامتين هما الكتاب والسنة، ومن تمسك بهما من الصحابة والتابعين وتابعيهم بفضل وإحسان إلى يوم الدين. وهي (اتجاه فكرى يمثل الإيمان الخالص النقى بعيدا عن

<sup>(</sup>١) عقيدة ابن تيمية الحنبلي ص ٤١ لمحمد أحمد الهيراوي ، تحقيق محمد فريحه ـ طبع دار الحكمة دمشق .

<sup>(</sup>٢) قال مجاهد :سلفا لكفار قريش يتقدمونهم إلى النار ، وعظة وعبرة لمن يأتى بعدهم . الجامع لأحكام القرآن (١٠٢/١٦) طبع دار الكتب بتصرف .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ، جمال الدين محمد بن منظور المتوفى سنة ٧١١ ، مادة (سلف).

التحريف)(١).

ننتهى من ذلك إلى أن السلفية تعنى التقدم والسبق ، ومعنى ذلك أن السلفى هو الذى يرجع فى الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنة (والسلفية ليست فرقة من الناس تسكن بقاعا من جزيزة العرب وتحيا على نحو اجتماعى معين، بل إن السلفية نزعة عقلية وعاطفية ترتبط بخير القرون ، وتعمل ولاءها لكتاب الله وسنة رسوله على ، وتحشد جهود المسلمين المادية والأدبية لإعلاء كلمة الله دون نظر إلى عرف أو لون ، فهمها للإسلام وعملها له يرتفع إلى مستوى عمومه وخلوده وتجاوبه مع الفطرة وقيامه على العقل (٢).

وهكذا فإن السلفية يندرج تحتها أهل السنة والجماعة والعلماء الملتزمين بالكتاب والسنة قولا وعملا ، تطبيقا وسلوكا، سواء كانوا من أهل الحديث أو الفقهاء أو الصوفية.

<sup>(</sup>١) نقض المنطق لابن تيمية ص ١٦ .

<sup>(</sup>٢) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين للشيخ الغزالي ْص ١٢١،١٢٠ بتصرف .

#### المحث الأول

# بين التصوف السلفى والتصوف السنى

من خلال مطالعتنا لما ذكره العلماء مثل الشهرستاني  $^{(1)}$  عن الصفاتية ، والمقدسي  $^{(1)}$  عن المشبهة ، والرازى  $^{(7)}$  والإسفراييني  $^{(3)}$  عن الكرامية ، وما ذكرته دائرة المعارف الإسلامية  $^{(6)}$  عن السلفية عامة يتبين لنا ما يلى :

ا \_ إن التصوف السلفى كان مقدمة تطور عنها التصوف السنى ، فعندما احتدم النزاع حول الصفات بين المتكلمين جاء المحاسبى ومن أتى بعده فأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية أدت إلى ظهور مدرسة الأشاعرة السنية الكلامية والصوفية التى بلغت غايتها لدى الأشعرى (ت ٣٢٤هـ) والإمام الغزالي سنة ٥٠٥هـ.

٢ ـ التأويل هو الخلاف الأساسى بين التصوف السلفى والتصوف السنى ، فالسلفية ينكرون التأويل ـ قدماء ومحدثون ـ بينما السنية يقرونه على أساس من العقل المتأدب بأدب الشرع .

٣ ـ ترتب على الخلاف حول التأويل اختلاف في النتائج ، فالصوفي السلفي يميل إلى التجسيم ، بينما التصوف السني يبتعد عن التجسيم ؛ ونتيجة لهذا كان التصوف السلفي الذي يميل إلى التجسيم مقدمة خصبة للنظريات المنحرفة في التصوف الفلسفي، بينما كان التصوف السني الذي وصل إلى قمته لدى الغزالي هو الحارس الأمين على روح المنهج الإسلامي الأصيل .

لقد مر التصوف السلفي بمراحل:

# المرحلة الأولى :

بدأت لدى المدرسة المقاتلية التي تنسب إلى مقاتل بن سليمان (ت ١٥٠ هـ ) المفسر،

<sup>(</sup>١) الملل والنحل ص ١٤٥ ، ١٩٣ تحقيق محمد فتح الله بدران ، القاهرة سنة ١٩٤٧ م .

<sup>(</sup>٢) المبدأ والتاريخ ٥/ ١٣٩، ١٤٨، ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ١٠٠ ، ١٠١ ، مكتبة الكليات الأزهرية .

<sup>(</sup>٤) التبصير في الدين ص ٩٩، ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) دائرة المعارف الإسلامية ٧/ ٤٣٩، ٢١/ ٦٩ .

وكان معاصرا للإمام جعفر الصادق (ت ١٤٨ هـ) والإمام أبى حنيفة (ت ١٥٠ هـ ) والإمام مالك (ت ١٧٩ هـ ) .

وكانت بداية هذه المدرسة بداية كلامية خالصة يقول مقاتل: إن العاصى المؤمن يعذب على الصراط فقط بلفح النار فيتألم ، ثم يدخل الجنة (١).

وقد أخذ هذا الرأى عن جهم بن صفوان الذي كان معاصرا له .

وتتضح نظرته الصوفية في شرحه لقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ ﴾ [الحجر : ٤٢] فهو يرى أن المصطفين الأخيار مستثنون، فليس لإبليس عليهم سلطان ، والله تعالى لن ينساهم كما ينسى الكافرين ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسيناكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْد بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون ﴾ [السجدة : ١٤] ، ﴿الْمُنَافَقُونَ وَالْمُنَافَقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّهَ فَنسيَهُمْ إِنَّ الْمُنافقينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [التوبة : ٦٧] .

ولقد تميزت هذه المرحلة بالصبغة الكلامية حيث كان الكلام يدور فيها حول الصفات وإثباتها لله تعالى كما هي على ظاهرها من غير تأويل ، فكانت بذلك مقدمة للمدرسة السلفية التي أثبتت لله الصفات من غير تأويل.

#### المرحلة الثانية:

تبدأ هذه المرحلة مع الإمام مالك . لاشك أن ما أثاره مقاتل بن سليمان ومدرسته في مشكلات الصفات جعل الإمام مالك حين سئل عن معنى قول الله تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوَىٰ ﴾ [طه: ٥] يتوقف لحظة ثم يقول : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة .

يقول الشعرانى : وسئل الإمام مالك عن معنى قول الله تعالى : ﴿ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ فعرق وأطرق، وصار ينكت بعود فى يده ، ثم رفع رأسه وقال : الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة (٢).

فمنهج التوقف لدى الإمام مالك تأثر به بعده الإمام أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني ص ١٠٥ وتاريخ الطبري ص ١٤٥ ،طبع القاهرة .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراني ١/٥٧ ، وطبقات السلمي ص ٩٢.

#### الإمام مالك والتصوف:

يرى الإمام مالك أن من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق<sup>(۱)</sup>. ويرى أيضاً أن العلم (ليس بكثرة الرواية ،وإنما هو نور يضعه الله تعالى فى القلب )<sup>(۲)</sup>. مما تقدم يظهر لنا أن الإمام مالكا يرى ضرورة التفقه فى الدين قبل التصوف خشية الزندقة ويؤمن بأن الحكمة نور يقذفه الله فى قلب العبد.

ولذلك كان الإمام مالك حريصا على أن يجمع بينهما فيقول: ( الحكمة هي التفقه في التنقه في الدين ـ دين الله ـ وهو أمر يدخله الله القلوب) والحكمة هي ( طاعة الله والاتباع لها والتفقه في الدين والعلم) (٣).

وتبدو نظرته الصوفية من خلال ربطه بين التقوى والعلم برباط إشراقى أساسه القرآن الكريم ، فهو يطبق معنى الآية الكريمة ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة : ٢٨٢] في الوقت الذي ينكر فيه التأويل كإمام سلفى حيث يقول : ( إنما أهلك الناس قبلكم تأويل ما لا يعلمون ) (٤).

ويحدد خطورة مركز العلماء والمفتين في العلم ، حيث يقول : (بلغني أن العلماء يُسألون يوم القيامة عما يُسأل عنه الأنبياء ) (٥).

ولقد تأثر الإمام أحمد بن حنبل بالإمام مالك فى نظرته الفقهية الصوفية ، ويؤكد ذلك قوله : إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق(1) ، وقوله: ( رأيت رب العزة فى المنام فقلت: يا رب، ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك ، فقال : بكلامى يا أحمد ، فقلت بفهم أو بغير فهم )(0) .

من خلال ما تقدم يتضح لنا أن إيمان أحمد بن حنبل بأن العلم من فوق ، بفهم وبغير فهم يعطينا فهمه الصوفى الذوقى ، كما يعطينا ما رآه فى المنام من حوار مع الله منهجه فى الرؤية الإلهية .

وكان الإمام أحمد مثلا أعلى للزهد في متاع الدنيا وعرضها الزائل ، لكن زهده لم يكن سلبيا ؛ فقد عاش لا يأكل إلا من كسب يده ، وكان أساس زهده ترك الحرام وطلب

<sup>(</sup>١) قواعد التصوف ص ٣ للشيخ رزق الفاسي .

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال للذهبي ص ١٩٢ ، وشذرات الذهب ص ٢١٠ لابن العماد .

<sup>(</sup>٣) الإمام مالك ص ٢١٥ أمين الخولي .

<sup>(</sup>٤) طبقات الشعراني ١/٥٧ ، وطبقات السلمي ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) طبقات السلمي ص ٩٨ . (٦) المناقب لابن الجوزي ص ١٩٤،١٩٢ .

<sup>(</sup>۷) طبقات الشعراني ۱/ ۲۱،۲۰ .

الحلال والبعد عن كل ما فيه شبهة ، وكان يرى أن الزهد الصادق هو الذى يرقق النفوس ويلين القلوب ويزيل عنها غشاوات العجب والغرور ، وكان أساس مذهبه السلفى التفويض المطلق في كل ما قال الله عن نفسه وذاته وصفاته ، وكان يقول لتلاميذه : إنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله(١) .

إن الإمام أحمد بن حنبل بإيمانه بالتفويض المطلق والتسليم الكامل لكل ما ورد في القرآن والحدثث عن الله من صفات وأفعال ، قد فتح الطريق لنمو آراء الكرامية المعاصرين له.

وممن سار فى ركب التصوف السلفى فى تلك المرحلة محمد بن الفضل البلخى (ت ١٩٥٣ هـ) فهو يمثل قفزة جديدة فى التصوف السلفى ويعتبر مقدمة ممتازة لتصوف الهروى الأنصارى (ت ٤٨١ هـ) الذى يعتبر قمة التصوف السلفى .

#### البلخي ونظرته الصوفية:

يرى البلخى أن (العلوم ثلاثة: علم بالله، وعلم من الله ، وعلم مع الله) (٢). (فالعلم بالله: معرفة صفاته ونعوته، والعلم من الله: علم الظاهر والباطن والحلال والحرام والأمر والنهى في الأحكام، والعلم مع الله: علم الخوف والرجاء والمحبة والشوق) (٣).

ويعجب ممن يقطع الأودية والقفار والمفاوز ليصل إلى بيت الله ؛ لأن فيه آثار أنبيائه عليهم السلام ، ويتساءل مشيرا إلى المعرفة القلبية : (كيف لا يقطع نفسه وهواه حتى يصل إلى قلبه ، ويقول : من ذاق حلاوة المعاملة أنس به، ومن عرف الله اكتفى به )(٤).

وقد حدد البلخى أصول بعض المواقف الصوفية كالمحبة والوصال والافتقار والثبات (فأصل المحبة عنده الموافقة ، وأصل الوصال ترك الفرار ، وأصل الفقر معرفة التقصير ، وأصل الثبات على الحق دوام الفقر إلى الله )(٥). وأكد البلخى ضرورة الاستقامة التى بها تكمل المحاسن كلها ، وبفقدها توجد القبائح كلها ، واستواء السر بالعلن ؛ لهذا كان تصوفه قمة التصوف السلفى الممتاز ،وتأثر به الهروى الأنصارى فيما بعد .

#### الم حلة الثالثة:

في هذه المرحلة ظهر الهروى الأنصاري الذي يعتبر تصوفه قمة التصوف السلفي

<sup>(</sup>١) مقدمة المسند ص ٨٥ ، وانظر : حلية الأولياء ص ٩/ ١٨١ .

<sup>(</sup>٣،٢) طبقات السلمي ص ٢١٦ ، ٢١٦ بتصرف .

<sup>(</sup>٥،٤) المرجع السابق ص ٢١٦ .

الممتاز، وذلك بعد أن كتب أقوى تراثه « منازل السائرين إلى رب العالمين » الذي يعتبر أقوى سجل للصيغ والمصطلحات النهائية لتعاليمه الصوفية .

وقد عَرَّفَ الهروى التصوف بأنه: ( عبارة عن أربعة أمور: الصفاء والوفاء والفناء والبقاء) (١). وقد قسم كتابه « منازل السائرين» إلى أقسام عشرة تتضمن مائة مقام ، نستطيع أن نتبين من ترتيبها تصوره لسالك الطريق الصوفى ؛ حيث يبدأ بقسم (البدايات) منتهيا إلى (النهايات).

والظاهرة الواضحة في كتاب « منازل السائرين » يبدو سيطرة الآيات القرآنية على فكر الهروى ، واستعمالها في الربط بين معناها وبين المقام الذي يراه، وربما يهدف من ذلك إلى إثبات أن التصوف يتصل بالإسلام في مصدره الأول ـ أي القرآن الكريم ـ وقد ظهر في هذه المحاولة اتجاه الشيخ السلفي حيث يتمسك بالنصوص وإن كان يبذل جهده في إضفاء المعنى الصوفي عليها .

أما عناصر ودعامات المنازل العشرة عند الأنصاري فهي :

أولا: البدايات ، ومقاماتها : التوبة والمحاسبة والإنابة والتفكير والتفكر والاعتصام والفرار والرياضة والسماع .

ثانيا: الأبواب وطرائقها: إن المريد عند قطعه العلائق بينه وبين ماضيه في اتجاهه نحو مقام ربه ، يجب عليه أن يبدأ السير في الطريق الذي رسمه للوصول ، ولكنه لن يبدأ إلا بعد عبور هذه الأبواب ، مثل الحزن والخوف والإشفاق والخشوع والزهد والورع والتبتل والرجاء والرغبة .

ثالثا: المعاملات: وهى الخطط التى يسلكها المريد فى أعماله وتصرفاته فى متابعته طريقته الأولى بعد اجتيازه البدايات والأبواب، ومقامات المعاملات هى: الرعاية والمراقبة والتوكل والإخلاص والاستقامة والتفويض والثقة والتسليم.

رابعا: الأخلاق: ومؤداها أن سلوك الصوفى المخلص مع ربه ينتهى به إلى اكتساب الأخلاق الفاضلة ، ومقاماتها : الصبر والرضا والشكر والحياء والصدق والتواضع والانساط.

خامسا: الأصول: ومجملها أن مجرد اكتساب الأخلاق الفاضلة يمنح الصوفى الرغبة الزائدة فى شدة الاتصال بربه ، وحتى يحقق ذلك عليه أن يختار أحد تلك المبادئ التي أهمها الإرادة وهي: القصد والعزم والأدب واليقين والأنس والذكر والفقر والغنى .

<sup>(</sup>١) شيخ الإسلام : عبد الله الأنصاري ، لمحمد سعيد الأفغاني ص ٢٣٦ .

سادسا: الأودية: وهى العقبات التى تعترض السالك، إن صدق طريقه فى سلكها ينجو، وينكص فيتوقف أو يضل ضلالا بعيدا، وهى الإحسان والعلم والحكمة والبصيرة والفراسة والسكينة والإلهام والطمأنينة.

سابعا : الأحوال : فإن اجتاز السائر أودية ومتاهات منازل السائرين تابع سيره في ثقة وعاش بين أحوال المحبة والغيرة والشوق والقلق والوجد والدهش والبرق والذوق .

ثامنا: الولايات: إذ كانت الأحول تحول الصوفى وتتبدل فى نفسه حتى تذهله عنها فقد تركز فى انتباهه، وحاول أن يستقل به أمام ربه الذى يفيض عليه ولايته شيئا فشيئا، وهنا يشعر بغربته عن كل ما يحيط به وأهم دعائم الولايات: السر وهى اللحظة والوقت والصفاء والسرور والغربة والغيبة والتمكن.

تاسعا: الحقائق: عندما ينسى الصوفى نفسه ، ولا ينشغل إلا بربه يصل إلى الحقائق ويعاينها . ومراتبها : المكاشفة والمشاهدة والمعاينة والحياة والقبض والبسط والسكر والصحو والاتصال والانفصال .

عاشرا: النهايات: وعندها نهاية الطريق، وقمتها: التوحيد. ومقاماتها: المعرفة والفناء والبقاء والتحقيق والوجود والتجريد.

هذه المنازل التي بينها الهروى تعتبر قمة التصوف السلفي الذي يربط المقامات والأحوال بالآيات القرآنية والآحاديث النبوية .

ويظهر لنا أيضا أن الجانب الأخلاقي هو السمة الغالبة على تصوف الهروى الأنصاري.

# المبحث الثاني قواعد المنهج السلفي عند ابن تيمية

يرى ابن تيمية أن المنهج القويم الذي يجب اتباعه في فهم العقيدة وأصول الدين هو منهج السلفيين، الذين وقفوا عند حدود الكتاب والسنة دون أن يبتدعوا في الدين شيئا .

ولذلك فقد سلك ابن تيمية منهج السلف ، ووقف حياته على الانتصار له والدعوة اليه. وهذا المنهج الذى انتهجه شيخ الإسلام له أربعة قواعد تميزه وتشد أزره وتقويه ، ويسترشد بها للفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية :

#### القاعدة الأولى:

تقديم الشرع على العقل ( فهو لا يثق بالعقل ثقة مطلقة في مقدمات الحكم على العقائد والأحكام من حيث سلامتها وعدم سلامتها )  $^{(1)}$ , بل كان يعتمد على القرآن والسنة أولاً ثم السلف الصالح رضوان الله عليهم في الفهم والتفسير ( لأن الوحى كان ينزل بين أظهرهم ، فكانوا أعلم بتأويله من أهل العصور التالية ، وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يتفرقوا ولم يظهر فيهم البدع والأهواء ) $^{(7)}$  ثم يأتى دور العقل فهو للتزكية والتقوية لا للإنشاء والتقريب ؛ لأن في القرآن والسنة المطهرة الأدلة والبراهين المبينة لأصول الدين، والعقل لبس بمستقيم الإدراك في الوصول متفردا إلى أصول الدين وحقائقه ، بل لابد من أن يوافق العقل النقل ، ويكون العقل تابعا للنقل لا متبوعا ، ومحكوما بالقرآن ومقدماته في الاستدلال لا حاكما على القرآن ومنهجه .

ولذلك يأخذ على الفلاسفة والمعتزلة ومن نَهَجَ نهجهم وسلك طريقهم في التفكير اعتمادهم على العقل، وكان يرى إذا تعارض العقل مع النقل وَجَبَ تقديم النقل؛ لأن العقل تابع للنقل ومحكوم بالقرآن. ومتى صح عنده النقل لم يعدل به شيئا آخر ولم يلتفت إلى ما يعارضه من أقيسة نظرية أو مكاشفات صوفية أو غير ذلك مما يدعيه بعض الناس طرقا للمعرفة، والطريق الوحيد للوصول إلى العلم اليقيني عنده هو ما جاء به رسول الله على الرسول بين الدين، أصوله وفروعه جميعا، فهو لم يأخذ إلا منه وإلا لم

<sup>(</sup>١) عقيدة ابن تيمية الحنبلي ص ٧٠ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) عقائد السلف ص ٣٠٩ ، د / مصطفى حلمى .

يكن علما .

ويرى أن مقياس صحة العقل وفساده هو موافقته لما جاء به النص أو مخالفته ؛ فصحة العقل وفساده مرتبطة بصحة النقل وفساده . يقول ابن تيمية : ( والقول كلما كان أفسد في العقل ، فإن الحق لا يتناقض ، والرسل إنما أخبرت بحق ، والله فطر عباده على معرفة الحق ، والرسل إنما بعثت لتكميل الفطرة لا بتغيير الفطرة)(١).

ويرى أن ذلك هو منهج أهل الحديث ، فهم يبدؤون بالشرع ثم يُخْضِعون العقل له (ومن ثم فإنهم يقدمون الرواية على الدراية والنظر العقلى ، ولكنهم يدافعون عن أنفسهم بالقول أن العقل يتفق مع الشرع وأن الأوائل كانوا أكثر فهما ودراية للشرع من غيرهم)(٢)، فالمعقول عندنا ما وافق هديهم والمجهول ما خالفهم (٣).

والخلاصة: إن ابن تيمية يرى أن القرآن هو الإمام الذى يقتدى به ، وأن الإنسان لا يكون مؤمنا حقا حتى يؤمن بجميع ما أخبر به الرسول إيمانا جازما ليس مشروطا بعدم التعارض، وألا يتكلم فى شىء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول، ويكون قوله تبعا لقول الرسول، وعلمه تبعا لأمره ، وإذا أراد معرفة شىء من الدين نظر فيما قاله الله ورسوله ، فمنه يتعلم ، وبه يتكلم ، وفيه ينظر ويتفكر ، وبه يستدل، وهذا هو (أصل العلم والإيمان وطريق الخير والسعادة ) (٤).

فالكتاب والسنة هما الأصل في فهم الدين ، عقائده وفروعه ، ويرى أن من يطلب العقائد بالعقل وحده كحاطب لَيْلٍ ، فالعقل وحده لا يصل إلى حقائق الدين بل لابد من النقل فهو لا يهمل العقل ، ولكن يجعله تابعا لا متبوعا ومحكوما بالقرآن ومقدماته في الاستدلال ؛ ولذلك فهو يلوم الذين يجعلون العقل حاكما على النصوص .

#### القاعدة الثانية:

أنه لا يتبع الرجال على أسمائهم وشهرتهم ، وليس لأحد عنده من مكانة إلا بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال السلف من الصحابة والتابعين ، فليس هناك قول يقبله على إطلاقه مهما كانت درجة قائله ، إلا إذا كان معه دليل من الكتاب والسنة، وبذلك فتح باب الخروج على المذاهب السابقة والقول بآراء جديدة ومخالفة لآراء السابقين ، وهو المقصود بفتح باب الاجتهاد، وثار على المقلدين ولا يتبع أحدا إلا بالدليل .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة ١/ ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي ص ١٦٦ طبع دار الدعوة ط /٢.

<sup>(</sup>٣) نقض المنطق لابن تيمية ص ١٦ بتصرف . (٤) مجموعة الرسائل والمسائل ٢/١٤ .

#### القاعدة الثالثة:

أن الشريعة أصلها القرآن ، وقد فسره محمد ركي ، وأن الذين تلقوا ذلك التفسير والتوضيح والتبليغ هم الصحابة رضوان الله عليهم ؛ فهم الذين نقلوا شرع الله عن رسوله ، وهم الذين حفظوا مقالته ورعوها ونقلوها كما سمعوها وفهموها ، ثم ألقوها إلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . ولذلك كان ابن تيمية يرجع فيما يفكر فيه من شرع إلى كتاب إلله وسنة رسوله والله عنه من ولا يتبع أحدا بعد الله ورسوله إلا الصحابة ، ولا يتبع أحدا بعد الله ورسوله إلا الصحابة ، ويستأنس بأقوال التابعين ويحتج بها أحيانا عند المناظرة .

وكان يستدل بالآيات القرآنية وبراهينها ؛ فلقد حَثَّ القرآن الإنسان على النظر في ملكوت السموات والأرض ، كما وجهه إلى كشف أسرار مخلوقات الله تعالى، وأشاد بفضل العلم والعلماء . والمتتبع لتاريخ الفكر الإسلامي عند المسلمين في العصور الأولى لا يسعه إلا الإقرار بأنهم اكتفوا بالقرآن الكريم إلى جانب السنة في اتخاذه دليلا في كافة أمورهم ( فاستغرقوا فيه تلاوةً وحفظًا ، وعكفوا على تفسيره ، ونفذوا أحكامه، واستنبطوا منه قواعد النظر العقلي ، واستمدوا منه حقائق عالم الغيب ) (١).

ولا توجد مسألة من المسائل التى خاض فيها المفكرون إلا وقد تحدث القرآن عنها وأوضحها، فتحدث عن الذات الإلهية وصفاتها ومسائل التوحيد والنبوات واليوم الآخر، وتحدث عن الإنسان من بدء خلقه إلى نهايته وموقفه من الكون المحيط به ، كما تحدث عن عالم الغيب ، إلى غير ذلك من الموضوعات التى كانت وستظل مثار التساؤل والبحث في الفكر الإنساني .

والآيات القرآنية كثيرة تجل عن الحصر وسوف نذكر بعضا منها مثل قوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِينَ .وَفِي أَنفُسكُمْ أَفَلا تُبْصِرُون ﴾ [ الذاريات : ٢٠، ٢١] ، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتلافَ الَّليْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فَيهَا مِن كُلِّ دَابَة وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ والسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَات لقَوْم يَعْقُلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤]، وقوله تَعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا السَّمَواتِ وَالأَرْضَ بَل لاَ يُوفِئَ أَمْ خُلَقُوا السَّمَواتِ وَالأَرْضَ بَل لاَ يُوفِئَ فَا الطور: ٣٦٥،٣٥].

وجاء الرسول ﷺ مؤيدا بالحجج العقلية ،كما قال الله تعالى : ﴿وَلَا يُأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ

<sup>(</sup>١) قواعد المنهج السلفي ص ١٧٢ بتصرف ،د/ مصطفى حلمي .

جئناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ﴾ [الفرقان: ٣٣]، فأخبر سبحانه أن الكفار لا يأتون بقياس عقلى لباطلهم إلا جاء الله بالحق وجاءه من البيان والدليل وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرا وكشفا وإيضاحا للحق من قياسهم(١).

ويقنعه بالمنطق ويقدم له الدليل ، كقوله تعالى : ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا ويقنعه بالمنطق ويقدم له الدليل ، كقوله تعالى : ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ تُمنُون. أَأَنتُمْ تَعْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ [الواقعة: ٥٧ - ٦] ، بل إن جميع الأدلة المطروقة في علم الكلام وفلسفة ما وراء الطبيعة مبثوثة في القرآن ، ولكن بأسلوب يصلح لمخاطبة العامة والخاصة ، كل بقدر طاقته (٢).

ومن الأدلة القرآنية الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان ؛ لأن كون الإنسان حادثا بعد أن لم يكن ، ومولودا ومخلوقا من علقة ، ومعلوم أن من رأى العلقة قطعة دم فقيل له : هذه العلقة يصير منها إنسان فقد يتعجب ، ولكنه دليل عقلى ملموس مشاهد يعلمه البشر كلهم بعقولهم ، سواء أخبر به الرسول علي أم لم يخبر ، فهذا إذن دليل عقلى ؛ لأن الشارع لأن بالعقل نعلم صحته وبالإضافة إلى كونه عقليا فإنه دليل شرعى أيضا ؛ لأن الشارع استدل به وأمر أن يستدل به (٣).

ومن هذا القبيل أيضا الاستدلال على البعث وإعادة الخلق بقدرة الله عز وجل على الخلق ابتداء، وكذلك الاستدلال على وحدانية الله تعالى : ﴿لُوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفُسَدَتَا ﴾ [الأنباء: ٢٢].

وبهذه القاعدة وقف السلف في وجه المتكلمين والفلاسفة واستعاضوا بالأدلة القرآنية عن التأويلات الكلامية ، وكان ابن تيمية من أدق المستخدمين لهذه القاعدة ، فرفض التأويل الكلامي والفلسفي والمنهج الجدلي ؛ لأن التأويل يقتضي تقديم العقل على الشرع واتخاذ العقل أصلا في التفسير ، وهذا ما يرفضه علماء السلف، وامتدت الطريقة السلفية حتى وقتنا هذا ؛ لأن القرآن لا تنقضي عجائبه .

## القاعدة الرابعة:

أنه كان حرا فى تفكيره ، ولم يكن متعصبا لمذهب معين يحاول أن ينصره ، بل خلع نفسه من كل ما يقيده فى فكره إلا الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح ، ولذلك نراه قد كان فى نشأته حنبليا ، ولكنه عندما شَبَّ ودرس المذاهب الإسلامية وتَعرف على مصادرها

<sup>(</sup>١) نقض المنطق لابن تيمية ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) النبوات لابن تيمية ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) العقيدة في القرآن ص ٢٢، محمد بن المبارك .

كلها ، ثم خالفها فى بعض آرائها ، وما كان يجمد فكره تقليد أو اتباع من غير استدلال و تمحيص، وما كان يفرض فى مخالفة الضلال أو الخطأ عن علم وقصد ، بل يفرض أنه مجتهد والمجهتد يخطئ ويصيب (١).

بل إنه كتب رسالة بعنوان (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) يعتذر عنهم إذ جاءت أقوالهم مخالفة للسنة الصحيحة بأعذار قوية ترفع الملام عنهم، ويدعو إلى تقديرهم وإكبارهم.

وفى هذا الكتاب يقول: يجب على المسلمين بعد موالاة الله سبحانه موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن ، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ، الذين جعلهم الله كالنجوم يُهتدى بهم فى ظلمات البر والبحر . وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم خلفاء الرسول على أمته والمحيون لما مات من سنته ، بهم قام الكتاب وبه قاموا ، وليس هناك أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله على في شيء من سنته ، فهم جميعا متفقون على وجوب اتباعه .

وإذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه ، فلابد له من عذر في تركه . وجميع الأعذار ثلاثة أصناف .

أحدها : عدم اعتقاده أن النبي عَلَيْهُ قاله .

والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.

والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ (٢).

### تعقيب :

مما تقدم يتضح لنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان حرا في تفكيره ، فهو لا يتبع الرجال على شهرتهم وإنما يتبعهم على دليل من الكتاب أو السنة أو آثار السلف الصالح ، فما من قول يتلقى تلقيا ويسوغ فيه الاتباع من غير دليل. وهو لا يثق في العقل ثقة مطلقة فلابد أن يوافق العقل النقل ، ويكون العقل تابعا للنقل ومحكوما به ؛ وذلك لأن العقل غير مستقيم الإدراك في الوصول منفردا إلى أصول الدين وحقائقه .

وثار على التقليد والجمود؛ ولهذا تعمق في دراسته للمذاهب الإسلامية كلها والفرق المختلفة والآراء المتباينة ، وعرف تاريخ كل فرقة ومنهاج كل نحلة وعقيدة كل طائفة ، ثم خالف المذاهب الأربعة متحزبا لدينه وسنة رسول الله ﷺ ، واعتذر عنهم إذا جاءت

<sup>(</sup>١) ابن تيمية ،حياته وعصره آراؤه وفقهه ص ٢١٩ للشيخ محمد أبو زهرة .

<sup>(</sup>٢) رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية ص ٢٠ .

أقوالهم مخالفة للسنة الصحيحة بأعذار ترفع الملام عنهم ، ويدعو إلى توقيرهم وتقديرهم، وهذا موقف سديد من ابن تيمية يجب أن نعمل به فنقدر المفكرين السابقين ونحترم آراءهم وإن بدا فيها مخالفة لما جاء به الكتاب والسنة، ونلتمس لهم العذر فهم مجتهدون والمجتهد يخطئ ويصيب وفي تلك الحالين له ثواب وأجر عند الله تعالى .

# المبحث الثالث

## عمله على تنقية التصوف وأثر ذلك في حياته

قبل أن نتحيث عن التصوف النقى \_ كما يراه ابن تيمية \_ يجدر بنا أن نبين حال التصوف في عصر ابن تيمية ؛ لكى يتبين للقارئ الصعوبات والمحن التي تعرض لها ابن تيمية بسبب ذلك فنقول :

لقد خرج التصوف فى ذلك العصر عن جوهر الإسلام وابتعد عن مضمونه الروحى؛ وذلك بسبب دخول الأفكار الغريبة عن الإسلام ؛ كعقيدة وحدة الوجود ، والحلول والاتحاد . هذه العقائد التى أدخلها بعض المتصوفة فى التصوف الإسلامى ، والتى رآها ابن تيمية مخالفة لروح الإسلام وجوهره ؛ لأنها ( تهدم عقيدة السمو الإلهى ، وتجعل من كل كائن مظهرا فرديا من مظاهر الماهية الإلهية ، وبذلك تصبح إرادة الله الخلاقة ومشيئته شيئا واحدا ، ومثل هذا التفكير يؤدى إلى تذويب الفوارق بين العقائد )(١).

وعندما رأى ابن تيمية فى مذاهب الصوفية بما تحمله من طابع الخنوع والاستسلام باسم التوكل أو التواكل والنظرية الجبرية وما أثارته من فتن بسبب دعاوى الإلهام والوحى وحلول الألوهية فى الكائنات، كل هذه العوامل أدت إلى تَفَشى روح التخاذل. ومما زاد الأمر خطورة اتساع دائرة الخرافة اتساعا كبيرا وظهور الشعوذة واستفحل خطر الصوفية وبدأت الطوائف الصوفية تتنافس مما أدى إلى الانشقاق الاجتماعى ( وفى ظل التنافس بين أقطاب التصوف للإكثار من عدد الأولياء اتجهوا إلى تعظيم فكرة «الولاية» بين النساء أيضا، فجعلوا من السيدة « نفيسة » بالقاهرة ومن « أم سلمى» و «أم حبيب» بدمشق أولياء أيضا) (٢).

وقد علق ابن تيمية على ما لاحظه فى هذا الصدد بقوله: (ولكن من يتخذ «نفيسة» ربا ويقول: إنها تجير الخائف وتغيث الملهوف وأنه فى حسبها ويسجد لها ويتضرع فى الدعاء لها مثلما يتضرع فى الدعاء لرب الأرض والسموات ويتوكل على حى قد مات ، ولا يتوكل على الحى الذى لا يموت ، فلا ريب بأن إشراكه بمن هو أفضل منها يكون أقوى ) (٣). وبسبب عقيدة أفضلية الولاية على النبوة التى يزعمها بعض المتصوفة من

<sup>(</sup>١) النشأة العلمية عند ابن تيمية لأوست ص ٢٦ ، وقد تكلمنا عنه فيما سبق .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٠ . (٣) محنة الشيخ ص ٦٣ .

أصحاب عقيدة وحدة الوجود أصبحت زيارة (المدينة ) أهم من الحج . وتعددت مظاهر الاحتفال بالموالد.

وعندما ازداد نفوذ الصوفية خضع الأغنياء لشيوخهم ، فحاولوا الإكثار من الأوقاف لإرضاء عامة الشعب، وكل من تَزيًّا بزى الصوفية ترك العمل وانقطع للعبادة في الزاوية أو التكية الخاصة بشيخه، ورأى أن من حقه على الناس أن يطعموه وأن يقوموا بمعاشه بل ومعاش أسرته وقبلت الجماهير هذا الوضع ، واعتبروا ذلك واجبا يحتمه الدين عليهم (وتفنن الحكام في بناء الأضرحة للأولياء وأصبح (المقام) هو رمز فن العمارة المملوكي)(١).

هذا حال التصوف وما وصل إليه في عصر ابن تيمية ، فما الذي فعله ابن تيمية في سبيل تنقية التصوف من الأفكار الدخيلة التي طَغَتْ عليه ؟

لم يستطع ابن تيمية السكوت أمام مظاهر الفوضى المتعددة الاتجاهات، والتي رأى فيها ما يخالف المنهج السلفي دون أن توهيه مظاهر السلطة أو يخضع لذوى البأس من خصومه.

وقد عرفنا فيما سبق أن ابن تيمية هاجم القائلين بوحدة الوجود والحلول والاتحاد وأبطل مقالتهم وحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام، كما هاجم كثيرا من الأفكار المنحرفة؛ مما كان سببا في غضب بعض الصوفية وكذلك الفقهاء ، ورموه بما هو برىء منه، وكان نتيجة ذلك أن حوكم وسجن أكثر من مرة، إلا أن هذا كله لم يُثْنه عن الدفاع عن العقيدة الإسلامية وتنقية التصوف مما أصابه من أفكار دخيلة تخالف ما جاء به الدين الحنيف.

وأوقف قلمه ولسانه وعقله وحياته لتطهير الفكر الإسلامي عامة والتصوف خاصة . والحق أن ابن تيمية استهدف لعدائهم ؛ لأنه كان يتعقبهم سواء بإظهار تهافت نظرياتهم أو بتحديه لأعمال الفرق الصوفية أو اتجاهه لإزالة البدع والمنكرات ( فقد علم أن صخرة تزار وتنذر لها النذور فذهب مع أصحابه ومعهم حجارون يقطعون الصخور فقطعها وهدمها وأراح المسلمين من وزرها ) (٢).

ثم نَصَبَ نفسه للكشف عن ستور أهل التصوف الذين اتخذوا الشعوذة سبيلا للتأثير في العامة وأقامها حربا شعواء عليهم ، ورأى أن من واجبه ألا يسكت وهو يرى الإسلام الذى عرفه من مصادر الحقيقة الصحيحة وقد تحول بين أيدى هؤلاء إلى أفكار وعقائد لا تمت إلى الإسلام بصلة ، فجاهر بما رآه حقا غير مبال بالأخطار التي تحدق به سواء أكان

<sup>(</sup>١) النشأة العلمية عند ابن تيمية لأوست ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير ١٤/١٤ ، وشذرات الذهب ٩/٦ لابن العماد الحنبلي .

السجن أو حتى القتل (١).

وهكذا نرى ابن تيمية نصَّب نفسه عدوا لهذه الأفكار المنحرفة فبادله الصوفية نفس العداء ، لكن بالانتصار للباطل والأهواء الشخصية وإشاعة الأكاذيب حول معتقداته .

ومن أهم الموضوعات التي ناقشها ابن تيمية مع الصوفية « عقيدة التوحيد » : عقيدة التوحيد :

كانت من المسائل التى اختلف فيها ابن تيمية مع ما يسميهم ضُلال الصوفية ويضعهم في صف واحد مع الغالية من الشيعة والنصارى ؛ لأنه رأى أن عقيدة التوحيد في الإسلام قد تحولت إلى نوع من الشرك على أيديهم ، لاسيما في موضوع التوسل والاستغاثة بالأولياء . يقول ابن تيمية في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلَّمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان : ١٣] : ( هذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف في مواضع ، فإن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل . . . وهو شرك في العبادة والتأله وشرك في الطاعة والانقياد وشرك في الإيمان والقبول)(٢).

ففي هذا النص يقسم ابن تيمية الشرك إلى ثلاثة أقسام هي :

١ ـ الشرك بدعاء غير الله .

٢ ـ شرك الطاعة، وهو ما ينطبق عليه الحديث: «ما عبدوهم ـ أى الأحبار والرهبان ـ
 ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم » (٣).

 $^{\circ}$  لأنهم يعتقدون في صحة مقالات زعمائهم ويغالون في ذلك .

فابن تيمية يحيط عقيدة التوحيد بسياج منيعة تنقى عقيدة المسلم من أى شبهة ، ويذهب إلى أن كمال النفس لا يتم ( إلا بعبادة الله وحده لا شريك له والعبادة تجمع معرفته ومحبته والعبودية له ) (٥).

ويرى ابن تيمية أن التوحيد نوعان :

الأول: توحيد الألوهية: المتضمن توحيد الربوبية وهو أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، ولا يعترفوا بالألوهية لغير الله سبحانه وتعالى ( ومن أشرك مع الله في

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٤/ ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) توحيد الألوهية من مجموع الفتاوي لابن تيمية ٩٧/١ .

<sup>(</sup>٤) توحيد الألوهية ٩٨/١ .

<sup>(</sup>٣) الترمذي في التفسير (٣٠٩٥)

<sup>(</sup>٥) الرد على المنطقيين ص ١٤٥،١٤٤ بتصرف .

العبادة شخصا أو شيئا فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى ) ولقد قال الله : ﴿مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنَ يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكَتَابَ وَالْخُكُمْ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكَتَابِ ﴾ [آل عمران : ٧٩](١).

الثانى: توحيد الربوبية: (وهو الإقرار بأن الله خالق كل شيء) (٢). هذا التوحيد قد عرفه المشركون من العرب ، فقد كانوا مقرين بأن الله وحده خالق السموات والأرض، كما قال تعالى: ﴿وَلَقْن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٣٨] ، وكانوا مع ذلك مشركين ، وحكى عنهم القرآن الكريم قولهم : ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْهَى ﴾ [ الزمر: ٣] .

ومما يقتضيه التوحيد في الألوهية والعبادة أن نعبد الله سبحانه بما شرعه على ألسنة رسله ،ولا نعبده إلا بواجب أو مستحب أو مباح قصد به الطاعة وشكر الله تعالى ، يقول ابن تيمية : ( والدعاء من جملة العبادات ، فمن دعا المخلوقين من الموتى والقائلين واستغاث بهم متبعا غير سبيل المؤمنين ،ومن سأل الله بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين، كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ) (٣).

وقد بنى ابن تيمية على رأيه فى وحدانية الألوهية والعبادة كلامه فى التوسل والوسيلة (فمنع على هذا ثلاثة أمور:

أولها : التقرب إلى الله بالصالحين والأولياء .

ثانيها : منع الاستغاثة والتوسل بالموتى .

ثالثها : زيارة قبور الصالحين والأنبياء وزيارة قبر النبي ﷺ ) (٤).

وقد خاض ابن تيمية في هذه الأمور وخالف فيها أهل عصره واصطدمت أفكاره بأفكارهم فيها اصطداما عنيفا وشدد عليه في معتقله بسببها .

### التوسل والوسيلة:

ولما كان كلام ابن تيمية فى التوسل والوسيلة يترتب عليه قوله بمنع التقرب إلى الله بالصالحين والأولياء ومنع الاستغاثة بالموتى ومنع زيارة قبور الصالحين والأنبياء ، كان من المفيد أن نبين معنى التوسل والوسيلة لغة وشرعا فنقول :

<sup>(</sup>١) العقيدة التدمرية ص ٩٣ لابن تيمية . (٢) توحيد الألوهية ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ١٠٢ لابن تيميةً .

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية ،حياته ،وعصره ،آراؤه وفقهه ص ٣١٧. للشيخ محمد أبو زهرة .

الوسيلة لغة: ما يُتَقرَّب به إلى الغَيْر، والجمع : الوَسيلُ والوَسَائل، والتَّوسيل والتوسل واحد ، يُقَال : وَسَلَ فلان إلى ربه وسيلة، وتَوسَّل اليه بوسيلة : إذا تقرب إليه بعمل(١).

والموسيلة شرعا: هي ما يتقرب به المرء إلى ربه سبحانه وتعالى بطاعة رسوله ﷺ وبفعل الأعمال الصالحة .

وفى عرف (جال الحديث: هى منزلة فى الجنة ؛ فقد ورد فى الحديث الشريف: قال رسول الله ﷺ: "إذا سمعتُم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة، فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجوا أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلت له شفاعتى "(٢).

## التوسل المشروع :

التوسل إما أن يكون مشروعا ، وإما أن يكون عنوعا فحاربه شيخ الإسلام ابن تيمية.

أما الأول : وهو التوسل المشروع فيمكن تلخيصه في نقاط ثلاث :

۱ ـ توسل المؤمن إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى . قال ابن القيم رحمه الله : ( التوسل إلى الرب تعالى بأحب الأشياء إليه وهو أسماؤه وصفاته، ومن أجمعها لمعانى الأسماء والصفات الحى القيوم ) (٣).

٢ ـ توسل المؤمن إلى الله تعالى بأعماله الصالحة ، كما فعل الثلاثة أصحاب الغار ؛ حيث توسل كل منهم إلى الله تعالى بعمل صالح له ، فانفرجت الصخرة عن الغار وخرجوا .

٣ ـ توسل المؤمن إلى الله بدعاء أخيه المؤمن له ،كما هو واضح في حديث الأعمى الذي قال للنبي عَلَيْ : ادع الله أن يعافيني. فقال : « إن شئت دعوت ، وإن شئت صبرت وهو خير لك » قال: فادعه ، فأمره أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة ، يا محمد، إنى أتوجه بك إلى ربى في حاجتي هذه لتُقْضَى لي ، اللهم شَفْعه في ، قال راوى الحديث ؛ فوالله ما تفرقنا وطال بنا

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح ص ٧٢١ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الصلاة (٣٨٤/ ١١) أبو داود في الصلاة (٣٢٣) .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ٣/ ١٢٩ .

الحديث حتى دخل علينا كأن لم يكن به ضر(١).

ولفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى : ﴿ أُولْئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥] ، وفي قوله تعالى : ﴿ أُولْئِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ الْوَسَيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء : ٧٥] ( فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغي إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمشتحبات، فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب ) (٢).

وذكر ابن تيمية أن لفظ التوسل يراد به ثلاثة معان:

أحدها: هو أصل الإيمان والإسلام ، وهو التوسل ، أى : التقرب بالطاعات وطاعة رسوله ﷺ ( فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به ) (٣).

الثاني: التوسل بدعاء النبي ﷺ وهو في حياته وبشفاعته يوم القيامة . فهذان المعنيان صحيحان باتفاق المسلمين .

الثالث: لم ترد به السنة : وهوالتوسل بذات النبى ، بمعنى الإقسام على الله تعالى بذاته على الله تعالى بذاته على بذاته على بذاته على الله بذاته والسؤال بذاته على المعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته على الله عند قبره ولاغير قبره ، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم) (٤).

وأما التوسل بالنبى ﷺ والتوجه به فى كلام الصحابة رضي فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته ، ومن هذا قول عمر بن الخطاب رَضِ اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا و إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال : فيسقون (٥).

وهذا حديث صحيح لا علة فيه ، وفيه دلالة على جواز التوسل بدعائه وشفاعته على عمر رَوْفُيْنَهُ ، فإنه توسل بدعائه لا بذاته ؛ ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى

<sup>(</sup>۱) الترمذى فى الدعوات (٣٥٧٨) وقال : « حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ، وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٨٥) ، وأحمد ١٣٨/٤ ، والحاكم فى المستدرك ٣١٣/١ وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى .

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ٦٩، ٧٠ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٧١ .

<sup>(</sup>٤) التوسل والوسيلة ص ٧١ لابن تيمية ، تعليق د/ السيد الجميلي ،طبع دار الكتاب العربي .

<sup>(</sup>٥) البخارى في الاستسقاء ( ١٠١٠ ) وفضائل الصحابة (٣٧١٠) .

التوسل بعمه العباس ، ولوكان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس ، فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته ، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما .

وبهذا ظهر لنا أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين بنقل صحيح أن أحدا منهم استسقى بالرسول عَلَيْكُ أو توسل به بعد موته لأنهم في حياته عَلَيْكُ إنما توسلوا بدعائه وشفاعته . . . .

وأقول: لو جاز التوسل بالذوات لما توسل عمر بن الخطاب بالعباس رئيسي، بل كان حَرَى به أن يأتي قبر النبي ﷺ ويتوسل بذاته .

يقول ابن تيمية : ( الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال له به ، إما أن يكون مأمورا به ، أو منهيا عنه ، وإذا قيل : إن ذلك مأمور به أو مباح فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق ، أو يقال : بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها . فمن قال : إن هذا مباح في المخلوقات جميعها ، لزم أن يسأل الله بشياطين الإنس والجن ، فهذا لا يقوله مسلم . فإن قال : بل يسأل بالمخلوقات المعظمة ، كالمخلوقات التي أقسم بها الله في كتابه ، لزم أن يسأل به في كتابه أو أن يسأل به في كتابه أو أن يسأل به في كتابه (أللّيل إذا يَغْشَى . وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنثَى الله الله في كتابه الله في كتابه (١).

ثم بين ابن تيمية أن الإقسام بهذه المخلوقات التي ذكرها الله في كتابه إنما أقسم الله بها لأنها آياته الدالة على ألوهيته وقدرته ، وأن إقسامه سبحانه وتعالى بها تعظيم له سبحانه (ونحن المخلوقين ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع ، بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات ، وذكروا إجماع الصحابة على ذلك ، بل ذلك شرك منهى عنه ) (٢).

ثم بين ابن تيمية حكم السؤال بهذه المخلوقات ( ومن سأل الله بها لزمه أن يسأل بكل ذكر وأنثى وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها ، ويلزم أن يسأله بالمخلوقات التى عبدت من دون الله كالشمس والقمر والملائكة والمسيح والعزير ، ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام ومما يظهر قبحه للخاص والعام ) (٣).

يظهر مما تقدم أن التوسل إلى الله بذوات المخلوقين غير جائز في الدين ، وكذلك الإقسام بالذوات أيضًا غير جائز ؛ ذلك أن كل إنسان مسئول عن عمله . ولهذا فإن

<sup>(</sup>١ ـ ٣ ) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ١٤٣ .

ابن تیمیة یری:

## أولا: منع التقرب إلى الله بالأولياء:

ذلك لأن الأولياء ليسوا معفيين من أحكام الشرع ، بل إنهم مطالبون بها ، فكل إنسان مسئول عن عمله ، قال تعالى : ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ﴾ [ النجم : ٣٩ ] فلا يتقرب إلى الله بالالتجاء إلى ولى أو الدعوة بجاهه ، فإنه مسئول عن عمله في الدنيا، كما أنهم مسئولون عن أعمالهم قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُكُ بِظَلاَم لِلْعَبِيد ﴾ [فصلت : ٤٦].

بل إن التوسل إلى الله بعباده غير جائز في الدين ، وأن الله لا يقبل من كل امرئ إلا عمله ، فلا يحط عنه سيئاته أن يستغيث بنبي أو ولى أويطلب المغفرة بجاه نبي أو ولى، إنما يغفر الذنوب ربُّ العالمين لكل من تاب أو أناب وأقلع عن المعصية وسلك سبيل المؤمنين (١).

ولذلك نُهِيَ النبي ﷺ عن أن يستغفر للمشركين كما قال الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحيم ﴾ [التوبة : ١١٣].

وثبت في الصحيح عن أبي هريرة رَوْقَتُ لما نزلت هذه الآية ﴿وَأَنذُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [ الشعراء : ٢١٤ ] دعا رسول الله والله والله والله عنكم من الله شيئا ، يا بني عبد المطلب ، لا أغنى عنكم من الله شيئا ، يا عباس بن عبد المطلب ، لا أغنى عنك من الله شيئا ، يا عباس بن عبد المطلب ، لا أغنى عنك من الله شيئا ، يا عباس بن عبد المطلب ، لا أغنى عنك من الله شيئا ، يا فاطمة بنت رسول الله ، سليني من مالي ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئا » يا فاطمة بنت رسول الله ، سليني من مالي ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئا » (٢).

وقد اتفق المسلمون على أنه ﷺ أعظم الخلق جاها عند الله تعالى ، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه ، ولا شفاعة أعظم من شفاعته ،لكن شفاعته ودعاءه لا ينفعان مع عدم الإيمان به ، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم، ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها ، فعمل الإنسان هو الذي يقربه من ربه وهو الذي يزكى نفسه ويجعله أهلا لرضوان الله ، وأما ذات غيرك فلا تأثير لها

<sup>(</sup>١) ابن تيمية ،حياته وعصره ص ٣٢٠ للشيخ محمد أبو زهرة .

<sup>(</sup>٢) البخاري في التفسير (٤٧٧١) .

فى تزكيتك مهما تكن تلك الذات فاضلة بعملها المزكى لها ،قال الله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَاهَا . وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾ [ الشمس : ٩ ، ١٠] .

## ثانيا : منع الاستغاثة بغير الله والتوسل بالموتى :

إن الاستغاثة بغير الله تعالى ممنوعة بإطلاق ؛ لأن النبي رَا نهي عن الاستغاثة به ، فقد روى الطبراني في معجمه أنه كان في زمن النبي رَا نه النبي رَا النبي رَا النبي الله منافق يؤذى المؤمنين فقال أبو بكر الصديق رَوَ الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الصلاة والسلام: « إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل »(١).

هذا الحديث فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبى على ولا بمن دونه ، وكره أن يستعمل هذا اللفظ في حقه ، وإن كان مما يقدر عليه في حياته على حماية لجانب التوحيد، وسدا للذرائع الشركية وأدبا وتواضعا لربه وتحدير اللائمة من وسائل الشرك في الاقوال والافعال، فإذا كان هذا فيما يقدر عليه في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به أو بمن دونه بعد وفاته ويطلب منه أمورا لا يقدر عليها إلا الله عز وجل ؟!

وهكذا كل ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يطلب من نبى ولا ولى؛ ولذا يقول ابن تيمية : (ما لا يقدر عليه البشر لا يجوز أن يُطْلَب إلا من الله سبحانه، لا يُطْلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم ، ولا يجوز أن يقال لغير الله : اغفر لى ، واسقنا الغيث وانصرنا على القوم الكافرين، أو اهد قلوبنا، فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا الباب، وقد قال تعالى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُم ﴾ [الأنفال: ٩] وفي دعاء موسى عليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بك المستكى، وإليك المستعان ، وبك المستغاث ، وعليك التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بك . وقال أبو يزيد البسطامي : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق ، وقال أبو عبد الله القرشى (٢) : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون .

فليس لنا أن نطلب ذلك الذى لا يقدر عليه أحد إلا الله ، من الأنبياء والملائكة والصالحين؛ لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى، ومن ذلك خوف الغرق، والضيق، وطلب الرزق، ودفع المرض ونحوه، كل ذلك من خصائص الله تعالى لا يطلب فيها غيره، ولا يستغاث فيها بأحد غيره.

ولا يسوِّغ ابن تيمية التقرب إلى الله بالموتى من الأنبياء والصالحين ؛ لأن التقرب إلى

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع ١٠/١٦: (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث».

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ١٧٦ بتصرف ، وانظر:مجموعة الرسائل والمسائل ص ٢٠ لاَبن تيمية.

الله بالاقتداء بهم والسير على منهاجهم ، وليس لأجل أن يستغاث بهم أو يطلب الدعاء منهم؛ لأن ذلك يؤدى إلى الشرك بالله ، فيقول ابن تيمية : ( ليس لنا أن نطلب من الأنبياء والصالحين شيئا بعد موتهم وإن كانوا أحياء في قبورهم وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار ، فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ، ولم يفعل ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى ، بخلاف الطلب من أحدهم في حياته فإنه لا يُفضى إلى الشرك )(١)؛ ذلك لأن ( ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني فلا يؤثر فيه سؤال السائلين بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع إجابة السائل، وبعد الموت انقطع التكليف عنهم ) (٢).

وإذا كانت الاستغاثة والطلب من الموتى ـ ولو كانوا أنبياء ـ ممنوعا لأنه يؤدى إلى الشرك فالنذور للقبور أو لسكان القبور نَذْر حرام باطل يشبه البنذر للأوثان والأصنام ؛ لأنه لا يعود بنفع ولا يدفع ضرا عن فاعله ، يقول ابن تيمية : ( ومن اعتقد أن في النذر للقبور نفعا أو أجرا فهو ضال جاهل ) (٣) ؛ لأن الله تعالى وحده هو الذي ينفع ويضر . ويقرر ابن تيمية كذلك أن ذلك النذر نذر في معصية ( وأن من يعتقد أنها باب الحوائج إلى الله ، وأنها تكشف الضر وتفتح الرزق وتحفظ العمر ، فهو كافر مشرك يجب قتله)(٤) .

مما تقدم يتضح لنا أن ابن تيمية لا يعتقد أن للموتى أى تأثير فى الأحياء ، وأنه لا يجوز أن يوجه إليهم أى دعاء ، وأن الاستغاثة بهم ودعائهم بدعة وضلال ، وأن اعتقاد نفعهم وأنهم يفتحون باب الحوائج ويكشفون الضر ويحفظون العمر ، كل ذلك كفر يجب قتل معتقده ؛ لأنه يعتبر ردة فى نظره .

وأرى أن فى حكم ابن تيمية على هؤلاء بالكفر تطرف ومغالاة دفعته إليهما حدة الجدال، وأنه لو حكم عليهم بالضلال فقط لكان محقا فى ذلك ؛ لأن تكفير شخص علم إيمانه عظيم ، فقد ثبت فى الصحيح عن ثابت عن الضحاك عن النبى عَلَيْكُمْ أنه قال : "لَعْنُ المؤمن كقتله ، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله » (٥).

وثبت في الصحيح أيضا: أن من قال لأخيه: يا كافر ، فقد باء به أحدهما (٦).

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ١٧٦ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٧٧ بتصرف . وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل ص ٢٢ لابن تيمية .

<sup>(</sup>٤،٣) مجموعة الرسائل والمسائل ١/ ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) البخاري في الأدب (٦٠٤٧) وفي الإيمان (٦٦٥٢) ، والترمذي في الإيمان (٢٦٣٦) .

<sup>(</sup>٦) البخارى في الأدب (٦١٠٤) ومسلم في الإيمان (٦٠/ ١١١) .

## ثالثا : زيارة قبور الصالحين والأنبياء وزيارة قبر النبي ﷺ :

يرى ابن تيمية أن زيارة القبور مطلقا للاتعاظ جائز بل مندوب إليه ؛ لأن فيه عظة وتذكرة واستبصارا ، ويرى أن زيارة قبور المسلمين على وجهين :

١ ـ زيارة شرعية . ٢ ـ زيارة غير شرعية .

فالزيارة الشيرعية : أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته والدعاء له ، فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه ، قال الله تعالى في المنافقين : ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِه ﴾ فنهى عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم ؛ لأنهم ﴿ كَفَرُوا بِاللّهِ ورَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٨٤] .

وهذا النهى لأجل العلة وهى الكفر ، فدل ذلك على انتفاء هذا النهى عند انتفاء هذه العلة، ودل تخصيصهم بالنهى على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره (١) . وبهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة ؛ فكان النبى يُصلِّى على موتى المسلمين وشرَّع ذلك لأمته ، وكان إذا دفّن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول : "سلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل » (٢) . وكان على يزور قبور أهل البقيع والشهداء ، ويعلِّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم» (٣).

فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم .

وأما الزيارة غير الشرعية: وهى الزيارة البدعية ( فهى التى يُقصد بها أن يُطلب من الميت الحوائج ، أو يُطلب منه الدعاء والشفاعة ، أو يُقصد الدعاء عند قبره ؛ لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء؛ فالزيارة على هذه الوجوء كلها مبتدعة لم يشرعها النبى عليه ولا فعلها الصحابة، لا عند قبر النبى عليه ولا عند قبر غيره ، وهى من جنس الشرك)(٤).

فعلى هذا فإن ابن تيمية يمنع زيارة قبر رجل صالح بعينه أو نبى بعينه ؛ ذلك لأنه يؤدى إلى الشرك والوثنية ،ولأن النبى ﷺ نَهَى عن أن يتخذ قبره مسجدا حتى لا يزار ،

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ٣٧،٣٦ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الجنائز (٣٢٢١) والحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٠، والبيهقي في الكبري ٥٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) مسلم فى الجنائز (١٠٣/٩٧٤) ، (١٠٣/٩٧٤) وأبو داود فى الجنائز (٣٢٣٧) والنسائى فى الجنائز (٢٠٣٧) وابن ماجه فى الجنائز (١٠٤٧) وأحمد ٥٥٣٠) .

<sup>(</sup>٤) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ٣٨ بتصرف .

فقد جاء فى الصحيحين عن عائشة ولي أنه وكي قال فى مرض موته : « لَعَن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (١). وقال ركي : « ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إنى أنهاكم عن ذلك» (٢). ولأن الصحابة والتي دفنوه وكي حيث قبض فى حجرة عائشة وطي ، على غير ما اعتاد الناس ؛ وذلك لكيلا يتخذ قبره مسجدا أو مزارا فيؤدى ذلك إلى ما يشبه الشرك .

ويرى ابن تيمية منع شد الرحال إلى زيارة قبور الصالحين والأنبياء يقول: (وأما الأولون: فإنهم يحتجون بما فى الصحيحين عن النبى على الله الله الرحال الإنه مساجد: المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى » (٣). فلو نذر أن يشد الرحال ليصلى بمسجد أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأمة )(٤) ويرى أن من المستحب زيارة مسجد قباء لمن كان بالمدينة ؛ لأن ذلك ليس بشد رحل، فالنبى على دعا المسلمين للصلاة فيه .

ويرى أن زيارة قبور الصالحين والأنبياء بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر بها رسول الله على فمن اعتقد أنه عبادة وفعله فهو مخالف للسنة ولإجماع الأمة، بل إن النبي عَلَيْ تَعُود من أن يتخذ قبره موضع تقديس فقد قال عليه الصلاة والسلام: « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يُعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (٥). واتفقت الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي عَلَيْ ولا يقبل (١).

(وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل: زرت قبر رسول الله ﷺ؛ لأن هذا اللفظ لم يرد، وهذا اللفظ صار مشتركا في عرف المتأخرين يراد به (الزيارة البدعية) التي في معنى الشرك كالذي يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به أو يسأل الله عنه والزيارة الشرعية: هي أن يزوره لله تعالى للدعاء له والسلام عليه كما يصلى على جنازته، فهذا الثاني هو المشروع لكن كثيرا من الناس لا يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول، فكره مالك أن يقول الرجل: زرتُ قبره لما فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك (٧)؛

<sup>(</sup>١) البخاري في الجنائز (١٣٣٠) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (١٩/٥٢٩) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة (۸۳/۲) وإسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) البخارى في فضائل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١١٨٩) ومسلم في الحج (١٣٩٧/٥١١) .

<sup>(</sup>٤) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٣٤٤ لابن عبد الهادى ، تحقيق محمد حامد الفقى مطبعة حجازى سنة ١٣٢٦ هـ / ١٩٣٨ م .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢/ ٢٤٦ ، وابن سعد ٢/ ٢٤٢،٢٤١ ، وأبو يعلى ١/ ٣١٢، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣١٧ .

<sup>(</sup>٦) العقود الدرية ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٧) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ١٩٥ بتصرف .

ذلك لأن الزيارة الشرعية هي لمسجده على فهو الذي يشد إليه الرحال ، وتأتى زيارة قبر الرسول على بالتبعية ، وزيارة القبور هي تسليم ودعاء لأصحاب القبور ، وليس لطلب الحاجات أو الاعتقاد بأن الزيارة عند القبر أفضل من الدعاء والصلاة عليهم في المنازل والمساجد ، ويستند ابن تيمية في هذا إلى فتوى للإمام مالك (عندما سئل عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي على أن مقال مالك : إن كان أراد القبر فلا يأته وإن أراد أن يأتي المسجد فليأته وذكر الحديث : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى» (١).

إذن ما يمنعه ابن تيمية هو (النذر) أو ( شد الرحال) إلى زيارة قبر النبى وغيره ، من الأنبياء والصالحين . وما لا يمنعه : هو زيارة تلك القبور دون نَذْر ودون شد رحال فهو أمر مستحب ويندب إليها ، وأن العامة \_ فضلا عن العلماء \_ يعرفون أن زيارة القبور سنة .

فابن تيمية يمنع شد الرحال إلى زيارة قبور الصالحين والأنبياء ولم يستثن زيارة الروضة الشريفة من هذا المنع . وبمنعه شد الرحال لزيارة قبر الرسول عَلَيْ فإنه قد خالف جمهور العلماء المعاصرين له ، بل الجمهور الأعظم من المسلمين إلى يومنا هذا، فإنه يروى أن النبى عَلَيْ قال : « إذا سألتم الله فاسألوه بجاهى فإن جاهى عند الله عظيم»(٢)، ويروى أنه على قال : « من زارنى بعد مماتى فكأنما زارنى في حياتى » (٣).

ولكن ابن تيمية قال عن الحديث الأول: (هذا الحديث كذب موضوع لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث، وهو من الأحاديث المشينات التي ليس لها زمام ولا خطام مع أن جاهه عند الله أعظم من جميع الأنبياء والمرسلين) (٤).

ويجيب عن الحديث الثانى بأنه (ضعيف والكذب ظاهر عليه مخالف لدين المسلمين، فإن من زاره في حياته لو كان مؤمنا كان من أصحابه ولا سيما إن كان من المهاجرين المجاهدين معه ) (٥).

ويرى ابن تيمية أن أحاديث زيارة قبره ﷺ كلها ضعيفة لا يُعتمد على شيء منها في الدين؛ ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئا منها .

<sup>(</sup>١) العقود الدرية ص ٣٣٨ لابن عبد الهادى . والحديث سبق تخريجه قريبا .

<sup>(</sup>٢) انظر : السلسلة الضعيفة للألباني ١/ ٣٠ برقم (٢٢) .

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير ٢/١٢ ٤ (١٣٤٩٦) والدارقطني في سننه ٢/ ٢٧٨ ، والبيهقي في الكبري ٥/ ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٩٩، وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٢٩ لابن تيمية ، تحقيق محمد حامد الفقى، الطبعة الثانية،مطبعة السنة المحمدية .

وهكذا يستطرد ابن تيمية في الرد على مخالفيه في قوة وعنف مستشهدا بأقوال الأئمة الأربعة ؛ حيث أجمعوا على عدم مس قبر النبي على الله ولقد كانت هذه القضية \_ منع شد الرحال إلى زيارة قبر النبي على الله على إحدى القضايا التي خاصم فيها الصوفية وغيرهم، وقرع بها ابن تيمية مشاعر معاصريه قرعا شديدا وأزعجهم بها إزعاجا شديدا. ويبدو لي أنه بسبب نهيه عن شد الرحال إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ومنها قبر الرسول عرص تعرض للسجن في قلعة دمشق واستمر حتى توفى سنة ٧٢٨ هـ .

وإذا كان ابن تيمية منع شد الرحال إلى زيارة قبور الصالحين ؛ لأن ذلك في نظره يؤدى إلى الوثنية والشرك ، فنحن نميل إلى رأيه ذلك محافظة على عقيدة الوحدانية .

ولقد نهى الرسول على عن كل الوسائل التى يخشى أن تكون ذريعة ولو بعد حين لوقوع الناس فى الشرك الذى هو من أكبر الكبائر ؛ فلذلك نهى عن بناء المساجد على القبور، كما نهى عن شد الرحال إليها ، واتخاذها أعيادًا والحلف بأصحابها ؛ إذ كل ذلك يؤدى إلى الغلو بها وعبادتها من دون الله تعالى لا سيما عند انطفاء العلم وكثرة الجهل وقلة الناصحين وتعاون شياطين الإنس والجن على إضلال الناس وإخراجهم من عبادة الله تبارك وتعالى.

وأما قوله بمنع شد الرحال لزيارة قبر النبى ﷺ ، فقد خالف فيه ابن تيمية جمهور العلماء في عصره حتى عصرنا هذا مخالفة تامة ؛ ذلك لأن الأساس الذي بني عليه المنع هو إفراد الله وحده بالعبادة والبعد عن الوثنية وكل ذرائعها.

فإذا كان خوف ابن تيمية من أن يؤدى شد الرحال إلى قبره على الوثنية بمضى الزمن وتتابع الدهور والأعوام فإنه خوف في غير محله ؛ لأن الناس كانوا يزورون قبره على منذ وفاته إلى يومنا هذا ، ومع ذلك لم يحدث أن أحدا نظر إليه نظرة عبادة أو وثنية ، لكن قد تبدو من بعض العامة عبارات ، كالتوسل بجاهه والاستشفاع بشفاعته (وهي عبارات لا وثنية فيها ،بل تؤول بأقرب تأويلاتها ويفهم الجاهلون ، ولا تمنع تلك الذكريات العطرة لأجل عبارات صدرت من العوام، يحسن إرشادهم لا منعهم من الزيارة ، وتفهيمهم لا تكفيرهم ، وأن الله تعالى قد صان التوحيد إلى يوم القيامة ، وقد ذكر محمد وتفهيمهم لا تخور حياته وبشر به المؤمنين ، وهو أن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرض العرب ) (١).

وكيف يتصور من مؤمن موحد يعرف حقيقة الدعوة التي دعا إليها محمد عَلَيْهُ وحث

<sup>(</sup>١) ابن تيمية ،حياته وعصره ص ٣٢٦ بتصرف، الشيخ محمد أبو زهرة .

عليها الناس، أن يجول بخاطره في معنى من معانى الوثنية وهو يأخذ العظات والعبر عند قبره عليها الناس، أن يجول بخاطره في الصالح وليه كانوا يتبركون بزيارة قبره على أن السلف الصالح وليه كانوا يتبركون بزيارة قبره عليه أن وثنية ولا ما يشبهها ، ألم يكن الشيخان الجليلان : أبو بكر وعمر وليه حريصين على أن يُدفنا بجوار جثمانه الكريم عليه ولم يريا في ذلك الحرص وثنية أو ما يشبه الوثنية .

وقد ذكر ابن تيمية أن السلف الصالح والله كانوا يسلمون على النبى النبى الله كانا مروا الله الله وقد روايته مائة مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيسلم على النبى النبي الله وأبى بكر وعمر والله القبر وقد روى مالك فى الموطأ أن عبد الله بن عمر والله كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف (١١). وإذا أراد أحدهم الدعاء عند قبره استقبل القبلة ويدعو الله تعالى. وقد روى أن الإمام مالك قال: ( لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي الله فيصلى عليه ويدعو لأبى بكر وعمر ، قيل : فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر، ولا يريدونه يفعلون ذلك اليوم مرة أو أكثر ، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة ؟ فقال مالك : لم يبلغنى ذلك عن أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ولم يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ، ويكره إلا من جاء من سفر أو أراده )(٢).

وقد ذكر ابن تيمية ( عن الأئمة الأربعة أن الرجل إذا سلم على النبي ﷺ وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ) <sup>(٣)</sup>.

هذه النقول التى ذكرها ابن تيمية وغيرها تدل على جواز زيارة قبر رسول الله ﷺ والإحساس بالذكريات التى تؤثر عن حياته ﷺ ومن هذه الأخبار التى دلت على ذلك:

- ١ كثرة زيارة السلف الصالح لقبره ﷺ ، حتى إن ابن عمر النسا زاره أكثر من مائة مرة .
  - ٢ \_ حث الإمام مالك على زيارة القبر عند السفر وعند العزم عليه.
- ٣ ـ تجويز الأئمة الدعاء عند القبر بعد السلام على النبي على بشرط أن يستقبل القبلة، لكنهم اختلفوا في وقت السلام ، فقال مالك والشافعي وأحمد : يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه ، وقال أبو حنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام ، كما لا يستقبلها وقت الدعاء بالاتفاق .

<sup>(</sup>١) مالك في الموطأ في قصر الصلاة في السفر ١٦٦/١ (٦٨) .

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ٥٥. (٣) المرجع السابق ص ١٩٣.

وما ذكره ابن تيمية من حديث رسول الله ﷺ الذي يقول فيه : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى » دليل على شرف البقعة التي حَلَّ فيها محمد ﷺ حيا ودفن فيها ميتا .

`فإذا كان شرف الكعبة في أنها أول بيت وضع للناس في الأرض لعبادة الله تعالي وجعلها الله مثابة للناس وأمنا قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتُ وضعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكا وَهُدًى لَلْعَالَمِينَ ﴾ [ آل عمران : ٩٦]، ويقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَهُدًى لَلْعَالَمِينَ ﴾ [ الله عمران : ٩٦]، ويقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ [البقرة: ١٢٥] ، وشرف المسجد الأقصى أنه أولى القبلتين ومسجد الأنبياء جميعا ومنه كان إسراء الرسول عَلَيْ ومعراجه. فماذا يكون شرف المسجد المحمدي ؟ إنما شرفه في إقامة الرسول عَلَيْ به ، وكونه كان مكان النور المحمدي والهدى الإسلامي ، فشد الرحال إليه كي يرى المسلم موطن الوحي ومنازل النبوة، وتلك الذكريات كما تتحقق في المسجد الشريف تتحقق كذلك في الروضة الشريفة، غير أن المسجد يصلي فيه ، أما الموضة فلا يصلي فيها وذلك للنهي من أن يتخذ القبر مسجدا.

فإننا نخالف ابن تيمية في منعه التبرك بزيارة قبر الرسول على والدعاء عنده ؛ ذلك لأن المقصود من الزيارة الذكرى والاعتبار والهدى والاستبصار ؛ فإن أى مسلم عرف حياة الرسول على وعلم سيرته العطرة وجهاده وهدايته ثم يذهب إلى المدينة ولا يحس بأن في هذا المكان كان يسير رسول الله على ويدعو الناس إلى الهدى وينهاهم عن الردى ، ويكافح ويجاهد من أجل إعلاء كلمة الله ولا يعتبر ولا يحس بروحانية الإسلام وعبقرية النبي الأمين، أو لا تهز عواطفه محبة الله ورسوله والاقتداء به فيما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه إلا من لم يكن من أولى الأبصار، الذين أعرضوا عن ذكر الله واتبعوا أهواءهم .

#### الخاتمة

بفضل من الله تعالى وتوفيق منه وعون أتممت هذا البحث وانتهيت منه ، ولكن لابد لنا من وقفة أخيرة نستجمع فيها أهم نتائج هذا البحث وهى عبارة عن مقارنة بين آراء الإمام الغزالى وشيخ الإسلام ابن تيمية ، تتمثل فيما يلى :

## أولا: أهم ما وافق فيه شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام الغزالي:

ا ـ عمل كل منهما على تنقية الفكر الإسلامي مما علق به من أوهام جاءت من تخريجات الفلاسفة وجمود الفقهاء وتأويلات الباطنية ، هذه الأوهام التي أدت إلى تناحر الفرق الإسلامية، فثار كل من الإمام الغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الطوائف، وأظهرا بطلانها وزيفها وبعدها عن منهج الكتاب والسنة ، كذلك ثارا على الجمود والتقليد.

Y ـ ثارا على الصوفية المخالفين للمنهج السليم ، فالإمام الغزالى إذا كان قد اختار منهج التصوف وفَضَّله على سائر الطرق المؤدية إلى الحقيقة التي كان يبحث عنها ، إلا أن له نظريات نقدية للصوفية المخالفين للمنهج السليم، ومن هؤلاء أصحاب دعاوى الشطح، الذين يقسمهم الإمام الغزالي إلى صنفين :

أحدهما: الحلولية الذين ينتهون إلى دعوى الاتحاد ويعبرون بعبارات غير مفهومة ، زخرفوها وخبطوا بها خبط عشواء ، وقد صب الإمام غضبه الشديد على مذهب الحلول وكل ما يؤدى إليه ، فيصفه تارة بأن اعتقاده خطأ محض وسفاهة صرفة (١) . ويتعقبهم في كتابه «ميزان العمل» ويضعهم في مرتبة واحدة مع النصارى القائلين باتحاد اللاهوت والناسوت، ويعلق على ذلك بقوله : ( تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا )(٢) .

كذلك فإن الإمام الغزالى يقسو بشدة على المدعين لإسقاط التكاليف والأعمال ، فيرى أن ( من نطق بشيء منه فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة ) (٣)ويرى ( أن ضرره في الدين أعظم وينفتح به باب من أبواب الإباحة لا ينسد) (٤).

الصنف الثاني: الذي استهدف لغضب الإمام الغزالي فهم أصحاب الشطحات،

<sup>(</sup>٢) ميزان العمل للغزالي ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٤) فيصل التفرقة للغزالي ص ١٧.

<sup>(</sup>١) معراج السالكين للغزالي ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للغزالي ٦٦/١ .

المعبرون عنها بكلمات غير مفهومة مطنطنين بعبارات مطاطة لا تعبر عن شيء ( ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان) (١).

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد استقبل هذا الرأى من الغزالى بسرور بالغ ، وأشاد به كأحد الحجج التى يستند إليها في محاربته لهذا الفريق من الصوفية (٢). ولقد حارب النظريات المنحرفة التى دخلت التصوف الإسلامى مثل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وبيَّن زيفها وبطلانها وخروجها على الإسلام.

 $\Upsilon$ - يرى ابن تيمية أن المعرفة بالله فطرية ، وأنها تتم عن طريق القلب ، وأن القلب بنفسه يقبل العلم بشروط أو استعدادات ، فإذا رغب الإنسان فى العلم أصبح مطلوبا ويمكن أن يؤتى فضلا من الله ويصبح فى هذه الحالة موهوبا $(\Upsilon)$ .

وعندما يعلن شيخ الإسلام أن حقيقة العبد: قلبه وروحه ، فإن هذا يعنى أنه حبذ الاتجاه الوجداني الذي سلكه الإمام الغزالي \_ الاتجاه الصوفي \_ ولذلك فقد أيد ابن تيمية الغزالي في أحد جانبي نظريته ، ولكنه أضاف شرطا ، وهو ضرورة المتابعة وفقا للكتاب والسنة فإن أرباب القلوب كثيرا ما يجدون في نفوسهم من الذوق والوجد عن طريق الرياضة وتصفية القلوب ، ولهذا يسمون أهل المعرفة ؛ لأنهم عرفوا بالخبرة والذوق ما يعلمه غيرهم بالخبر والنظر (٤).

٤- أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقر ما اصطلح عليه الصوفية المتمسكين بالشريعة فى أن أصل الدين فى الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال ، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها (٥).

ولكنه لا يقصد تقسيم الشريعة إلى ظاهر وباطن ، فإن هذه القسمة مرفوضة عنده. وقد سبقه إليها الإمام الغزالى أيضا ، وإنما يقصد بالعبارة السالفة الذكر أن الإخلاص شرط ضرورى لكى يصبح الدين كله لله ، ( والدين لا يكون دينا إلا بالعمل)(٢).

• رتب الإمام الغزالي على نظريته في المعرفة نظريته في السعادة ، وانتهى فيها إلى أن لذة الإنسان وسعادته إنما تكونان في معرفة الله عز وجل أكثر وأمتع مما تكونان في معرفة أي شيء آخر ، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فهو يجعل السعادة في قمتها تتمثل في تحقيق العبودية لله عز وجل .

<sup>(</sup>٢) نقض المنطق لابن تيمية ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) السلوك من مجموع الفتاوى ١٠/ ٦٤٨ لابن تيمية .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للغزالي ١/ ٦١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٩ .

### ثانيا: نقاط الاختلاف بين الإمام الغزالي وحجة الإسلام ابن تيمية:

1 - إن الاختلاف الحقيقى بين الإمام الغزالى وشيخ الإسلام ابن تيمية هو أن الإمام الغزالى نشأ فى ظل المدرسة الأشعرية وكان شيخه إمام الحرمين ، ثم مرحلة تدريسه فى المدرسة النظامية ببغداد ، ثم الأزمة النفسية التى انتابته والتى وجد حلها فى الطريق الصوفى ، كل هذه الظروف كان لها أثر كبير على إنتاجه الفكرى . وقد بدا ذلك واضحا حيث ناقش الفلاشفة والمتكلمين والباطنية ؛ بحيث أصبحت مؤلفاته تجميعا من الفلسفة وعلم الكلام والتصوف .

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد نشأ في بيئة علمية توارثت الحديث والفقه والتفسير وغيرها من العلوم الدينية ، وكان من الطبيعي أن يتجه لمعرفة كتابات الصوفية وشطحاتهم، وكان حريصا على إقناع المسلمين بأن الإسلام وحده نقيا من كل الشوائب هو الكفيل بتحقيق الحياة السعيدة في جوانبها المادية والروحية؛ لأنه رأى في صفحات الكتاب الكريم بغيته ، وعثر في حياة الرسول عليه وأقواله وأفعاله على ما ينبغي أن يتخذ مثلا أعلى .

كذلك فإن ثقافة عصره لم تكبله ، بل استطاع التحرر منها تحررا واعيا ، وتخطى حواجز العصر التى تحصره فى ثقافاته وظروف البيئة وإطار المكان والزمان ، ويتخطاها إلى آفاق أوسع ، فيأخذ على عاتقه دراسة الإسلام فى مصادره ، ويجمع بين الكتاب والسنة فى تفاريعهما من تفسير وفقه وعلوم مصطلح الحديث وعلوم اللغة العربية، ثم عكف على علم الكلام والفلسفة والمنطق والتصوف والتاريخ ، واكتسب الدراية الواسعة بهذه الثقافات جمعا .

Y ـ الطريق والمسلك الذى اختاره الغزالى للخروج من أزمته الفكرية عندما كان يبحث عن اليقين الذى ينشده ، حيث رأى أن ما ينقذه هو الطريق الصوفى ، فاختيار الغزالى المنهج الصوفى واستخدامه للمنهج العقلى طريق التأويل وهيامه طويلا فى ميادين المعرفة، حتى أمسك الشك به من كل جانب ، ثم أوصله إلى اليقين وانتهى به الأمر إلى وجود ضالته فى الطريق الصوفى .

أما شيخ الإسلام ابن تيمية قد رأى فى النصوص كفايته ؛ ولهذا فقد تسلح منذ بداية حياته بالكتاب والسنة ، ولهذا لم تعتره أزمة نفسية أو روحية قط ، كما حدث للغزالى الصعوبات التى واجهته والأشواك التى وضعت فى طريقه .

يرى الإمام الغزالي أن تمام الطريق أن تخلو بنفسك في زاوية ، وتذكر الله تعالى ؛ انتظارا للتجلى ، ومن المعروف أن الإمام الغزالي كان يعيش في خلوته الصوفية في منارة

دمشق ثم في قبة الصخرة في بيت المقدس .

أما ابن تيمية لا يقر دعوة الغزالى ومن تبعه من الصوفية إلى الخلوة ، ويرفض دعاوى بعضهم ممن يحتج فيها بتحنث رسول الله على بغار حراء قبل الوحى ، وهذا خطأ فى نظر ابن تيمية ؛ لأن ما فعله الرسول \_ قبل البعثة \_ إن كان قد شرعه الله بعد البعثة فنحن مأمورون باتباعه فيه ، وإلا فلا (١). وهو حين نبأه الله تعالى لم يعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا أخد من خلفائه الراشدين ، وقد أقام على بمكة قبل الهجرة ثلاثة عشر عاما، ودخل مكة في عمرة القضاء وفي عام الفتح أقام بها قريبا من عشرين ليلة ، وأتاها في حجة الوداع وغار حراء قريبا منه ولم يقصده .

وبعض الصوفية يجعلون الخلوة أربعين يوما ، ويحتجون في ذلك بأن الله تعالى واعد موسى علي لله ثلاثين ليلة ، وأتمها بعشر ، وقد روى أن موسى صامها وخوطب بعدها، فيقولون : يحصل بعدها الخطاب والتنزل كما يقولون في غار حراء حصل بعد نزول الوحى ، وهذا خطأ أيضا ، فإن هذه ليست من شريعة محمد علي بل شرعت لموسى علي فهذا تمسك بشرع منسوخ وذلك تمسك بما كان قبل النبوة .

ويذهب الغزالى إلى أنه آثر العزلة ؛ حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكر، فانكشف له فى أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها ، فعلم يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى (٢).

ويتساءل ابن تيمية : إذا فرغ الإنسان قلبه من كل خاطر ، فمن أين يعلم أن ما يحصل فيه حق . إن الذى قد علم بالسمع والعقل أنه إذا فرغ الإنسان قلبه من كل شيء حلت فيه الشياطين وتنزلت عليه ، كما تتنزل على الكهان ، فإن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله ، فإذا خلا من ذلك تولاه الشيطان (٣).

ولذلك التبس الأمر على كثير من السالكين ، فاشتبهت عليهم الأحوال الرحمانية بالأحوال الشيطانية ، وحصل لهم من جنس ما يحصل للكهان والسحرة، وظنوا أن ذلك من كرامات أولياء الله. إن التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول عليه : أن يفرغ الإنسان قلبه مما لا يحبه الله ويملأه بما يحبه الله ، فيفرغه من عبادة غير الله ، ويملؤه بعبادة الله (٤).

<sup>(</sup>١) السلوك من مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٠/٣٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المنقذ من الضلال ص ٣٧٨ ، تحقيق د / عبد الحليم محمود .

<sup>(</sup>٣) السلوك ١٠/ ٣٩٩ لابن تيمية .

<sup>(</sup>٤) الرد على المنطقيين ص ٨٤ ـ ٨٩ بتصرف لابن تيمية .

٣- الذكر: يأمر الصوفية صاحب الخلوة بالذكر. ويقول الغزالى: (ذكر العامة لا إله إلا الله، وذكر الخاصة: الله، الله، وذكر خاصة الخاصة: هو هو) (١). ويرفض ابن تيمية ذلك فإن الذكر بالاسم المفرد مظهرا ومضمرا بدعة في الشرع وخطأ في القول واللغة، فإنه لا. يعبر عن الإيمان ؛ لأن أهل الملل كلها على اختلاف معتقداتهم ـ وليس المسلمون وحدهم ـ يذكرون الاسم مفردا، ولا يضمرون بذلك التوحيد الإقرار بالله. والدليل القوى على عدم مشروعية ذكر الاسم المجرد أنه ( لا يحصل بذلك امتثال أمر ولا حل صيد ولا ذبيحة ولا غير ذلك) (١).

مما تقدم يظهر لنا أن الاختلاف بين المفكرين الكبيرين اختلاف منهجى ، فإن الإمام الغزالى اتخذ موقف الشك من علم الكلام والفلسفة بعد أن بحث فيهما ولم يجد ما يفضى إلى اليقين . أما شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الحقيقة ، وأن الحديث الصحيح هو الدليل القاطع على وضوح الشريعة ويسرها وقبولها لفهم الكافة ، وأن الزيغ وعدم الفهم مصدره العقل وحده الذى يؤدى إلى الشك . ثالثا : نتائج خاصة بالإمام الغزالى :

الحاماع الإمام الغزالى أن يعمق روحانية الإسلام فى العبادات والمعاملات ، وذلك بعد أن أحيا التصوف على المنهج الإسلامي الصحيح ، حتى أصبح التصوف لدى الغزالى دينا ، وحتى أصبح الدين صوفيا .

٢ نقله ( التصوف ) من مجرد الذوق والتحليق والشطح إلى علم أخلاقى عملى،
 يعالج أمراض القلوب وآفات النفوس ، ويزكيها بمكارم الأخلاق ، ويقف بها عند حدود
 ما رسمه الدين وبينه .

٣ ـ نَبَّهَ الإمام الغزالى على ضرورة العلم الشرعى لكل من يسلك طريق الآخرة ، خلافا لما كان شائعا بين كثير من الصوفية في عصره، إن العلم حجاب وقد جعل أول كتاب من كتاب ( إحياء علوم الدين): ( كتاب العلم )، وأول عقبة يجب أن يجتازها العابد السالك هو (العلم)، وأكد أن السعادة لا تُنَال إلا بالعلم والعمل.

## رابعا: نتائج خاصة بشيخ الإسلام ابن تيمية:

١ ـ كان ابن تيمية في صغره محبا للمجالس الصوفية ، وتشرب ثقافة شيوخ التصوف

<sup>(</sup>١) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسني للغزالي ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) السلوك لابن تيمية ١٠/ ٥٦٢ .

في كبره ، وقد انعكس ذلك على حياته ؛ فهو الزاهد في مأكله وملبسه إلى جانب تواضعه وشجاعته . لكل هذا تستطيع القول بأن شيخ الإسلام كان صوفيا في سلوكه .

Y ـ أنه ليس عدوا للتصوف على الإطلاق ؛ لأنه كان يقدر ويعتز بالتراث الصوفى وأشاذ بكتب الزهد والورع ، وكان دائما يدعم رأيه بأقوال شيوخ التصوف ، وتشبع بآرائهم في الأحوال والمقامات ، حتى أفرد كتبا مستقلة في دراستها بين أنها قمة الثفافة الروحية .

كذلك كان شيخ الإسلام حريصا على نقاء التصوف من الشوائب والأفكار الغريبة ، وكان غيورا على أصحاب الطريقة الصوفية من الانحرافات ، وقد ظهر ذلك من خلال رسائله التى كان يبعث بها هو وشيخه الواسطى إلى رئيس جماعة الصوفية فى ذلك الوقت.

٣- إن شيخ الإسلام لم ينكر التصوف في عصره كمنهج للتصفية والتقرب إلى الله إذا ما اتفق مع الكتاب والسنة ، ولذلك نجده قد اعترف بصوفية أهل السنة والجماعة وامتدحهم فهم ،أصحاب التصوف المشروع لأن أقوالهم قد نبعت من الكتاب والسنة فهو إذن لم يهاجم التصوف في جميع صوره ، وإنما هاجم بعنف صوفية الفلاسفة الذين أقحموا على الفكر الإسلامي الخالص أفكارا غريبة كالجلول والاتحاد ووحدة الوجود

والله أسأل أن يوفقنا جميعا إلى خدمة الدين والعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

## المراجع

الغرآن الكريم

- ١ \_ ابن تيمية حياته وعصره: الشيخ محمد أبو زهرة \_ ط/ دار الفكر العربي ، سنة ١٩٤٦ م.
- ٢ ـ ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفى : د/عبد الفتاح أحمد فؤاد ـ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ـ بدون تاريخ .
  - ٣ ـ ابن الفارض والحب الإلهي: د/ محمد مصطفى حلمي ـ دار المعارف بمصر .
- ٤ ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامى: د/ عوض الله حجازى ـ طبع مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م.
  - ٥ الاحتجاج بالقدر: لابن تيمية المطبعة السلفية الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ .
  - ٦ ـ إحياء علوم الدين: للغزالي ـ المطبعة العثمانية ـ الطبعة الأولى ، سنة ١٣٥٢هـ/ ١٩٣٣م.
- ٧ ـ أخبار القرامطة في الأحساء والشام والعراق واليمن: جمع وتحقيق د/ سهيل زكار ـ الطبعة الأولى
   ـ دمشق ، سنة ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- ٨ ـ الأدب في الدين: لحجة الإسلام الغزالي ، ط / المطبعة العربية بمصر ـ الطبعة الأولى سنة
   ١٣٤٣هـ.
- 9 الأديان الوضعية وموقف الإسلام منها: د/ إبراهيم محمد إبراهيم مطبعة الأمانة الطبعة الأولى.
- ١٠ **الأربعين في أصول الدين** : للغزالي \_ تحقيق الشيخ مصطفى أبو العلا \_ مكتبة الجندى سنة ١٣٩٠ هـ/ ١٩٩٠م.
  - ١١ ـ الاستقامة: لابن تيمية ـ تحقيق / محمد رشاد سالم ـ نشر وتوزيع مؤسسة قرطبة.
    - ١٢ الإسلام في مواجهة الباطنية : لأبي الهيثم دار الصحوة .
  - ١٣ \_ اصطلاحات صوفية : عبد الرازق الكيشاني \_ دار المعارف بمصر، سنة ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤م.
    - ١٤ \_ أصول الدين: للبغدادي \_ الطبعة الأولى \_ استانبول \_ مطبعة الدولة ، سنة ١٩٢٢م.
  - ١٥ \_ أصول الفكر الفلسفي : د/ عبد اللطيف محمد العبد \_ مكتبة الأنجلو المصرية، سنة ١٩٧٧م.
- ١٦ \_ أضواء على أهم الفرق والمذاهب الإسلامية المعاصرة : د / عبد المنعم محمود شعبان \_ طبعة قاصد خير .

- ١٧ ـ الأعلام: لخير الدين الزركلي ـ طبع دار العلم للملايين ـ بيروت ١٩٧٩م.
- ١٨ -أعلام التصوف في الإسلام: د/ محمد جلال شرف ـ ط/ دار الجامعات المصرية بالأسكندرية ،
   سنة ١٩٧٦م.
  - ١٩ الاقتصاد في الاعتقاد: للغزالي \_ مطبعة صبيح ، سنة ١٣٧٩هـ/ ١٩٦٢ م .
  - ٢٠ ـ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية ـ مطبعة السنة المحمدية .
    - ٢١ إلجام العوام عن علم الكلام: للإمام الغزالي مكتبة الجندى .
- ٢٢ ـ الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل: محمد السيد الجليند ـ ط/ المطابع الأميرية، سنة ١٩٧٣م.
  - ٢٣ الإمام الغزالي: د/ عبد الكريم العثمان دار الفكر دمشق .
  - ٢٤ ـ الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه : د/يوسف القرضاوي ـ دار الوفاء للطباعة والنشر .
  - ٢٥ ـ الإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل: د/ محمد إبراهيم الفيومي ـ مكتبة الانجلو المصرية .
    - ٢٦ ـ أمراض القلوب وشفاؤها : لابن تيمية ـ المكتبة السلفية ـ مطبعة المدنى ـ بدون تاريخ .
      - ٢٧ \_ الأنساب: للسمعاني .
  - ٢٨ ـ الإيمان: لابن تيمية . تصحيح د / محمد خليل هراس ـ طبع دار الطباعة المحمدية بالقاهرة .
    - ٢٩ ـ البداية والنهاية: لابن كثير ـ الطبعة الأولى ـ مكتبة المعارف ، بيروت سنة ١٩٦٦م.
      - ٣٠ ـ البدر الطالع: للشوكاني ـ مطبعة السعادة ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٤٨هـ .
- ٣١ ـ بيان تلبيس إبليس أو نقض تأسيس الجهمية: لابن تيمية ـ تصحيح عبد الرحمن بن قاسم ـ الطبعة الأولى ـ مطبعة الكوفة بمكة ، سنة ١٣٩١هـ.
  - ٣٢ \_ بين الدين والعلم : عبد الرازق نوفل \_ مطبعة الاستقلال .
  - ٣٣ \_ تاريخ الإسلام العام : د/على إبراهيم حسن \_ مكتبة النهضة المصرية .
  - ٣٤ \_ تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي \_ مطبعة السعادة ، القاهرة ١٣٤٩ هـ .
  - ٣٥ ـ تاريخ التصوف الإسلامي: د/ عبد الرحمن بدوى ـ الناشر وكالة المطبوعات بالكويت .
    - ٣٦ ـ تاريخ التصوف في الإسلام: د/ قاسم غني \_ مكتبة النهضة المصرية .
- ٣٧ ـ تأملات في فلسفة الأخلاق : منصور على رجب ـ مكتبة الأنجلو المصرية ـ الطبعة الثانية
   ١٩٥٥م.
  - ٣٨ ـ التبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية : لأبي المظفر الإسفراييني ـ مكتبة الأنوار.

- ٣٩ \_ التجسيم عند المسلمين : د/سهير مختار \_ طبعة القاهرة ١٩٧١ م.
- ٤٠ ـ التحفة العراقية في الأعمال القلبية: لابن تيمية ـ المطبعة السلفية ، القاهرة ١٣٨٦هـ .
  - ٤١ ـ تذكرة الحفاظ: للذهبي ـ طبع حيدر آباد ـ بدون تاريخ .
- ٤٢ ـ تربيتنا الروحية : سعيد حوى ـ دار التراث العربي ـ الطبعة الثانية سنة ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
- 28 \_ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: د/ زكى مبارك \_ مطبعة الاعتماد \_ الطبعة الأولى . سنة ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٨ م.
  - ٤٤ \_ التصوف الإسلامي نشأته وأطواره: د/ جميل أبو العلا \_ مطبعة الأمانة .
- ٥٤ ـ التصوف حيلة وسلوك: محمد الفقى ـ طبع الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، سنة ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩ م.
  - ٤٦ \_ التصوف ضمن الفتاوى : لابن تيمية \_ الرياض \_ الطبعة الأولى .
  - ٤٧ \_ التصوف طريقا وتجرية ومذهبا : د/ جمال جعفر \_ مكتبة دار المعرفية الجامعية سنة ١٩٨٠م.
    - ٤٨ ـ التصوف في الإسلام: محمد الصادق عرجون ـ مكتبة الكليات الأزهرية سنة ١٩٦٧م.
  - ٤٩ \_ التصوف في تراث ابن تيمية : د/ الطبلاوي .. طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٨٤م .
    - ٥٠ ـ التصوف في مصر: د/ توفيق الطويل ـ مطبعة الاعتماد سنة ١٣٦٥هـ/ ١٩٤٦م.
      - ٥١ \_ التصوف المقارن: د/ محمد غلاب \_ مكتبة نهضة مصر ومطبعتها .
- ٥٢ ـ التصوف والاتجاه السلفى فى العصر الحديث: د/محمد مصطفى حلمى ـ دار الدعوة للطبع
   والنشر والتوزيع سنة ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
- ٥٣ ـ التصوف والحياة العصرية: الأستاذ / عبد الحفيظ فرغلى على القرنى ـ طبع الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
- ٥٤ ـ التعرف لمذهب أهل التصوف: الشيخ أبو بكر الكلاباذى ـ دار الاتحاد العربى للطباعة ـ الطبعة
   الأولى سنة ١٣٨٩ هـ/١٩٦٩م.
  - ٥٥ ـ تفسير سورة الإخلاص: لابن تيمة ـ تقديم د/خفاجي ـ طبعة دار الطباعة المحمدية بالأزهر .
    - ٥٦ ـ تفسير المنار: السيد رشيد رضا ـ مطبعة المنار بمصر ١٣٢٤هـ .
- ٧٥ ـ التفكير الفلسفى الإسلامى : د/سليمان دنيا ـ مطبعة السنة المحمدية ـ الطبعة الأولى سنة
   ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م .
- ٥٨ ـ التفكير الفلسفى فى الإسلام: د/عبد الحليم محمود ـ مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٨م.

- ٥٩ ـ تلبيس إبليس: لابن القيم الجوزية .
- ٦٠ ـ التنبؤ بالغيب عند مفكرى الإسلام: د/ توفيق الطويل ـ طبع دار إحياء الكتب العربية سنة
   ١٣٦٤ هـ/ ١٩٤٥م.
  - ١٦ تنبيه المغترين: للشيخ عبد الوهاب الشعراني ـ المكتبة التجارية .
  - ٦٢ ـ تهذيب إحياء علوم الدين : للغزالي ـ تحقيق عبد السلام هارون ـ طبعة دار سعد مصر .
    - ٦٣ ـ توحيد الألوهية (ضمن مجموع الفتاوي) : لابن تيمية ـ مطبعة الرياض ١٣٨١هـ.
    - ٦٤ \_ توحيد الربوبية (ضمن مجموع الفتاوي) : لابن تيمية \_ مطبعة الرياض ١٣٨١هـ.
- ٦٥ ـ التوسل الممنوع: د/ عبد الباسط عيسى حسين ـ دار المثنى للطباعة والنشر ـ بغداد ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م .
  - ٦٦ ـ التوهم: للحارث المحاسبي ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر .
- ٦٧ ـ جامع الرسائل: لابن تيمية ـ تحقيق دكتور محمد رشاد سالم ـ مطبعة المدنى سنة ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م.
- ٦٨ ـ الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى: د/ محمد البهى ـ ط / دار الكتاب العربى سنة ١٩٦٧ م.
  - ٦٩ \_ جواب أهل الإيمان: لابن تيمية \_ مطبعة التقدم \_ الطبعة الأولى .
- ٧٠ الجواب الباهر في زيارة المقابر: لابن تيمية تحقيق الشيخ سليمان عبد الرحمن المطبعة السلفية
   الطبعة الثالثة ١٣٩٧هـ.
- الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيها : د/ محب الدين الخطيب مكتبة الأقصى الأردن الطبعة الأولى سنة ١٩٨٤ م.
  - ٧٢ ـ حرية الفكر في الإسلام: لعبد المتعال الصعيدي ـ طبع دار الجيل للطباعة .
- ٧٣ ـ الحسنة والسيئة: لابن تيمية ـ تحقيق د/ محمد جميل غازى ـ مطبعة المدنى سنة ١٣٩١هـ / ١٣٩٠ .
  - ٧٤ ـ الحقيقة في نظر الغزالي: د/ سليمان دنيا ـ طبع دار المعارف مصر ـ سنة ١٩٦٥م.
- ٧٥ ـ حقيقة مذهب الاتحاديين: لابن تيمية ـ تعليق السيد محمد رشيد رضا ـ مطبعة المنار بمصر ـ الطبعة الأولى ١٣٤٩هـ .
- ٧٦ الحلاج شهيد التصوف الإسلامى: طه عبد الباقى سرور ـ دار نهضة مصر الفجالة القاهرة ـ سنة
   ١٩٨١ م.
  - ٧٧ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصفهاني \_ مطبعة السعادة القاهرة \_ ١٩٧٤ م.

- ٧٨ ـ الحياة الروحية في الإسلام: د/محمد مصطفى حلمي ـ طبع دار إحياء الكتب العربية ـ سنة ١٣٦٤هـ / ١٩٤٥م.
  - ٧٩ دائرة المعارف الإسلامية: إبراهيم زكى خورشيد طبعة الشعب ١٩٦٩م.
  - ٨٠ ـ دراسات في الفلسفة الإسلامية: د/ محمود قاسم ـ دار المعارف بمصر ـ الطبعة الثالثة ١٩٧٠م .
- ٨١ \_ درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية \_ تحقيق د/ محمد رشاد سالم \_ طبعة الرياض ١٩٨١م.
- ٨٢ ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : لابن حجر العسقلاني ـ الطبعة الأولى دار المعارف ـ سنة ١٩٤٨ م.
- ٨٣ ـ رسائل ابن سبعين : لابن سبعين ـ تحقيق د/عبد الرحمن بدوى ـ طبع دار الطباعة الحديثة سنة ١٩٥٦م.
  - ٨٤ \_ رسالة أيها الولد: للغزالي \_ مطبعة الجندي .
  - ٨٥ \_ الرسالة التدمرية: لابن تيمية \_ المطبعة السلفية \_ سنة ١٣٦٩هـ / ١٩٥٠م .
  - ٨٦ ـ رسالة في أصول الدين : لابن تيمية ـ المطبعة السلفية ـ الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ .
- ٨٧ \_ الرسالة القشيرية : للإمام أبى القاسم القشيرى \_ تحقيق د/ عبد الحليم محمود \_ طبع دار التأليف \_ الطبعة الأولى سنة ١٣٨٥هـ / ١٩٦٦م .
  - ٨٨ ـ الرسالة اللدنية: للغزالي ـ تحقيق الشيخ محمد مصطفيي أبو العلا ـ مكتبة الجندي.
    - ٨٩ \_ الرسالة الوعظية : للغزالي \_ المطبعة العربية بمصر \_ طبعة أولى .
    - ٩٠ ـ الرعاية لحقوق الله: للحارث المحاسبي \_ تحقيق عبد القادر أحمد عطا .
    - ٩١ ـ رفع الملام عن الأئمة الأعلام : لابن تيمية ـ مطبعة الآداب سنة ١٣١٨هـ .
  - ٩٢ \_ ركائز الإيمان: للشيخ محمد الغزالي \_ طبعة دار الاعتصام \_ الطبعة السادسة ١٩٧٩م.
- 97 \_ زاد المعاد في هدى خير العباد: لابن قيم الجوزية \_ مطبعة الحلبي \_ الطبعة الثانية سنة ١٣٦٩ هـ/ ١٩٥٠م.
- 98 ـ الزهاد الأوائل: دكتور /محمد مصطفى حلمى ـ دار الدعوة بالأسكندرية سنة ١٤٠٠ هـ/ ١٩٧٩ م.
- ٩٥ ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني
   ـ مطبعة دمشق ١٣٧٩هـ .
- 97 \_ السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية: د/ محمد مصطفى حلمى \_ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ١٩٨٢م.

- ٩٧ \_ السلوك (ضمن الفتاوي) : لابن تيمية \_ طبعة الرياض \_ الطبعة الأولى.
- ٩٨ ـ السمو الروحى في الأدب الصوفى: أحمد عبد المنعم الحلواني ـ مطبعة الحلبي سنة ١٣٦٧ هـ /
   ٩٨ م.
  - ٩٩ \_ سنن ابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي \_ مطبعة الحلبي .
  - ۱۰۰ ـ سنن أبي **داود** : تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ـ طبعة القاهرة ١٩٥٠م.
- ١٠١ ـ سهام الدين المارقة في صدور الزنادقة: الشيخ محمود حسن ربيع ـ مطبعة التضامن الأخوى .
- ۱۰۲ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد ـ طبع المكتبة التجارية ـ للطباعة والنشر ـ بيروت .
  - ١٠٣ ـ شرح حديث "إنما الأعمال بالنيات": لابن تيمية طبعة الفجالة الجديدة .
  - ١٠٤ ـ شرح العقيدة النونية: لابن قيم الجوزية \_ تحقيق د/محمد خليل هراس \_ مطبعة الأمانة .
- ١٠٥ ـ شرح العقيدة الواسطية: لابن تيمية ـ تحقيق د/محمد خليل هراس ـ مطبعة ومؤسسة مكة للطباعة ـ الطبعة الرابعة ١٣٩٦ هـ .
- ١٠٦ ـ شرح كلمات الشيخ عبد القادر الجيلاني من فتوح الغيب: لابن تيمية ـ تحقيق آياد عبد اللطيف ـ دار المثنى للطباعة والنشر ـ بغداد ـ العراق .
- ۱۰۷ ـ شرح المواهب العلية في شرح الحكم العطائية : للرندى ـ تحقيق د/ عبد الحليم محمود ـ مطبعة السعادة ـ الطبعة الأولى سنة ١٩٧٠م.
  - ۱۰۸ ـ شرح النووى : طبعة الشعب .
- ١٠٩ ـ شطحات الصوفية : د / عبد الرحمن بدوى ـ الناشر وكالة المطبوعات الكويت ـ الطبعة الثانية ١٩٧٦م.
- ١١ ـ شواهد التصوف : معمر بن زياد الأصفهاني ـ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم (٣٦٦) مجاميع طبعة الشعب .
- ۱۱۱ ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول: لابن تيمية ـ طبع دار الجيل بيروت ـ سنة ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦م.
- ۱۱۲ ـ الصفدية: لابن تيمية ـ تحقيق محمد رشاد سالم ـ طبع شركة مطابع حنيفة بالرياض ـ سنة ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦م.
- ۱۱۳ ـ الصلة بين التصوف والتشيع: د/ كامل مصطفى الشيبى ـ طبع دار المعارف بمصر ـ سنة ١٩٦٩م.

- ١١٤ \_ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قيم الجوزية ـ مكتبة الرياض الحديثة .
- ١١٥ ـ الصوفية في إلهامهم : الأستاذ / حسن كامل الملطاوى ـ طبع المجلس الأعلى للشؤون
   الإسلامية بالقاهرة ـ سنة ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م.
  - ١١٦ ـ التصوفية في نظر الإسلام: سميح عاطف الزيني ـ طبع دار الفكر اللبناني بيروت.
  - ١١٧ ـ الصوفية والفقراء: لابن تيمية ـ تحقيق د/ محمد جميل غازى ـ مطبعة المدنى بمصر .
- ۱۱۸ \_ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: للسيوطى \_ تحقيق د/ على سامى النشار \_ مطبعة مجمع البحوث الإسلامية \_ الطبعة الثانية \_ ١٣٨٩هـ / ١٩٨٠ م .
  - ١١٩ ـ ضحى الإسلام: أحمد أمين ـ الطبعة الثامنة ـ مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٣٦م.
- ١٢٠ ـ طائفة الإسماعيلية : د/كامل حسين ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر الطبعة الأولى
  - ١٢١ ـ طبقات الشافعية : تاج الدين السبكي ـ طبع دار الكتاب اللبناني ـ الطبعة الثانية .
  - ١٢٢ \_ طبقات الصوفية: لأبي عبد الرحمن السلمي \_ تحقيق د/ أحمد الشرباصي \_ مطبعة الشعب .
    - ۱۲۳ \_ الطبقات الكبرى: للشعراني \_ مكتبة صبيح \_ بدون تاريخ .
    - ١٢٤ ـ طب القلوب: لمحمود عوض ـ مطبعة الاعتماد ـ الطبعة الأولى ١٩٤٠م.
    - ١٢٥ ـ طريق الإيمان: سميح عاطف الزيني \_ طبع دارالكتاب اللبناني \_ الطبعة الثانية .
- ۱۲٦ ـ الطواسين (ضمن أخبار الحلاج) : تحقيق عبد الحفيظ هاشم ـ مكتبة الجندى سنة ١٢٦ ـ ١٢٩٨هـ/ ١٩٧٠م.
- ۱۲۷ ـ عبقرية الفاطميين ، أضواء على الفكر والتاريخ الإسلامي : محمد حسن الأعظمي ـ طبع منشورات دار مكتبة الحياة بيروت .
  - ١٢٨ ـ العبودية في الإسلام: لابن تيمية ـ طبع دار التأليف ـ الطبعة الثالثة سنة ١٣٦٦هـ/١٩٤٧م.
- ١٢٩ ـ عرش الرحمن: لابن تيمية ـ تعليق السيد محمد رشيد رضًا ـ مطبعة المنار ـ الطبعة الأولى ١٣٤٩ هـ .
  - ۱۳۰ \_ عقائد السلف: د/على سامى النشار \_ طبعة الأسكندرية سنة ١٩٧١م.
- ١٣١ ـ عقبات في طريق الإسلام: د/ محمد البهي ـ دار التراث العربي ـ الطبعة الأولى سنة ١٩٧٧م.
- ۱۳۲ \_ العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية : لابن عبد الهادى \_ تحقيق محمد حامد الفقى \_ طبعة القاهرة سنة ١٣٥٦هـ / ١٩٣٨م.
  - ١٣٣ \_ عقيدة أهل السنة: لابن تيمية \_ تعليق عبد الرازق عفيفي \_ طبعة مكتبة أنصار السنة.

- ١٣٤ \_ عقيدة أهل السنة والفرقة الناجية : لابن تيمية \_ مطبعة القاهرة .
- ١٣٥ ـ العقيدة الواسطية : لابن تيمية ـ المطبعة السلفية ـ الطبعة التاسعة سنة ١٣٩٩ هـ .
- ١٣٦ \_ عوارف المعارف: للسهروردي \_ تحقيق د/ عبد الحليم محمود \_ دار الكتب الحديثة.
- ۱۳۷ أنفس ومداراتها للمسلمين: تحقيق د/ خفاجي ، ود/عبد العزيز شرف. طبع دار الشروق سنة ۱۹۸۱م.
  - ١٣٨ ـ غاية الأماني في الرد على النبهاني: للألوسي ـ مطبعة الرياض ـ الطبعة الثانية.
    - ١٣٩ ـ الغزالي: أحمد فريد رفاعي ـ مطبعة الحلبي سنة ١٣٥٥هـ / ١٩٣٦م.
    - ١٤٠ ـ الغزالي وقيمة نقده للفلسفة : د/ محمد شمس الدين إبراهيم ـ طبع مصر .
- ۱٤۱ ـ الغنية لطالبي طريق الحق : لأبي صالح عبد القادر بن موسى الجيلاني ـ مطبعة الحلبي سنة ١٣٧٥هـ/١٩٥٦م .
- ١٤٢ ـ فتاوى شرعية وبحوث إسلامية : للشيخ حسنين محمد مخلوف ـ مطبعة الحلبي ـ الطبعة الثانية سنة ١٣٨٥هـ / ١٩٦٥م .
  - ١٤٣ ـ فتح البارى بشرح صحيح البخارى : لابن حجر ـ الطبعة السلفية .
  - ١٤٤ ـ الفتوحات المكية: لابن عربي ـ طبع دار الكتب العربية الكبرى بمصر .
    - ١٤٥ \_ فتوح الغيب: لابن تيمية \_ مطبعة الحلبي \_ القاهرة ١٣٩٩هـ .
    - ١٤٦ ـ الفتوى الحموية الكبرى: لابن تيمية \_ المطبعة السلفية ١٣٩٨ هـ.
- ۱٤٧ ـ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : لابن تيمية ـ مكتبة صبيح ـ طبعة سنة ١٣٧٨هـ/ ١٤٧٨م.
  - ١٤٨ ـ الفَرُق بين الفرَق : لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ـ طبعة المدنى .
  - ١٤٩ ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم ـ مطبعة صبيح سنة ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م.
- ١٥٠ ـ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال: لابن رشد ـ مراجعة مصطفى عبد الجواد ـ المطبعة العربية ـ الطبعة الثالثة سنة ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م.
  - ١٥١ \_ فصوص الحكم: لابن عربي \_ مطبعة الحلبي ١٩٦٦ م.
- ١٥٢ \_ فضائح الباطنية : للغزالي \_ تحقيق د/ عبد الرحمن بدوى \_ طبعة الدار القومية للطباعة والنشر سنة ١٣٨٣هـ / ١٩٦٤م .
- ١٥٣ ـ الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر : د/محمد البهي ـ المكتبة العصرية ـ صيدا بيروت سنة ١٩٦٢م.

- ١٥٤ ـ الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي: د/ أحمد محمود صبحي ـ دار المعارف بمصرّ .
- ١٥٥ \_ فلسفة التدين الصوفى : محمود عبد الحميد السيد \_ طبع دار الاتحاد للطباعة \_ الطبعة الأولى سنة١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م.
  - ١٥٦ ـ الفلسفة الشرقية : د/ محمد غلاب ـ طبع البيت الأخضر بمصر سنة ١٩٣٨م .
  - ١٥٧ مالفلسفة الضوفية في الإسلام: د/ عبد القادر محمود طبع دار الفكر العربي سنة ١٩٦٦ م.
- ١٥٨ \_ فن التصوف الإسلامي وتاريخه: لرينولد ينكولسون \_ ترجمة الأستاذ / أبو العلا عفيفي \_ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٦٦هـ /١٩٤٧م.
- ١٥٩ **ـ فوات الوفيات** : محمد بن شاكر الكتبى ـ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ـ مطبعة السعادة سنة ١٩٥١م.
  - ١٦٠ ـ في التصوف الإسلامي ـ مفهومه وتطوره وأعلامه : عمر كيلاني ـ مطبعة بيروت سنة١٩٦٢م.
- ١٦١ ـ في صحبة الغزالي : الأستاذ / أبو بكر عبد الرازق ـ طبع الدار القومية للطباعة والنشر ـ الطبعة الثانية ١٩٤٨م.
- ١٦٢ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: للغزالي \_ تحقيق د/ سليمان دنيا \_ المطبعة العربية بمصر.
- ١٦٣ ـ في ظلال القرآن: سيد قطب ـ طبع دار الشروق بيروت ـ الطبعة الرابعة ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م .
- ١٦٤ \_قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : لابن تيمية \_ تحقيق / السيد الجميلي \_ دار الكتاب اللبناني.
  - ١٦٥ ـ القرآن والفلسفة: د/ محمد يوسف موسى ـ طبع دار المعارف سنة ١٩٦٦م.
  - . ١٦٦ ـ القرامطة: طه الولى ـ طبع دار العلم بيروت ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م .
- ١٦٧ \_ قضية الألوهية بين الفلسفة والدين: عبد الكريم الخطيب \_ طبع دار الفكر العربي سنة ١٩٦٩م.
  - ١٦٨ \_ القواعد العشرة: للغزالي \_ طبعة المطبعة العربية بمصر \_ الطبعة الأولى سنة ١٩٦٩م.
- ١٦٩ \_قواعد المنهج السلفى فى الفكر الإسلامى: د/ محمد مصطفى حلمى ـ دار الدعوة للنشر والتوزيع سنة ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.
  - ۱۷۰ ـ الكامل في التاريخ : لابن الأثير ـ طبع دار صادر بيروت ١٩٦٦م .
  - ١٧١ ـ الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين : للغزالي ـ طبع المكتبة التجارية.
    - ١٧٢ ـ الكلم الطيب: لابن تيمية طبع بمطبعة رفاعى .

- ١٧٣ ـ المجددون في الإسلام: عبد المتعال الصعيدي ـ طبع مكتبة الآداب ومطبعتها ، سنة ١٩٦٧م.
- ١٧٤ ـ مجموعة التوحيد: لابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ـ طبع دار الفكر العربي.
- ۱۷۵ ـ مجموعة الرسائل الكبرى: لابن تيمية ـ مطبعة محمد على صبيح وأولاده بالأزهر ، 
  (۱۳۸٥ هـ/١٩٦٦ هـ.
  - 1٧٦ ـ مجموعة الرسائل والمسائل: لابن تيمية ـ دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ۱۷۷ \_ مجموع الفتاوى: لابن تيمية \_ تعليق د/ محمد رشاد سالم \_ طبع مطابع الرياض \_ الطبعة الأولى .
  - ١٧٨ ـ مختصر تذكرة القرطبي: للشيخ عبد الوهاب الشعراني \_ مطبعة النهضة الجديدة ١٩٧٥م.
- ۱۷۹ ـ مدارج السالكين: لابن قيم الجوزية ـ تعليق محمد رشيد رضا ـ مطبعة المنار بمصر ـ الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۱هـ/ ۱۹۵٦م.
- · ١٨ ـ المدخل إلى التصوف الإسلامي : السيد محمود أبو الفيض ـ طبع الدار القومية للطباعة والنشر .
- ١٨١ ـ المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي: د/ عبد الحليم محمود ـ طبع دار النصر للطباعة سنة ١٣٨٧هـ .
  - ١٨٢ ـ مشكاة الأنوار: للغزالي ـ تحقيق أبوالعلا عفيفي ـ طبعة الهيئة العامة للكتاب بيروت .
- ١٨٣ ـ مشكاة الهادية الأنوار لقواعد الباطنية الأشرار: يحيى بن حمزة العلوى ـ تحقيق محمد السيد الجليند، مطبعة المعرفة سنة ١٩٧٣ م.
  - ١٨٤ ـ معارج القدس في مدارج معرفة النفس: لحجة الإسلام الغزالي \_ مطبعة الاستقامة القاهرة .
    - ١٨٥ ـ معالم الطريق إلى الله: السيد محمود أبو الفيض ـ طبع دار نهضة مصر للطبع والنشر .
    - ١٨٦ ـ معجم البلدان: ياقوت الحموى ـ طبع دار صادر للطباعة والنشر سنة ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٦م.
      - ١٨٧ ـ معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة \_ مطبعة الترقى بدمشق ١٩٦١م.
      - ١٨٨ ـ معراج السالكين: للغزالي ـ تحقيق الشيخ أبي العلا ـ مطبعة الجندي .
      - ١٨٩ ـ مع الغزالي في منقذه : أبو بكر عبد الرزاق ـ طبع دار القومية للطباعة والنشر .
      - ١٩٠ ـ مقارنة الأديان: الشيخ محمد أبو زهرة ـ طبع دار الفكر العربي ١٣٨١هـ/ ١٩٦٦م.
        - ١٩١ ـ مقارنة بين الغزالي وابن تيمية: د/محمد رشاد سالم ـ الدار السلفية الكويت.
      - ١٩٢ \_ مقاصد الفلاسفة: للغزالي \_ تحقيق د/سليمان دنيا \_ طبع دار المعارف بمصر ١٩٦١م.
- ۱۹۳ ـ مقالات الإسلاميين: للأشعرى ـ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ـ طبع مكتبة النهضة المصرية ـ طبعة ١٩٥٠م.

- ۱۹۶ ـ مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون ـ دار القلم بيروت ـ لبنان سنة ۱۶۰۲هـ/ ١٤٠٨م.
- ١٩٥ ـ مقدمة في أصول التفسير: لابن تيمية ـ المطبعة السلفية ـ الطبعة الثالثة ، سنة ١٣٩٨هـ/ .
- ۱۹٦ ـ المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى: للغزالى \_ تحقيق الشيخ محمد مصطفى أبى العلا \_ مطبعة الجندى .
- ۱۹۷ ـ منازل السالكين : للشيخ أبى إسماعيل الهروى ـ تعليق محمد رشيد رضا ـ مطبعة المنار ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٣١هـ .
  - ١٩٨ ـ مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره: للدكتور السيد الجميلي ـ طبع دار الكتاب العربي .
    - 199 \_ من أعلام التصوف الإسلامي : طه عبد الباقي سرور ــ مطبعة نهضة مصر .
- ٢٠٠ ـ مناهج الأدلة في عقائد الملة: لابن رشيد ـ تحقيق محمود قاسم ـ مكتبة الأنجلو المصرية سنة
   ١٩٦٤م.
  - ۲۰۱ ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : لابن الجوزي .
- ۲۰۲ ـ المنقد من الضلال: للغزالي ـ طبع دار النصر للطباعة والنشر ـ الطبعة السابعة سنة ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م.
  - ٢٠٣ \_ منهاج السنة النبوية: لابن تيمية \_ مكتبة الرياض الحديثة .
    - ٢٠٤ ـ منهاج العارفين: للغزالي \_ مطبعة الجندي بمصر.
- ٠٠٥ \_ منهج البحث عن المعرفة عند الغزالى : دكتور سعيد باسل \_ طبع دار الكتاب اللبنانى \_ بيروت.
- ٢٠٦ ـ من وحى العقيدة الإسلامية في التوحيد: محمد على عبد الهادى ـ مطبعة الجامعات ـ الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م .
- ۲۰۷ مهرجان الإمام ابن تيمية : الأستاذ محمد سعيد ـ مطابع كوستانوسوماس سنة ١٣٨٣ هـ/١٩٦٣م.
  - ٢٠٨ \_ ميزان الاعتدال: للغزالي \_ تحقيق على البجاوي \_ طبع عيسى الحلبي .
  - ٢٠٩ ـ ميزان العمل: للغزالي ـ تعليق الشيخ محمد مصطفى أبي العلا ـ مطبعة الجندي بمصر .
- ۲۱۰ ـ النجوم الزاهرة للأعلام: لأبى المحاسن الزركلي ـ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب ، الطبعة الرابعة ، دار العلم للملايين بيروت .

- ٢١١ ـ نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكبرى : يحيى هاشم ـ طبع مجمع البحوث الإسلامية سنة .
  - ٢١٢ ـ نشأة التصوف الإسلامي: د/ إبراهيم بسيوني ـ مطابع دار المعارف بمصر ـ سنة ١٩٦٩ م.
  - ٢١٣ \_ نشأة الفكر الفلسفى : د/ على سامى النشار \_ طبعة دار المعارف \_ الطبعة الخامسة سنة ١٩٧١م.
    - ٢١٤ ـ نظرات في فكر الغزالي : د/ عامر النجار ـ شركة الصفا للطباعة والترجمة والنشر.
- ٢١٥ ـ نظرية المعرفة والموقف الطبيعى للإنسان: د/ فؤاد زكريا ـ طبع مكتبة النهضة المصرية سنة
   ١٩٧٧ م.
- ٢١٦ ـ النفحات الغزالية: أبو بكر عبد الرازق ـ طبع الدار القومية للطباعة والنشر ـ الطبعة الثانية سنة ١٩٤٩ م.
  - ٢١٧ \_ نقض المنطق: لابن تيمية \_ تحقيق محمد حامد الفقى \_ مكتبة السنة المحمدية.
- ٢١٨ \_ هداية المرشدين: للشيخ على محفوظ \_ مطبعة السعادة \_ الطبعة الثانية، سنة ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٨م.
  - ٢١٩ ـ هذه هي الصوفية: عبد الرحمن الوكيل ـ طبع دار الكتب العلمية سنة ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
- ٢٢٠ ـ الوصية الجامعة لخير الدنيا والآخرة: لابن تيمية ـ مطبعة دار التأليف ـ الطبعة الثالثة ، سنة
   ١٣٦٦ هـ / ١٩٤٧م .
- ٢٢١ ـ وفيات الأعيان: لابن خلكان ـ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ـ مكتبة النهضة المصرية
   سنة ١٩٤٨ م.
- ۲۲۲ \_ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: الإمام عبد الوهاب الشعراني \_ مطبعة الحلبي \_
   الطبعة الأخيرة سنة ١٣٧٨هـ/ ١٩٥٩ م.

the second secon

# فهرس الموضوعات

| فحة  | الموضوع الموضوع المسا                            |
|------|--------------------------------------------------|
|      |                                                  |
| ٥    | إهداء                                            |
| ٧    | المقدمة                                          |
| ۱۳   | التمهيد                                          |
| ۱۳   | نشأة التصوف الإسلامي                             |
| ١٣   | تعريف التصوف                                     |
| ١٨   | ظهور كلمة التصوف                                 |
| ۲١   | مصادر التصوف الإسلامي                            |
| ۲١   | المصادر الخارجيةا                                |
| ۲٦   | المصادر الإسلامية                                |
| ٣٣   | مراحل تطور التصوف الإسلامي                       |
| ٣٣   | المرحلة الأولى                                   |
| ٣٤   | المرحلة الثانية                                  |
| ٣٦   | المرحلة الثالثة                                  |
|      |                                                  |
|      | الباب الأول                                      |
|      | التصوف عند الغزالي                               |
| ٣٩   | الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه الإمام الغزالي   |
| 49   | المبحث الأول : العصر الذي عاش فيه الإمام الغزالي |
| ٣٩   | أولا: الحياة السياسية                            |
| ٤٢ ً | ثانيا : الحياة الثقافية والدينية                 |
| ٤٥   | المبحث الثاني:نسبه ونشأته ومولده وحياته العلمية  |
| ٤٦   | حياته العلمية                                    |

| ٤٨ | ، اعتزال الغزالي التدريس                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| ٥١ | شيوخه وتلاميذه                                                  |
| ٥٢ | مؤلفاته                                                         |
| ٥٣ | تعقیب                                                           |
| 00 | الفصل الثاني : أصناف الطالبين وموقفهم من التصوف                 |
| 00 | المبحث الأول : أصناف الطالبين كما يراهم الغزالي                 |
| ٥٥ | تمهيد                                                           |
| ٥٧ | الغزالي وعلم الكلام                                             |
| 77 | موقف المتكلمين من الصوفية                                       |
| 75 | الخوارج وموقفهم من التصوف والصوفية                              |
| ٦٤ | الشيعة                                                          |
| ٦٤ | الغزالي والفلاسفة                                               |
| ٧١ | موقف الفلاسفة من التصوف                                         |
| ٧٢ | الباطنية وموقف الغزالي منهم                                     |
| ٧٤ | موقف الباطنية من التصوف                                         |
| ٧٥ | الغزالي والتصوف                                                 |
| ٧٩ | نقد الصوفية لأنفسهم                                             |
| ۸١ | المبحث الثاني : ارتضاؤه طريق الصوفية ورأيه في الأحوال والمقامات |
| ۸١ | الاستقرار على طريق الصوفية                                      |
| ۸۲ | تعريف التصوف عند الإمام الغزالي                                 |
| ۸٥ | رأيه في المقامات والأحوال                                       |
| ۸۷ | الفرق بين الحال والمقام                                         |
| ٨٨ | أ <b>ولا</b> : المقامات                                         |
| ٨٨ | مقام التوبة ـ تعریف التوبة ـ معانی التوبة                       |
| ۹. | الفرق بين التوبة والإنابة والأوبة                               |

| ۹١    | مقام الزهد                                     |        |
|-------|------------------------------------------------|--------|
| 97    | حقيقة الزهد عند الإمام الغزالي                 |        |
| 97    | درجات الزهد وأقسامه                            |        |
| ۹ ٤   | مقام الصبر ـ بيان فضيلة الصبر                  |        |
| 90    | أقسام الصبر                                    |        |
| ٩٦    | هل الصبر أفضل أم الشكر؟                        |        |
| ٩٨    | مقام التوكل ـ درجات التوكل                     |        |
| ١     | مقام الخوف ــ درجات الخوف                      |        |
| ١٠١   | بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى أسبابه           |        |
| ۲ - ۱ | أيهما أفضل الخوف أم الرجاء؟                    |        |
| ۱ - ۲ | مقام الرجاء                                    |        |
| ۱۰۳   | الفرق بين الخوف والرجاء والتمني                |        |
| ۱٠٤   | الأحوال                                        | ثانيا: |
| ۱٠٤   | حال المراقبة                                   |        |
| ١.٥   | درجات المراقبة                                 |        |
| ۲ . ۱ | حال المحبة                                     |        |
| ١.٧   | بيان شواهد الشرع في المحبة                     |        |
| ۱ - ۸ | علامات المحبة                                  |        |
| 111   | الثالث : المعرفة والعلم اليقيني في فكر الغزالي | الفصل  |
| 111   | أسباب طلب الغزالي للمعرفة                      |        |
| ۱۱۲   | منهج الغزالي في طلب المعرفة                    |        |
| ۱۱٤   | انتقال الغزالي من الشك إلى اليقين              |        |
| 711   | المعرفة الإشراقية                              |        |
| ۱۱۷   | دور العقل في الطريق الصوفي                     |        |
| 114   | المعافة الكشفية                                |        |

| 177   | ٠ معرفة الله والطريق إليها عند الإمام الغزالي  |
|-------|------------------------------------------------|
| ۱۲۳   | معرفة النفس                                    |
| ١٢٢   | العلاقة بين معرفة الله ومعرفة النفس            |
| 170   | السعادة عند الإمام الغزالي                     |
| 179   | الفصل الرابع : التصوف السنى ومسالك الطريق      |
| 179   | تمهيد: المراحل التي مر بها التصوف السني        |
| 179   | التصوف السني                                   |
| ۱۳۰   | أبو بكر الصديق ـ عمر بن الخطاب ـ عثمان بن عفان |
| ۱۳۱   | على بن أبي طالب _ أبو الدرداء _ أبو ذر         |
| ۱۳۳   | الحسن البصري ـ جعفر الصادق ـ معروف الكرخي      |
| ۱۳۷   | الجنيد بن محمد                                 |
| ١٤٠   | المبحث الأول: أدعياء الطريق                    |
| ۱٤٠   | الفرقة الأولى                                  |
| ١٤١   | الفرقة الثانية                                 |
| 127   | الفرقة الثالثة                                 |
| 124   | الفرقتان الرابعة والخامسة                      |
| ١٤٤   | الفرق السادسة والسابعة والثامنة                |
| 120   | الفرقة التاسعة                                 |
| 127   | المبحث الثاني : التصوف والأفكار الدخيلة        |
| 127   | أولا: عقيدة الحلول                             |
| ۱٤٧   | استعمال لفظ الحلول في الفكر الإنساني           |
| ۱٤٧   | نشأة عقيدة الحلول وكيف تطورت                   |
| ١٤٧   | الحلول عند قدماء المصريين                      |
| ۱٤۸   | عقيدة الحلول عند الهنود                        |
| 1 2 9 | عقيدة الحلول عند النصاري                       |

| 1 8 9 | . دخول الحلول في الفكر الإسلامي              |
|-------|----------------------------------------------|
| 101   | تقليد الحلاج للأسلوب القرآني                 |
| 104   | الهدف من تلك الفكرة                          |
| 108   | موقف الإمام الغزالي من عقيدة الحلول          |
| 100   | تعقیب                                        |
| 104   | ثانيا : عقيدة الاتحاد الصوفي                 |
| 104   | أقسام الاتحاد                                |
| ١٥٨   | إبطال الإمام الغزالي لفكرة الاتحاد           |
| 109   | ثالثا : وحدة الوجود                          |
| 109   | أصول فكرة وحدة الوجود                        |
| ۱٦٠   | أفلوطين وموقفه من وحدة الوجود                |
| ١٦.   | كيف انتقلت إلى الفكرالإسلامي والتصوف         |
| 171   | كيف تطورت هذه الفكرة في تاريخ التصوف         |
| ۳۲ ۱  | نقد العلماء لنظرية وحدة الوجود               |
| ١٦٤   | موقف التصوف السني من فكرة وحدة الوجود        |
| ۱٦٨   | المبحث الثالث : التصوف والتحلل من الشريعة    |
| 179   | موقف الإسلام من التحلل من الشريعة            |
| ۱۷٤   | المبحث الرابع: التصوف النقى كما يراه الغزالي |
|       | الباب الثاني                                 |
|       |                                              |
| ۱۸۱   |                                              |
| 141   |                                              |
| ۱۸۱   | الحالة السياسية في عصر ابن تيمية             |
|       | الحالة الاحتماعية والفكرية                   |

. الصفحة

| ۱۸۸   | للبحث الثاني: ابن تيمية: نسبه _ نشأته                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۸   | سبب تسميته ابن تيمية                                                                                      |
| ۱۸۹   | نشأتهٔ ٔ تشاریهٔ استان استان استان المستلهٔ المستلهٔ المستلهٔ المستلهٔ المستلهٔ المستلهٔ المستلهٔ المستله |
| ١٩.   | المخاطر التي تعرضت لها أسرة ابن تيمية                                                                     |
| 191   | أساتذته                                                                                                   |
| 191   | تلاميذه                                                                                                   |
| 197   | توليته التدريس                                                                                            |
| ۱۹۳   | محنته                                                                                                     |
| ۱۹۳   | المحنة الأولى                                                                                             |
| 198   | المحنة الثانية                                                                                            |
| 190   | المحنة الثالثة                                                                                            |
| 190   | المحنة الرابعة                                                                                            |
| 197   | مصنفات ابن تيمية                                                                                          |
| 199   | الفصل الثاني : التصوف عند ابن تيمية                                                                       |
| 199   | فهيد                                                                                                      |
| 7:7   | تاريخ ظهور الصوفية ومكان ظهورهم                                                                           |
| ۲ . ۳ | أصناف الصوفية عند ابن تيمية                                                                               |
| ۲.٦   | آراء الناس في الصوفية في رأى ابن تيمية                                                                    |
| ۲۰۷   | تعريف التصوف عند ابن تيمية                                                                                |
| ۲ . ۹ | المبحث الأول: اتهام ابن تيمية بعدائه للتصوف!                                                              |
| ۲ . ۹ | اتهامه بعدائه للصوفية !                                                                                   |
| ۲۱۳   | وصفه بتحجر القلب !                                                                                        |
| 710   | المبحث الثاني : الأحوال والمقامات عند ابن تيمية                                                           |
| Y 1 Y | أو <b>لا</b> : المقامات                                                                                   |
| Y 1 Y | مقام التوبة                                                                                               |

الموضوع الصفحة

| 717       | حكم التوبة                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>71</b> | أقسام التوبة                                                        |
| 771       | مقام التوڭخل                                                        |
| 770       | مقام الرضا                                                          |
| 770       | أنواع الرضا                                                         |
| 779       | مقام الصبر                                                          |
| ۱۳۲       | مقام العبودية                                                       |
| ۲۳۲       | مقام الخوف والرجاء                                                  |
| ۲۳۳       | ثانيا: الأحوال                                                      |
| ۲۳۳       | حال المحبة                                                          |
| 740       | درجات المحبة                                                        |
| 7 2 1     | المبحث الثالث : نظرية المعرفة عند ابن تيمية                         |
| 727       | نظرية الكشف أو الإلهام القلبي                                       |
| 7 £ A     | تفسير ابن تيمية للإلهام القلبي                                      |
| 701       | الفصل الثالث : موقف ابن تيمية من النظريات المنحرفة من التصوف        |
| 701       | المبحث الأول: موقف ابن تيمية من أدعياء الحلول والاتحاد ووحدة الوجود |
| 701       | نظرية الحلول وموقف ابن تيمية منها                                   |
| 700       | حقيقة مذهب القائلين بالاتحاد ووحدة الوجود                           |
| 707       | عقيدة الاتحاد                                                       |
| 70V       | وحدة الوجود                                                         |
| 177       | حكم ابن تيمية على أصحاب مذهب وحدة الوجود                            |
| 777       | المبحث الثاني : موقف ابن تيمية من القائلين بنظرية الفناء            |
| ۸۶۲       | موقف ابن تيمية من نظرية الفناء                                      |
| 777       | المبحث الثالث: موقف ابن تيمية من عقائد الباطنية                     |
| ۲۸۳       | حكم ابن تيمية على الباطنية                                          |

| 240                             | الفصل الرابع: أدعياء التصوف وأضاليلهم وموقف ابن تيمية منهم              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                 | المبحث الأول: ادعاء بعض الصوفية تفضيل الولى على النبي وموقف ابن         |
| 710                             | تيمية من ذلك                                                            |
| ۲٩.                             | خصوصية الخضر لا تفضله على موسى                                          |
|                                 | المبحث الثاني : ادعاؤهم التلقى ومعرفة الأمور الغيبية وموقف ابن تيمية من |
| 797                             | ذلك                                                                     |
|                                 | المبحث الثالث : ادعاؤهم التصفية والتحلل من الشريعة وموقف ابن تيمية من   |
| 797                             | ذلك                                                                     |
| ۲ - ٤                           | المبحث الرابع : الولاية عند ابن تيمية                                   |
| ۳.٦                             | العلاقة بين النبوة والولاية                                             |
| ۲۱۱                             | الفصل الخامس : التصوف والسلوك الإسلامي                                  |
| ۲۱۱                             | تمهيد                                                                   |
| ۳۱۳                             | المبحث الأول: بين التصوف السلفي والتصوف السني                           |
| 1 11                            |                                                                         |
| 710                             | الإمام مالك والتصوف                                                     |
|                                 |                                                                         |
| ٣١٥                             | الإمام مالك والتصوف                                                     |
| 710<br>717                      | الإمام مالك والتصوف                                                     |
| 710<br>717<br>719               | الإمام مالك والتصوف                                                     |
| 710<br>717<br>719<br>770        | الإمام مالك والتصوف                                                     |
| 710<br>717<br>719<br>770<br>777 | الإمام مالك والتصوف                                                     |
| 710<br>717<br>719<br>770<br>777 | الإمام مالك والتصوف                                                     |

رقم الإيداع: ١٩٩٩/١٥٥٧١ I.S.B.N:977-15-0277-8

### هذا الكتاب

- \* الحقيقة التي لا تُنْكَر ولا يَشكُ فيها إلا جاحد متكبر؛ أن كلا من الإمامين الجليلين \_ حجة الإسلام الغزالي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية \_ قد دافعا عن عقيدة الإسلام ، وأسهما بدور بارز في تنقية الفكر الإسلامي عامة، والفكر الصوفي بصفة خاصة مما عَلُقَ به من الأفكار الغريبة عن روح الإسلام وجوهر العقيدة.
- \* وإذا كانت هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن تُعْرَف فلا تُنْكَر ، إلا أنه قد أشيع - جُهلا - بأن للإمام الغزالي شطحات أخرجته من حيز التصوف السُّني !! وفي المقابل فإن أبن تيمية كان عدوا للتصوف!!
- \* ومن هنا كان هذا الكتاب الذي يعرض لأفكار الإمامين الجليلين ونظرتهما إلى التصوف الحق ، من خلال النصوص المستفيضة عنهما والتي تبرهن بحق بأنهما معًا على طريق واحد ، وفي الوقت نفسه تدفع ما أثير حولهما من شبهات عند مادحيهما وقادحيهما.

ثم هي بَعْدُ مقارنة بين آراء الغزالي وابن تيمية ، يتبين فيها أهم ما اتفقا عليه أو اختلفا فيه من آراء إن كان ، والتي لا تغير من الحقيقة شيئا .

- \* وقد حرص المؤلف على عرض أقوالهما وآرائهما من خلال كتبهما العديدة التي تذخر بها المكتبة الإسلامية ، والتي تعبر بحق عن آرائهما ، وتؤكد على الدور الذي بذلاه في خدمة القضايا الإسلامية .
- \* oc/ الوفاء يسرها أن تقدم هذا الكتاب إلى القراء الكرام ، والله من وراء القصد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

الناشر

